

ئِيْكِيْنَانُهُ الرَّبِ الْإِلْهِ َالْمِعِيَّةُ (١٨)

النام الإيران على الإيران النوسية من الإيران النوسية الإيران النوسية الإيران المنام مالك بن أنس والتيران النوسية الإيرام المام مالك بن أنس والتيران النوسية الإيرام المام مالك بن أنس والتيران المنام مالك بن أنس والتيران التيران التيرا

تأيف رأس المالكيّة في صر عجد برالقاسم بن شعبان العبّاريّ المصريّ المعروف ببن القطي المتوفّ سيئة مه مدرجه الله

> تقديم وَقَعَتنيق محكمد فركيد بن إدريس زريوح

> > ڬٳڒٳڶڹ<del>ٷڲ</del>ڿؽڒڸڶؽۺۺ



رسالة ماجستير (ماستر)، نوقشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله ـ ظهر المهراز بفاس، وحدة القواعد الفقهية والأصولية، وتطبيقاتها في النوازل والأحكام يوم الخميس ٢٠ محرم١٤٣٣هـ

الموافق لـ ١٥ دجنبر ٢٠١١م وقد حاز الطالب فيها على درجة الإمتياز

# ح دار التوحيد للنشر والتوزيع ، ١٤٣٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القرطي، أبي اسحاق

الشعباني الزاهي . / أبي اسحاق القرطي؛ محمد فريد أبي عبيدة - الرياض ١٤٣٣ هـ

۲۰ م ص ، ۲۷ x ۲۶ سم

ردمك ۸-۲۲-۲۹،۸-۳۰،۲۸۷۴

١- الفقه المالكي أ- أبي عبيدة، محمد فريد (مؤلف مشارك)

ب- العنوان

1577/7979

ديوي ۲۵۸،۲

رقم الإيداع: ١٤٣٣/٢٩٣٩ ردمك: ٨-٢٦-٢٩٠٨-٢٠٣-٩٧٨

جَمِيْعُ الْحُقُوقِ مِحُفُوظَةٌ الطَّبْعَةُ الْأُولِي ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م



الرياض ـ المملكة العربية السعودية هاتف: ۰۰۹٦٦١٢٦٧٨٧٨ فاكس: darattawheed@yahoo.com

# المقدّمة

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك به، وأشهد أنَّ محمَّدا عبده ورسوله.

#### أمَّا بعد:

فإنَّ أولى ما يتنافس فيه المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلبتِه المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشِه ومعادِه كفيلًا، وعلى طريق هذه السَّعادة دليلًا، وذلك هو العلم النَّافع، والعمل الصَّالح، اللَّذان لا سعادة للعبد إلاَّ بها، ولا نجاة له إلاَّ بالتَّعلُق بسببها، فمن رزقها، فقد فاز وغنم، ومن حُرمها فالخير كلَّه حُد هذا).

<sup>(</sup>١) ينظر إعلام الموقّعين لابن القيِّم (١/٥).

وإنَّ الفقه في الدِّين من أعظم النِّعم الَّتي يمُنُّ الله بها على عباده، وإنَّ العمل على تحصيله من أعظم القُربات، وأجلِّ الطَّاعات، ولهذا شَّمر إليه المُشمِّرون، وتنافس فيه العلماء المتقدِّمون والمتأخِّرون، فكتبوا فيه عجبًا، ودوَّنوا فيه كُتبًا، فاسترشد النَّاس بعلمهم، وأفادوا من دقيق فهمهم، وعجيب استنباطهم.

وبعد أن منَّ الله على بالحصول على الإجازة في الحديث من الجامعة الإسلاميَّة بدار الهجرة على صاحبها أفضل الصَّلاة والتَّسليم التحقتُ بوحدة القواعد الفقهيَّة والأصوليَّة بالعاصمة العلميَّة للمغرب، وبدأتُ في التَّفكير والبحث عن موضوع أتقدَّم به لنيل شهادة الماستر، من شعبة الدراسات الإسلامية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس - حرسها الله ...

وقد توجَّه اهتهامي إلى اختيار كتابٍ علميٍّ لأحقِّقه \_ حيث إنِّي أهوى هذا الفنَّ \_ لأجمع بين الحُسنيَيْن: الاستفادةِ من مضمون الكتاب المُحقَّق، واكتسابِ خبرة مُضافة في مجالي التَّحقيق والبحث.

وفي أثناء بحثي عن مخطوط فقهي مالكي ـ باعتبار أنَّ وحدتنا متخصِّصة في الفقه وقواعده ـ عثرتُ بتوفيق من الله على كتاب نفيس من كُتب المالكيَّة، بل مصدرِ رئيس للفقه المالكيِّ على طريقة المتقدمِّين، أعني «الزَّاهي»، للفيه العلاَّمة: أبي إسحاق محمد ابن شعبان المصري (ت٣٥٥هـ).

وقد تمكَّنتُ من الحصول على صورةٍ منه، عن طريق أخينا الباحث: طارق بوزكيَّة التَّطواني \_ جزاه الله خيرا \_ الباحث في مكتبة جمعة الماجد بدُبي، حيث يركُن أصل هذا الكتاب المخطوط.

وبعد الحصول عليه، وتقليب ورقاته، وقراءة مواضع متعدِّدة منه، وجدتُه

كتابًا جمَّ الفوائد، اعتنى فيه مؤلِّفه ـ رحمه الله ـ بتأصيل المسائل بشكل مُختصر، مع الاستدلال عليها بالمنقول والمعقول، قد تجاوز مؤلِّفه حدود التقليد، إلى رياض الاجتهاد والتَّجديد.

وقد حوى هذا الكتاب قدراً كبيراً من الأدلة النَّقليَّة من الكتاب والسنة، ترُّد على من يزعم أن المذهب قائم على أقوال مالك وتلاميذه، وأن أربابه لا يقيمون للنصوص وزناً!

فازدادت رغبتي في تحقيقه وإخراجه، فتقدَّمتُ بطلبي إلى رئيس وحدة «القواعد الفقهيَّة والأصوليَّة، وتطبيقاتها في الأحكام والنَّوازل»، الأستاذ الدُّكتور: عبد الله الهلالي \_ حفظه الله ونفع به طُلاَّب العلم ، لقبولِه بحثًا للتَّخرج، فتكرَّم مشكورًا بموافقته وإشرافِه عليه.

ويُمكن إجمال أسباب اختياري لتحقيق هذا الكتاب \_ إضافة إلى ما سبق \_ في أمور:

أ- أنَّ مذهب الإمام مالك \_ رحمه الله \_ من أوسع المذاهب انتشارًا، وأكثرها شيوعًا، ومن أهمِّ مذاهب أهل السُّنة، وهو المذهب الرَّسمي لبلدي المغرب.

ب- لأنَّ في تحقيق هذا المخطوط، وطبعه، وتداوله بين أهل العلم وطلبته،
 فائدة علميَّة عظيمة، وخدمة جليلة لديننا الحنيف، وتراثِنا الإسلامي.

ت- لأنَّ هذا المخطوط \_ حسب اطلاعي \_ هو الأثر الوحيد المُتبقِّي لهذا الفقيه المالكيِّ الكبير.

ث- لأنَّ هذا الكتاب من أهمِّ ما كُتب في فقه المالكيَّة، ومنه استقى كثيرٌ ممَّن

جاء بعده، من كبار مُصنِّفي المالكيَّة، وعلى كثيرٍ من مسائله دارت مناقشاتهم وتعقُّباتهم، فحريٌّ بكتاب فقهي وصفه القاضي عياض بالشُّهرة (١)، أن يكون في متناول طلبة العلم من المالكيَّة وغيرهم.

ج- لاستفادة المُحقِّق من قراءة هذا الكتاب مرَّاتٍ عديدة، واكتساب خبرة مُضافةٍ في مجال التَّحقيق، ومراجعة أنواعٍ مختلفةٍ من العلوم والمعارف: في التَّفسير، والحديث، وكُتب الأصول والقواعد، وكُتب الرِّجال والتَّراجم، وكُتب اللَّغة والغريب.

#### خطم البحث،

هذا، وقد انتظمت الخُطَّة الَّتي سرتُ عليها في هذه الرِّسالة على قسمين، جاءا على النَّحو التَّالي:

القسمُ الأوَّل: تقديم الكتاب المُحقَّق.

وفيه فصلان:

الفصل الأوَّل: التَّعريف بمؤلِّف الكتاب.

وتضمَّن أحد عشر مبحثًا:

المبحث الأوَّل: اسمُه ونسبُه ومولدُه.

المبحث الثَّاني: الأحوال العامَّة لعصره.

المبحث الثَّالث: الوظائف الَّتي تولَّاها.

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك للقاضي عياض (٥/ ٢٧٥).

المبحث الرابع:عقيدته.

المبحث الخامس: شيوخه.

المحث السّادس: تلاميذه.

المبحث السَّابع: مُصنَّفاته.

المبحث الثَّامن: منزلته في الفقه المالكيِّ.

المبحث التَّاسع: منزلته في علم الحديث.

المبحث العاشر: ثناء العلماء عليه.

المبحث الحادي عشر: وفاته.

الفصل الثَّاني: التَّعريف بالكتاب:

وتضمَّن مباحث:

المبحث الأوَّل: اسمُ الكتاب

المبحث الثَّاني: نسبة الكتاب لابن شعبان المصريِّ.

المبحث الثَّالث: سبب تأليفه للكتاب.

المبحث الرَّابع: أهميَّة الكتاب.

المبحث الخامس: منهج المؤلِّف في الكتاب.

المبحث السَّادس: نصوصٌ ناقصة من الكتاب.

المبحث السَّابع: الصُّعوبات الَّتي واجهتني في تحقيق الكتاب.

المبحث الثَّامن: المنهج الَّذي سلكتُه في التَّحقيق.

المبحث التَّاسع: وصف مخطوطة الكتاب.

القسم الثَّاني: النَّص المُحقَّق.

ويبدأ بباب القيام إلى الصَّلاة، إلى آخره، إلاَّ الورقة الأخيرة، بسبب رداءتها وكثرة الطمس فيها.

ولا يفوتني وأنا أسطِّر هذه الكلمات: أن أتوجَّه إلى الله ﷺ بالشُّكر على نعمه الظَّاهرة والباطنة، ومنها إكمال هذا البحث على هذا الوجه.

ثمَّ أتوجَّه بالشُّكر الجزيل إلى أستاذنا الدُّكتور/ عبد الله الهلالي، الذي يكرم بقبول هذا البحث والإشراف عليه، فأسأل الله أن يوفقه لما فيه مرضاته، وينفع به طلاب العلم.

ولا أنسى شكر من كانت له الأيادي البيضاء في حبِّ الحديث وعلومه، والاشتغال بالتُّراث، شيخنا الدُّكتور: عبد الباري بن حماد الأنصاري ـ حفظه الله ـ فجزاه عن طلبة العلم خيراً.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على عبده ورسوله محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

# القسمُ الأوّل تقديم الكتاب



# الفصل الأول التَّعريف بمؤلِّف الكتاب

# المبحث الأوَّل: اسمه ونسبه ومولده

هو أبو إسحاق محمَّد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن رَبيعة بن داود بن سليهان بن أيوب الصَّيقل بن عبيدة بن محمد بن عمَّار بن ياسر الله كذا نقله القاضي عياض عن أبي القاسم بن سهل الحافظ، وذكر أنَّ ابن شعبان نسبَ له نفسه كذا (۱).

ويُعرف بابن القُرْطي، نسبةً إلى بيع القُرط علفِ الدَّواب (٢)، وقد تصحفَّ عند الدَّارقطني، فنسَبه (إلى قرطبة، بلد السلطان في الأندلس...)(٣).

ولم أجد من أرَّخ لولادته مِن أهل الترَّاجم، غير ما نقله القاضي عياض عن الفرغاني: أنَّه جاوز التَّمانين سنة (٤٧٥هـ-٨٣٨م)، أو قبلها بقليل.

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك للقاضي عياض (٥/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) الإكمال لابن ماكولا (٧/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) المؤتلف والمختلف للدارقطني (١٩٣٨/٤).

<sup>(</sup>٤) ترتيب المدارك (٥/ ٢٧٥).

# المبحث الثَّاني: الأحوال العامَّة لعصره.

عاش ابن شعبان أوَّل عُمره تحت ظِلال الدَّولة الطُّولونيَّة السُّنيَّة في مصر، المُّتاخمة للدَّولة العُبيدية الرَّافضيَّة من جهة الغرب، والمُواليةِ للخليفة العبَّاسي المعتضد ببغداد.

وقد توالى الوُلاة على حكمها بعد انقضائها، إلى أن تمكَّن منها محمد بن طغج الإخشيدي، فأقام فيها إلى أن مات في ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاثيائة (٣٣٤هـ).

وفي هذا الوقت، كان تغلّب أصحاب الأطرافِ عليها، لضعف أمر الخلافة، وبطُل معنى الوِزارة، وصارت الدَّواوين تحت حكم أمير الأمراء: محمد بن رائق، وصارت الدُّنيا في أيدي عُمَّالها؛ فكانت مصر والشَّام في يد الإخشِيد.

وقام أبو القاسم أنُّوجُور بن محمد بن طغج بعد أبيه، وكان صغيرًا، فأقيم مكانه كافُور الإخشيد \_ الخادم الأسود \_ يدبِّر أمور المملكة، إلى أن مات أبو القاسم سنة تسع وأربعين وثلاثهائة (٣٤٩هـ)، فاستقرَّت المملكة باسم كافور، يُدعى له على المنابر بالبلاد المصريَّة والشاميَّة والحجاز، ومات بمصر في جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وثلاثهائة (١).

<sup>(</sup>١) ينظر حسن المحاضرة للسيوطي (١/ ٥٩٦-٥٩٧).

# المبحث الثَّالث: الوظائف الَّتي تولَّاها.

وقد كان ابن شعبان مستشعرًا قدر المسئوليَّة التِّي حَمَّلها الله أهل العلم للإصلاح والتَّبيين، فتصدَّر لنشر علمي الفقه والحديث في جامع الفُسطاط الكبير (١)، والَّذي كان منارة يفد إليها طُلَّاب العلم من أرجاء مصر وغيرها.

وكان من القُضاة الَّذين يُجلسهم كافور يوم السَّبت، للقضاء في مظالم النَّاس، الَّتي شاعت وقتئذ، وقد التقى ابنُ شعبان بفقيه أهل المغرب: أبي العبَّاس الإبياني (٣٥٢هـ) لما حجَّ في زمن كافور، فاحتفى به كثيرًا، وسأله: كيف رأيت مصر؟ فقال: رأيت ظلمًا ظاهراً!)(٢).

#### المبحث الرّابع:عقيدته.

كان ابن شعبان المصري سَلفيّاً على عقيدة أهل السُّنة والجهاعة، (صاحب سُنَّةٍ واتِّبَاعٍ) (٣)، حريصًا على تقريرها والذَّب عنها، سائرًا على منهج الإمام مالك وغيره من السَّلف في الأسهاء والصِّفات.

قال في مقدِّمة كتابه في الرُّواة عن الإمام مالك: «الحمد لله أحق ما بُدئ، وأولى من شُكر، الواحد الصَّمد، جلَّ عن المِثل، فلا شِبه له ولا عدل، عالِ على

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك (٥/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك (٦/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء للذهبي (١٦/ ٧٩).

عرشه، فهو دانٍ بعلمه...»(١).

وكان مُعاديًا لأهل الزَّيغ والبِدع، مُنكرًا عليهم قولًا وعملًا، حتَّى قال في كتابه الزَّاهي: «..ولا يُرغبُ في كتابه الزَّاهي: «..ولا يُرغبُ في الصَّلاة على القَدَريَّةِ ولا الإباضيَّة »(٣).

ووافق موته دخول بني عُبيد الرَّوافض مصرَ، وكان شديد الذمِّ لهم، ويُقال: إنه كان يدعو على نفسه بالموت قبل دولتهم، ويقول: «اللَّهم أمتني قبل دخولهم مصر..»، فكان كذلك(٤).

وكان يذهب إلى قتل من سبَّ إحدى أمَّهات المؤمنين والصَّحابة هُهُ، ويقول: «..وليس هذا كحقوق غير الصَّحابة، لحُرمة هؤلاء بنبيهم هُهُ »(٥).

قال القابسي: «أرسل معزُّ بني عبيد، قبل دخوله مصر، إلى أبي إسحاق بن شعبان، صِلة من مائة مثقال، وكتاباً مع رسوله ابن الدَّيلمي، فقرض ابن شعبان من الكتاب: بسم الله الرَّحن الرَّحيم، وأحرقَ باقِيه في الشَّمعة أمام الرَّسول، وردَّ المائة عليه، وقال للرَّسول: لولا أنه ثبت عندي أنَّك سُنِّي، ما خرجتَ من هذه الدَّار، ولجعلتُ من يقتلك!»(٦).

وكان يُنكر \_ رحمه الله \_ على كثير من البِدع والمُحدثات الَّتي تسلَّلت إلى

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١٦/ ٧٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر ص(۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر ص(٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) ترتيب المدارك (٥/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) تبصرة الحكَّام لابن فرحون (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٦) ترتيب المدارك (٥/ ٢٧٤).

عبادات النَّاس، وبيوتِ الله(١).

#### المبحث الخامس: شيوخه.

كان جُلُّ من أخذ ابن شعبان عنهم من شيوخ بلده، فهو خرِّيج المدرسة المالكية المصرية، أخذ عن جلّة الشيوخ فيها، بين فقيه ومُحدثٌ، نذكر منهم:

الإمام أبو عبد الرَّحمن النَّسائي (ت٣٠٣هـ)، والحافظ المُعمِّر أبو العلاء الوَكيعي الكوفي (ت٢٠٣٠)، وأبو الحسن الكرابيسي، أحد أئمة المالكيِّين، له كتاب في «مسائل الخلاف والحجة لمالك» وابن مسهر الغسَّاني الدمشقي، قال فيه ابن شعبان: «ما رأيتُ مثله منذ خرجت من بلادي» (٢).

#### المبحث السَّادس: تلاميذه.

نظرًا لمكانة ابن شعبان الفقهيَّة في بلده مصر، فقد اجتمع عليه عدد كبير من طلبة العلم، من أهل مصر وغيرها، منهم:

الحافظ خلف ابن الدَّباغ (كان حيًّا ٣٩٠هـ) والفقيه خالد بن يزيد المصري (٤)، وهو الَّذي خلف أبي إسحاق بن شعبان في حلقته بعد وفاته، وحافظ

<sup>(</sup>١) ينظر المدخل لابن الحاج (٢/ ٣٠٠)، ومواهب الجليل للحطاب (١/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك (٣/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق لابن عساكر (١٧/١٧).

<sup>(</sup>٤) ترتيب المدارك (٦/ ٢٠٦).

المغرب أبو محمد الأصيلي (ت٣٧٢هـ)، وأبو بكر النِّعالي، فقيه مصر في وقته (١)، وغيرهم.

ويكفيه شرفًا أنَّ الإمام ابن أبي زيد القيرواني استجازه (٢)، وبناءً على هذه الإجازة نقل نصوص بعض كُتبه في موسوعتِه «النَّوادر والزِّيادات» (٣).

#### المبحث السَّابع، تصانيفه.

لقد كان ابن شعبان مُشاركًا في التَّصنيف في كثير من الفُنون، كالفقه، والحديث، وعلوم القرآن، والزُّهد، ذكر من ترجمَ له كثيرًا منها، وهي:

- ١- الزاهي الشّعباني، الكتاب موطن الدِّراسة والتَّحقيق.
  - ٢- وكتاب في أحكام القرآن.
- ٣- كتاب مختصر ما ليس في المختصر، ابن عبد الحكم، ويُكثر النقل من
   هذا الكتاب في كُتب المالكية المتقدِّمين منه والمتأخِّرين
  - ٤- وكتاب مختصر ما ليس في المختصر.
    - ٥- وكتاب مناقب مالك.
    - ٦- وكتاب شيوخ مالك.
    - ٧- وكتاب الرواة عن مالك.
      - ٨- وكتاب جماع النسوان.

<sup>(</sup>١) البناية شرح الهداية للعيني (٤/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك (٢/٢١٦).

<sup>(</sup>٣) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (١/ ١٢).

- ٩- وكتاب مواعظ ذي النون الأخميمي.
  - ١٠ وكتاب النَّوادر.
  - ١١- وكتاب الأشراط.
  - ١٢ وكتاب المناسك.
    - ١٣ كتاب الأشربة.
  - ١٤ وكتاب السُّنن من الوضوء (١).
    - 10 المسند (٢).

وبقيت تصانيف لم يذكروها، أشار إليها ابنُ شعبان في كتابه «الزَّاهي»، هي كالتَّالى:

۱۶ – فضل صيام رمضان<sup>(۳)</sup>.

۱۷ - صيام عاشوراء<sup>(٤)</sup>.

١٨ - تحريم المُسكر (٥).

**١٩** - الفدية في الطَّلاق<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك (٥/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) نسبته له شُهدة الدَّينورية في العمدة من الفوائد والآثار الصحاح ص(٧١)، ولم أجد من نسبه له ممن ترجم له.

<sup>(</sup>٣) ينظر ص(١٥٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر ص(١٦٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر ص(٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر ص(٣١٠).

• ٢- تحريم الرضاعة من قِبل الفَحل(١).

٢١- حكم طلاق المُكره (٢).

۲۲- حكم طلاق السَّكران<sup>(۳)</sup>.

### المبحث الثَّامن: منزلته في الفقه المالكيّ.

لا يخفى على باحث مهتم بالفقه المالكي، كثرة الأقوال والمرويّات المنقولة عن ابن شعبان في كتب المالكيّة، والمناقشات الّتي حامت حولها، قبولًا أو ردًّا، وهذا إن دلّ على شيءٍ، فإنّما يدُلُّ على علوّ كعب ابن شعبانَ في فقه إمامِه مالكِ، واعتداد المالكيّة بكلامِه، وتثمينهم له، وهذا ظاهرٌ لمِن نظر في ثناءهم عليه في كتب التَّراجم، وقد نقلتُ بعضه آنفًا.

قال د. محمد إبراهيم علي: (كُتبه تمثّل قمَّة آراء المدرسة المالكيَّة المصرية في عصره، والَّتي دخلت بعده\_بدخول الفاطميِّين مصرَ\_طورَ الرُّكود...)(٤) ا.هـ.

ورغم أنَّ ابن شعبان من أعلم النَّاس بالرُّواة عن مالك، إذ كان عُمدةً لمن أتى بعده عِنَّ صنَّف فيهم، لا في المصريِّين منهم فحسب، بل وغيرهم من أهل الأقطار البعيدة، كالرُّواة الأندلسيين، حيث نقل السُّيوطي من آخر نسخته من طبقات عبد الملك ابن حبيب ما نصُّه: «أملى أبو إسحاق محمد بن القاسم ابن

<sup>(</sup>۱) ينظر ص (٣٤٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر ص(٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر ص(٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) مصطلح المذهب عند المالكية ص(٢٢٧).

شعبان قال: الَّذي أُنهي إلينا وروا عن مالك من أهل الأندلس هم... (١).

إلاَّ أنَّه انتُقِد في إغرابِه عن إمام المذهب، ونقلِه لأقوالِ شاذَّةِ عن قومِ لم يشتهروا بصحبتِه، مخالفًا في كثيرٍ منها ما رواه ثقات أصحابه، واستقرَّ من مذهبه، كما يراه أبو الحسن القابسي، وعليه قال فيه: «ليِّنُ الفقه»(٢).

ولعلَّ كلام القابسيِّ حكمٌ مُجملٌ على كتبِه، لا على واحدٍ منها بخصوصه، فإنَّنا نلحظُ في كتابه «الزَّاهي» توخَّيه الاختيار المبنيَّ على أصول المذهب، والنُّفور من الشُّذوذ عنه، وقد قال في مقدِّمته:

«...وقد رأيتُ كثيراً من أصحابه يُخالف بعضُه بعضاً في الرِّوايات عنه، فيها عَدا الموطَّأ من المسائل التي سألوه عنها وسُئِل...واحتجتُ إلى الاختيار من اختِلافهم فيها عداه بها أردُّه إلى إجماعهم، فعمِلتُ كتابي هذا.. لِما ينضاف إلى الاختيار من ألفاظي، وما عَسى أن اختارَه من أقوالهم الَّتي لم ينسبوها إلى إمامهم، ممَّا لا يخرج عن مذهبه... (٣) ا.هـ.

وقال في مسألة تحليل العِّنين لزوجته:

«.. فأمَّا القِياس فها لا يُحِلُّ لا يُحصِنُ، ولو أَقيسُ عليه الصَّداقُ وغيره، لكان قياساً مُحتمِلاً، لولا كراهية الشُّذوذ عن المذهب»(٤).

ولم يخالف ابنُ شعبان القولَ المشهور من مذهبه إلاَّ في مواطن قليلة، لقوَّة

<sup>(</sup>١) مجرَّد أسهاء الرُّواة عن مالك، للرشيد العطار ص(٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك (٥/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر ص(٣٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر ص(٦٠).

دليل المخالف فيها، وهذا لعَمري فضيلة تدلُّ على توخِّيه الرُّجحان، وبعدِه عن التَّعصُّب المذهبي، وقد عقَّبه فيها بعض فقهاء المالكيَّة، نقلتُ ما وقفتُ عليه منها في تعليقاتي على نصِّ الكتاب.

ولئن كان ابن شعبان يروي عن مالك من طريق رجال مغمورون ما لم يروه عنه حفًاظ أصحابه فهذا ممَّا يخدش في الرِّواية دون الرَّاوي.

#### المبحث التَّاسع؛ منزلته في علم الحديث.

يُعدُّ محمَّد ابن شعبان من الفقهاء المحدِّثين، المشتغلين بالرِّواية والأسانيد، متأثِّرًا في هذا بعددٍ من مشايخه المصريِّين، الَّذين أثْرَوا هذا الفنَّ بتصانيفهم البديعة، ومجالسهم الحديثيَّة، وعلى رأسهم أحمد بن شعيب النَّسائي (ت٣٠٣هـ)، صاحب السُّنن الصُّغرى والكُبرى، ويظهر هذا في إيراده لجملة من الأحاديث والآثار بأسانيده في كتابنا «الزَّاهي».

إلاَّ أنَّ الفقه كان غالبًا عليه، حتَّى قال النَّهبي: «لم يكن له عمل طائل في الرِّواية»(١).

لذا كانت كُتب الحديث أو الأصول خاليةً من ذكر أقواله في هذا الفنِّ، إلاَّ ما ندر منها، مِمَّا لم يسلم من تعقُّب، كمثل طلبه التَّرجيحَ عند تساوي عدد المُجرِّحين بالمُعدِّلين (٢)، قال ابن الهُمَام: «والإجماع على تقديم الجرح عند التَّساوي،

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء للذهبي (١٦/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر قاعدة في الجرح والتعديل للسُّبكي ص(٥٧).

لولا تعقُّب المازريِّ الإجماعَ بنقله عن مالكيٍّ يُشهر بابن شعبان، لكنَّه غير مشهور، ولا يُعرف له تابعٌ، فلا ينفيه..»(١)ا.هـ

على أنَّ ابن شعبانَ لم يسلم نفسَه من الطَّعن فيه من جِهة مرويِّه! فبعد أن أورد ابن حزم حديثًا واهيًا من طريقه، قال:

«وابن شعبان في المالكيِّين نظيرُ عبد الباقي بن قانع في الحنفيِّين، قد تأمَّلنا حديثَها، فوجدنا فيه البلاء البيِّن، والكذب البحت، والوضع اللَّائح، وعظيم الفضائح، فإمَّا تغير ذكرهما، أو اختلطت كتبها، وإمَّا تعمَّدا الرِّواية عن كلِّ من لا خير فيه، من كذَّاب، ومغفَّل يقبل التَّلقين» (٢) ا.هـ

وقد نقل الذَّهبي (٣) هذا التَّضعيف لابن شعبان، فقال: «وهَّاه ابن حزم ما أدري لماذا».

وقال أيضا: «ولم يكُن بالـمُتقن للأثر، مع سعة علمه»

#### المبحث العاشر: ثناء العلماء عليه.

قال أبو محمد الفرغاني<sup>(٤)</sup> : «كان رأس الفقهاء المالكيِّين بمصر في وقته، وأحفظهم لمذهب مالك، مع التفنُّن في سائر العلوم، من الخبر والتَّاريخ والأدب،

<sup>(</sup>١) التقرير والتحبير لابن الموقت الحنفي (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) المحلَّى لابن حزم (٧/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) المغنى في الضعفاء للذهبي (٢/ ٦٢٥).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن أحمد الفرغاني، القائد الأمير، صاحب ابن جرير الطبري، له كتاب الذيل على تاريخ الطبري، ت(٣٦٢هـ)، ينظر تاريخ دمشق (٢٧/ ١١).

إلى التديُّن والورع»(١).

وقال الدَّارقطني: «كان فقيها مصنفا على مذهب مَالِك، معروف بمصر»(٢).

وقال الشِّيرازي: «وإليه انتهت رئاسة المالكيِّين بمصر» (٣)، وقال ابن أبي زيد القيرواني: «هو شيخ الفتوى، وحافظ البلد» (٤).

وقال القاضي عياض: «ولم يكن له بَصر بالعربيَّة، مع غزارة علمه» (٥).

وقال الذَّهبي: «له باع مديدٌ في الفقه، مع بَصر بالأخبار، وأيام النَّاس، مع الورع والتَّقوى، وسِعة الرِّواية»(٦).

#### المبحث الحادي عشر؛ وفاته.

قال الفرغاني: وتوفي ابن شعبان يوم السبت، لأربع عشرة بقيت من جمادى الأولى، سنة خمس وخمسين وثلاثهائة \_ (الموافق لـ٩٦٦ م) \_ ودفن يوم الأحد، وقد جاوز سنه ثهانين سنة. وصلى عليه أبو علي الصيرفي رضي الله تعالى عنه، وخلق عظيم (٧).

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك (٥/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) المؤتلف والمختلف للدارقطني (٤/ ١٩٣٨).

<sup>(</sup>٣) طبقات الفقهاء للشيرازي ص (١٥٥).

<sup>(</sup>٤) ترتيب المدارك (٥/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) ترتيب المدارك (٥/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (١٦/٧٩).

<sup>(</sup>٧) ترتيب المدارك (٥/ ٢٧٥).

#### مصادرترجمته

- ۱- طبقات الشيرازي: ١٥٥.
- ٢- ترتيب المدارك: ٣/ ٢٩٣-٢٩٤.
- ٣- الأنساب للسَّمعاني: ١٠ / ١٠٠.
- ٤- اللُّباب في تهذيب الأنساب: ٣/ ٤٠٥.
  - ٥- ميزان الاعتدال: ٤ / ١٤.
    - ٦- مشتبه النسبة: ٢/ ٥٢٥.
  - ٧- الديباج المذهب: ٢ / ١٩٤ ١٩٥٠.
    - ۸- تبصیر المنتبه: ۳/ ۱۱۶۹.
    - ۹- لسان الميزان: ٥ / ٣٤٨-٩٤٣.
  - ١٠- حسن المحاضرة: ١/ ٣١٣-٣١٤.
- ١١- طبقات المفسرين للدَّاوودي: ٢ / ٢٢٤-٢٢٥.
  - ١٢- تاج العروس: (قرط) ٥ / ٢٠٤.
    - ١٣- شجرة النور الزكية: ٨٠.



# الفصل الثانس التَّعريف بالكتاب

#### المبحث الأوّل: اسم الكتاب.

جاءت تسميتُه عند كثير ممَّن ترجم لابن شعبان ب: «الشَّعباني الزَّاهي» (۱)، منهم القاضي عياض (۲)، والزِّركلي (۳)، وكحالة (٤)، ويُسمَّى اختصارًا بـ «الزَّاهي» عند أكثر من نقل عنه من فقهاء المالكيَّة في مؤلفاتهم (٥)، وقد نسب المؤلِّف إلى نفسه، مبينًا سبب ذلك في قوله: «...وسمَّيتُه بنَسبي، فجعلتُه: الشَّعبانيَّ الزَّاهيَ، لمِ ينضاف إلى الاختيار من ألفاظي، وما عَسى أن اختارَه من أقوالهم التي لم ينسبوها إلى إمامهم ممَّ لا يخرج عن مذهبه (٢) ا.هـ.

<sup>(</sup>١) ينظر ص(٣٧).

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك (٥/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) الإعلام (٦/ ١٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) معجم المؤلِّفين (١١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (١٢/ ١٧٤)، وشجرة النور الزكية ص(٠٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر ص (٣٦).

وقد جاء في صفحة العنوان من النسخة المخطوطة للكتاب أنَّه «كتاب الزاهي في أصول السُّنن»

# المبحث الثَّاني: نسبة الكتاب لابن شعبان المصريِّ

أ-أجمع كلُّ من ترجم له على نسبة هذا الكتاب إلى ابن شعبان المصري، وقد نال هذا الأمر من الشُّهرة ما أغنى كثيرا من المُصنِّفين عن ذكر اسم مؤلِّفه، فيقولون: «قال صاحب الزَّاهي..»، أو «قال في الزَّاهي..»، بل ويُعرِّف بعضهم ابنَ شعبان به!، قال الحطَّاب: «وابن شعبان: هو صاحب الزَّاهي..».

ب- وهو الثّابت في النّسخة الخطيّة الوحيدة له، في أوَّل ورقة منه حيث عنوان الكتاب، وفي غضونه، حيث ذكر المؤلّف اسمَه في بدء كلِّ باب، إلاَّ ما ندر.

ت- أضف إلى النُّقولات الَّتي أوردها كثير من العلماء في مصنَّفاتهم عنه،
 والَّتي تتطابق مع في نسختنا هذه.

<sup>(</sup>١) ينظر الذخيرة للقرافي (١٢/ ٣٩٣)، ومواهب الجليل للحطاب (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل (١/ ٤٠).

# المبحث الثَّالث: سبب تأليف الكتاب.

أقام المؤلِّف كتابه الزَّاهي على التَّدليل لمذهب مالك، وحيث رأى كثرة الرِّوايات المختلفة عن الإمام مالك، فيها عدى الموطأ، أراد تأليف كتابٍ يختار فيه إحدى هذه الرِّوايات، أو ترجيح قولِ إمام في المذهب لا يخرج عن أصوله، استنادًا إلى دليل نقليٍّ أو اجتهاديٍّ، مع توخِّيه استيعاب أكبر قدر من المسائل.

وقد أبان\_رحمه الله\_عن ذلك في مقدِّمة هذا الكتاب، فقال:

«..وقد رأيتُ كثيراً من أصحابه يُخالف بعضُه بعضاً في الرِّوايات عنه، فيها عَدا الموطَّأ من المسائل التي سألوه عنها وسُئِل...واحتجتُ إلى الاختيار من اختِلافهم فيها عداه بها أردُّه إلى إجماعهم، فعمِلتُ كتابي هذا، وسمَّيتُه بنَسبي، فجعلتُه: الشَّعبانيَّ الزَّاهيَ، لِما ينضاف إلى الاختيار من ألفاظي، وما عَسى أن اختارَه من أقوالهم التي لم ينسبوها إلى إمامهم ممَّا لا يخرج عن مذهبه..»(١) .ا.هـ.

## المبحث الرَّابع: أهميَّة الكتاب.

تتجلَّا أهميَّة كتاب الزَّاهي لابن شعبان في أنَّه من أهمِّ الكُتب الَّتي أُلِّفت في المُذهب المالكي، يظهر هذا في كثرة اقتباس علماء المذهب من كلامه، واستشهادهم به، أو الردِّ والاستدراك عليه.

وترجع هذه الأهميَّة إلى مكانة مؤلِّفه ابن شعبان، الَّذي وُصف بأنَّه رأس

<sup>(</sup>١) ينظر ص(٣٧).

المالكيَّة في مصر وشيخهم.

وبها أنَّ مؤلِّفه يُحسب في زُمرة المُحدِّثين، فقد أغنى كتابَه بالأدلَّة النَّقليَّة من الكتاب والسُّنة، وآثار الصحابة والتابعين، وأقوال العلماء حتَّى من غير المالكيِّين، وكثيرًا ما يسردها بأسانيده إليهم، وهذه ميزة عظيمة فيه.

وقد وصف ثُلَّةٌ من الأئمَّة كتابه «الزَّاهي» بأوصافٍ تنمُّ عن اهتمامهم وحفاوتهم به، كما قال الذَّهبي: «له التَّصانيف البديعة، منها الزَّاهي في الفقه..» (۱).

#### المبحث الخامس: منهج المؤلِّف في الكتاب.

1-بدأ المؤلّف \_ رحمه الله \_ كتابه بمقدِّمة بيَّن فيها فضل العلم ومقداره الواجب على المسلم، ثمَّ بيَّن أهميَّة السُّنة النَّبويَّة والعناية بها في التَّشريع الإسلامي، ثمَّ أنهاها بذكر سبب تأليفه ومنهجه فيه، فقال: «...ثمَّ جعلتُ كتابي هذا أبواباً من كلِّ صنفٍ ونوعٍ من أصنافِ العلم وأنواعه باباً باباً، لِيقرُب على من التَّمسَ صِنفاً من الأصنافِ أو نوعاً من الأنواعِ ما قصد له من ذلك الصِّنف أو النَّمسَ صِنفاً من الأصنافِ أو نوعاً من الأنواعِ ما قصد له من ذلك الصِّنف أو النَّوع، لِما رجوتُ في ذلك وأمَّلتُ من عظيم الثَّواب في المعاد، لِما عسى أن ينتفع به من ينتفع من العباد، لِما يأخذون عنه من الخير والسَّداد، ويزدجِرُ به لاَهيهِم عن الفساد... (٢).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر ص(٣٧).

Y-وظهر لي من خلال مُعارستي لهذا الكتاب أنَّ ابن شعبانَ سارَ فيه على منهج التَّصنيف المالكيِّ، في ذكر الأبواب الكبيرة، الَّتي تحتها مسائل فرعية، ونظرًا للنَّقص الحاصل في هذه النُّسخة الوحيدة للكتاب، فإنَّه لم يستوعب كثيرًا من الأبواب الفقهيَّة المعروفة في كتب الفقهاء، وخاصَّةً المالكيَّة منهم، ككتاب الفرائض، وكتاب القضاء، بل وذُكرت أبوابٌ دون أن تُسبق بالكتابِ الَّذي تنضوي تحته، كذ أبواب الصَّلاة، وكأبواب الجنائز، وأبواب الأطعمة والأشربة، وأبواب البيوع، وأبواب النّكاح والطَّلاق...

٣-ولم يُراعي المؤلِّف منهجيَّة مُعيَّنَةً في ترتيبه للأبواب، خصوصاً في أبواب المعاملات، كإيراده (باب صدُقات النِّساء) بعد (باب الطَّلاق)، و(باب التَّمتُّع في الحجِّ)، بعد (باب: الحُكمين)، بعد باب: (نكاح الأمَة)، و(باب التَّمتُّع في الحجِّ)، بعد (باب: الفدية).

٤ - ويوجد في هذا الكتاب الفريدِ أبوابٌ لا توجد في أكثر كُتب المالكيَّة،
 وإن كانت بعض تفريعاتها مذكورة عندهم، مثل: باب حُدوثِ الأمرِ، و باب العقد على اليَتيمة، و بابُ: معْرِفةِ من قالَ لَعَمْري، و باب الرُّعاف...إلخ.

٥-وأحيانا يُبوِّبُ بالآيات القرآنيَّة، كصنيع عدد من المحدِّثين في تبويباتهم، كقوله: باب (وعَلَى ٱلَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَساكِين) إلى قوله (ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَيْلِ)، و باب: (وعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ)، وهذه طريقة قلَّ من يسلكها من الفقهاء في تصانيفهم الفقهيَّة.

٦ - وقد كان المؤلِّف ـ رحمه الله ـ حريصًا على تصدير الأبواب بذكر الدَّليل
 عليها من القرآن الكريم، إلاَّ في القليل النَّادر منها، وعلى الاستشهاد أثناء البابِ

بالسُّنَّة النَّبويَّة، وآثارِ الصَّحابة، والتَّابعين، وبعض أئمَّة المذهب، وبعضُها مُسندةٌ منه إلى قائلها، وهذه أحد ميزاته.

٧- وقد يسر د بعض الأبيات الشَّعريَّة لتعضيد معنى لُغويِّ بيَّنه، أو ترجيح حُكم فقهيٍّ أصَّله.

٨-وكثيراً ما يُورد الخلاف في مسألة ما، حتَّى من غير المالكيَّة، ثمَّ يختار منها ما يراه راجحًا، ولا يلتزم ذكر قرينة التَّرجيح إلاَّ قليلًا.

٩ - ورغم كون هذا الكتاب مختصراً، إلا أنَّه استطرد في مسائل ليس قوية الصِّلة بالفقه، كتعداد المؤلَّفة قلوبهم.

• ١- وأحيانًا يذكر أشياء أو وقائع حادثة في عصره أو بلده، ليُمثّل بها على حكم شرعي، كقولِه في كتاب الجهاد: «..ومتى نكث أهلُ قُبْرس أو غدروا أُجْلوا، وفي عهد قُبرس أنَّ المسلمين والرُّوم يأمنون بقُبْرس، فيُردُّ من فيها من الرُّوم إلى مأمنهم وأولادِهم من القُبْرسيَّات مع الآباء»(١)، وقال في كتاب الجنائز: «..ولَزمُ المسجدِ أو مسجدِ النَّبيِّ ، أو مسجدِ بيتِ المقدسِ، أفضل من الصَّلاة على الجنائز، إلاَّ لقريبٍ أو مرغوبٍ في مثلِه، وكذلك المسجدِ الجامع العتيقِ بفُسطاطِ مِصْرَ»(١).

<sup>(</sup>۱) ينظر ص (۱۹۲).

<sup>(</sup>۲) ينظر ص(۲۰۶).

# المبحث السَّادس: بعض النُّصوصِ النَّاقصةِ من الكتاب

بحكم أنَّ نسختنا هذه ناقصة الأوراق، كما بيَّنتُ في وصفي للنُّسخة الخطيَّة له، فإن جملة من النُّصوص التِّي أوردها بعض العلماء منه لا توجد فيه، وقد نقلتُ ما استطعتُ أن أقف عليه منها، وهي:

أ- قال في مسألة في ضمان أمانة ما: «لو جعلها في قميصِه ضَمِن، وقيل: لا يضمن، والأوَّل أحوط في الحديث» (١).

ب- قال في مسألة الواطئ للميتة الأجنبيّة: «لا يُحدُّ، لأنَّها لا تُشتهى غالبًا» (٢).

ت- وروى بإسناده عن النّبي الله الله الله على العنيات، والا شراؤهنّ، والا التّجارة فيهنّ (٣).

ث- وقال: «إن أُسقطت ثمرة بريح، وأمكن لقطُّها، فهي جائحة» (٤).

ج- وقال: «من أقرَّ لغيره بهال منجَّم أو مؤجَّل، فقال المقرُّ له: هو حال، فقيل: يحلف المقرُّ له ويكون حالا، وقيل: إنَّ المقرَّ يحلف ويقبل قوله، وقد

<sup>(</sup>١) الذخيرة للقرافي (٩/ ١٨١) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) الذخيرة للقرافي (٤٨/١٢).

<sup>(</sup>٣) المدخل لابن الحاج (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) التاج والإكليل للمواق الغرناطي (٦/ ٦٤٦).

اختلف في يمين المقرِّ وهذا أحوط، وبه كان يقضي متقدِّمو قُضاة مصر $^{(1)}$ .

خ- وقال: «من استعار دابَّةً، فلا يُركبها غيره، وإن كان مثله في الخِفَّة» (٣).

د- وقال: «لو شرط الواقف: ما يجوز أن يبدأ من غلَّتها بمنافع أهله، ويترك إصلاح ما يتخرَّم منه، بطل شرطه»(٤).

ذ- وقال في اللَّقطة: «إن وجدها على فراشه، أو ثوب، أو دابة، أو معه مال مشدود، أو حزم على مال موضوع مشدود، فهو له» (٥).

ر- وقال: «ومن ذكر في الصَّلاة مسح رأسه، فإن كان ذلك يكثر عليه مضى على صلاته، وإن كان غير مستنكح مسح رأسه ثم صلَّى»(٦).

ز- وقال: «لو بدأ الماسح من مؤخّره أجزأه، إذ المفترض المسح بالرَّأس، والمسنون تبدئة مقدَّمه، ويوعظ فاعل هذا، ويجفى، ويقبح له فعله، لخلاف ما أتى من الشُّنة إن كان عالما، ويعلمها إن كان جاهلا، وكذلك لو بدأ في غسل وجهه من الذَّقن، أو في غسل الذِّراعين من المرفقين، أو يغسل رجليه من كعبيه»(٧).

س- وقال: «إذا وقعت السمكة في سفينة فيها جماعة، فهي للذي سقطت

<sup>(</sup>١) التاج والإكليل (٧/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) التاج والإكليل (٧/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) التاج والإكليل (٧/ ٢٩٨)، و شرح ابن ناجي على الرسالة (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) التاج والإكليل (٧/ ٦٤٩)، و منح الجليل (٨/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٥) التاج والإكليل (٨/ ٥٣)، و منح الجليل (٨/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) مواهب الجليل (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٧) مواهب الجليل (١/ ٢٥٩).

إليه، كان رب السفينة أو غيره (١).

ش- وقال: «لا يُباع نقض الحبس»<sup>(۲)</sup>.

ص- وقال: «لو قال مولى لعربيِّ: أنا خير منك، حُدَّ» (٣).

ض- ونقل عن أشهب قال: «يُحاصص له بالمال أجمع، لاحتمال إجازة الورثة» (٤).

ط- وقال: «وإذا كان لإحدى الدَّارين باب في الدار الأخرى، لم يستحق أرباب الدَّار التَّطرق إلاَّ ببينة، فإن قامت بيِّنة أنَّه كان يتطرَّق منه، ولم يقولوا بحقِّ، ففيها قولان، أحدهما: لا يحكم له بذلك، لأنَّه قد يتطرَّق بإذن ربِّ الدَّار وبغير إذنه، والآخر: أنه يترك له على ما ثبت له، ولا يمنع إلا بحقِّ»(٥).

ظ- قال ابن فرحون: «أوَّل من أحدث الشهادة على ذلك هارون الرشيد، وقيل: أبوه المهدي، قاله ابن شعبان في الزَّاهي» (٦).

ع- نقل ابن زرقون عن ابن شعبان في الزَّاهي قولَه باشتراط رضا المُحال عليه في الدَّين (٧).

غ- قال ابن ناجي: «وأمَّا الفريضة المسهاة بالمالكية، وهي: زوج، وأم،

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل (٦/ ٦٩)، وعقد الجواهر الثمينة ص(٩٩٠).

<sup>(</sup>٢) منح الجليل لعليش المالكي (٨/ ١٥٤)، وشرح ابن ناجي على الرسالة (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) منح الجليل (٩/ ٢٨٤)، و شرح ابن ناجي على الرسالة (٢/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) منح الجليل (٩/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) المعيار المعرب للونشريسي(١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) تبصرة الحكَّام لابن فرحون (١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٧) شرح ابن ناجي على الرسالة (٢/ ٣٩١).

وجد، وأخ لأب، وأخ لأم، قيل: للأخ السُّدس، قاله ابن خروف، وهو اختيار ابن يونس، وظاهر نقل ابن شعبان في زاهيه عن ابن وهب»(١)

ف- وقال: «من نضح ماء بالطَّريق، فأصيب به إنسان، أو مال، ضمن، ومن وضع خفَّيه أو نعله بالمسجد ضمن إن عثر به إنسان، كالطريق» (٢).

ق- وقال: «ومن هلكت راحلته بفلاة، فألقى متاعه، فاحتمله محتمل إلى نفسه، أخذه ربه، وغرم أجرة الحمل»، وقال: «إذا طرحت الأمتعة خوف الغرق، فأخذها آخذ فوق الماء، نضب الماء عنها مكان ذلك، فهي لأربابها»، وقال: «وفي الخشبة يطرحها البحر قولان أحدهما: إن تركها أفضل، والآخر: إن واجدها يأخذها، فمتى جاء ربُّها غرم له قيمتها..» (٣).

ك - قال في كتاب الفرائض ـ وهو ساقطٌ بأكلمه من هذه النُسخة ـ: «من هلك عَن زوجٍ حامل لَم تُنفذ وصاياه، ولا تأخذ زوجته أدنى سهميها حتى تضع»(٤).

ل- وقال: «لا يقُل السَّيد: عبدي وأمتي، ولا يقل المملوك: ربِّ وربَّتي» (٥).
 م- وقال: «لا يُؤتمُّ بمجهول» (٢).

ن- وقال: «العروق أربعة: عرقان ظاهران، وعرقان باطنان، فالظَّاهران:

<sup>(</sup>١) شرح ابن ناجي على الرسالة (٢/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٢) شرح زروق الفاسي على الرسالة (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ص(٩٩٠).

<sup>(</sup>٤) شفاء الغليل لابن غازى المكناسي ص (١١٧٢).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (٩/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٦) شفاء الغليل ص(٢٢٤).

البناء والغراس، والباطنان: الآبار والعيون (١١).

ه- وقال: «ولو أُجيح وغلا ثمن الثَّمرة حتَّى زاد على المعلوم من الأثمان،
 لولم تكن جائحة ما سقطت» (٢).

و- وقال: «إن السَّفيه كالصَّبي، لا يحلف مع شاهده، بل حتَّى يرشد» (٣).

ي- نقل المازِري عن ابن شعبان في الزَّاهي الخلاف عند تساوي المجرِّحين والمُعدِّدين في العدد (٤).

ويُحتمل أن تكون بعض هذه النُّصوص مُثبتةٌ في غير الزَّاهي من كُتب المُصنِّف، كـ «مختصر ما ليس في المختصر» مثلًا، فوهِم بعض النَّاقلين، فعزوه له، لشهرتِه على باقي كُتبه، كما وقع لابن بشير المَهدَوي (ت٢٦٥هـ)، في نقله عن النَّاهي قول ابن شعبان في العدوِّ لو أسلم وفي يدِه مسلمون أحرارٌ: «يطيبُ له مَلَّكهم».

فتعقَّبه ابن ناجي قائلاً: «واعترضه بعض شيوخنا بأنَّه لم يجده في الزَّاهي، ولا حكاه المازريُّ، ولا التُّونسي...»(٥) ا.هـ.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار للشوكاني (٦/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) شرح ميارة على تحفة الحكام (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) البهجة في شرح التحفة للتّسولي (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط للزَّركشي (٦/ ١٨٤).

<sup>(</sup>a) شرح ابن ناجي على الرِّسالة (١/ ٣١٣).

# المبحث السَّابع: الصُّعوبات الَّتي واجهتني في تحقيق الكتاب

واجهتني عِدَّة صعوبات أثناء تحقيقي لهذا السِّفر الفريد، استدعت منِّي بذل جهدٍ ووقتٍ لم يكن في حسباني، وما أحسن كلمات الجاحظ حين وصف ما يُعانيه من يجشَّم هذا الأمرَ قائلًا: «...ولربّها أراد مؤلِّف الكتاب أن يُصلح تصحيفًا، أو كلمة ساقطة، فيكون إنشاء عشر ورقاتٍ من حُرِّ اللَّفظ وشريفِ المعاني، أيسرَ عليه من إتمام ذلك النَّقص! حتَّى يردَّه إلى موضعه من اتَّصال الكلام»(۱) ا.هـ

والَّذي زاد الْمُهمَّة تعقيدًا عليَّ: افتقاري لنُسخة أخرى له، عساها تُجلِّي ما استشكل عليَّ منه، بل وانعدام أيِّ أثر آخر لابن شعبان لدراسة أسلوب المؤلِّف.

الأمر الَّذي ألزمني تقليب أوراقها مرارًا، حتَّى أَأَلُف خطَّها، وأعرف الاَّجِّاه العامَّ فيها، مع التَّائِّي في فهم نصوصها، وتغليبي جانب الشَّكِّ، حتَّى آمن العثار فيما يُقترح من تصويبٍ أو تصحيحٍ، لتصحيفات وتحريفات كثيرة وقع فيها ناسخه، طالت حتَّى الآيات القرآنية! ناهيك عن الأسقاط التِّي حالت بيني وبين فهم النَّص أحيانًا، وجعلته عسِرًا مُستعصيًا.

وبها أنَّ المخطوط تعرَّض لعوامل البِلى، وانطهاس بعضِ كلماته \_ خصوصًا في آخره ، استعنتُ بالمراجع الَّتي ظننتُ أنَّ المُصنِّف استقى منها، كالمُدوَّنة،

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ (١/٥٥).

والموطَّأ للإمام مالك، وكذا بالمراجع الَّتي استقت هي منه، أخصُّ بالذِّكر منها كتابين قديمين: «النَّوادر والزِّيادات» لابن أبي زيد، و«البيان والتَّحصيل» لابن رشد، وكتابين متأخِّرين: «مواهب الجليل» للحطَّاب، و«منح الجليل» لعليش المالكي، الَّتي أكثرت من النَّقل عن «الزَّاهي» ومُؤلِّفه.

# المبحث الثَّامن: منهجي في تحقيق هذا الكتاب

أ- نسختُ المخطوط من خطِّه المغربيِّ القديم، إلى الخط الحاليِّ وِفق الإملاء الحديث.

ب- أثبتُّ الآيات القرآنية برواية نافع، لأنَّهَا الرِّواية المُعتمدة عند المصريِّين زمنَ المؤلِّف \_ خاصَّةً برواية ورش عثمان بن سعيد المصري \_ منذ الفتح الإسلامي إلى أواخر القرن الخامس الهجري<sup>(۱)</sup>.

ت- صحَّحتُ الأخطاء اللُّغويَّة والنَّحويَّة الموجودة في الكتاب.

ث- قابلتُ نصَّ المخطوط بمنقوله في كُتب من نقل عنه ـ خاصَّةً المالكيَّة منهم، وتبيين الفروق المؤثِّرة بينهما إن وُجدت.

ج- ما كان سقطا من الأصل أو تصحيفًا في الأصل نبَّهت عليه في الحاشية، وأثبت ما أراه صوابًا أو راجحًا بين معقوفين.

ح- أرجعتُ اختصارات صِيغ التَّحديث ك(ثنا)، إلى أصلها.

<sup>(</sup>١) ينظر الإضاءة في بيان أصول القراءة، لعلي الضباع ص(٧٢).

- خ- شرحت معاني المفردات الغريبة والأمكنة في المخطوط.
- د- عزوتُ الأحاديث وآثار الصَّحابة إلى كتب السُّنة المشهورة، كالكُتب السُّنة وموطَّأ مالك، وقد أعزوها إلى غيرها إذا لم أجدها في الأولى.
- ذ- ترجمت للأعلام المذكورين في الكتاب، ما عدا الصحابة، ومن اشتهر شهرة أغنت عن التعريف به، كالأئمة الأربعة.
  - ر- عرَّفتُ بالبلدان المذكورة في المخطوط.
  - ز- عملتُ فهرس للآيات، والأحاديث، والموضوعات، والمراجع.

# المبحث التَّاسع: وصف النُّسخة الخطِّية للكتاب

- أ- لكتاب الزَّاهي نسخة فريدة نادرة، لا ثاني لها حسب ما اطَّلعتُ عليه اصلها في مكتبة جمعة الماجد بدُبي الإمارات برقم (٥٩٥١).
- ب- خطَّها أندلسيٌّ، وعدد أوراقها: (١٠٨) وصفحة، وتحوي (٢٢) سطرًا في كل صفحة.
- ت- ما بقي من الخطوط عبارة عن سِفرين، يبدأ الأوَّل من بداية المخطوط وينتهي عند آخر كتاب الضحايا، وبعده يبدأ السِّفر الثاني، ويبدأ بباب العقيقة، وينهي آخر القدر المتوفر من الكتاب.
- ث- في هذه النُّسخة نقص ورقة بعد الورقة(٦)، وثلاث ورقات بعد الورقة (٥٥)، وناقصة من آخرها أيضاً، كما بيَّن مُفهرسو المكتبة، ويظهر لي أنَّ

السَّقط أكثر مِمَّا ذكروا، خصوصاً إذا علمنا أنَّ بعض الكُتب الَّتي نقل منها العلماء لا توجد في هذه النُّسخة، ككتاب الفرائض مثلًا، ويتبيَّنُ هذا في النُّصوص الَّتي نقلها العلماء منه، كما بيَّنته ص/ ٢٠.

ج- في هامش الورقة (١٦) عبارة منقولة من التَّحصيل لأحمد بن عَّار المهدوي (ت٤٣٠هـ) بخطِّ يشبه خطَّ ناسخ الكتاب، ويُستدل بهذا أن النُّسخة كتبت في نهاية القرن الخامس أو بداية السَّادس، كما نبَّه على هذا المُفهرسون في مكتبة جمعة الماجد.

ح- الأوراق الخمسة الأخيرة متضررة بالرُّطوبة، وخصوصًا الأخيرة منها. خ- كانت أوراق مخطوطِ الزَّاهي مختلطة غير مرتبة، ولا توجد فيها تعقيبات في نهاية الصَّفحات، وقد تَّم ترتيبها وترقيمها من قِبل باحثين في مركز جمعة الماجد ـ جزاهم الله خيرا ـ من جديد بكل عناية ودقَّة، فجزاهم الله خيرا .

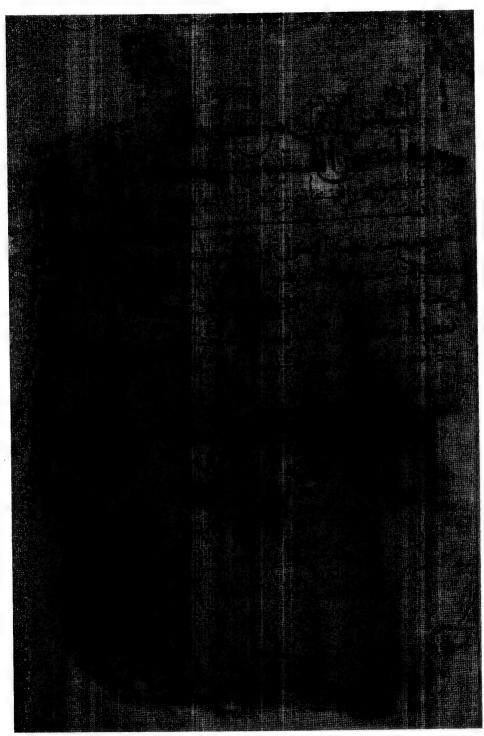

الورقة الأولى من كتاب (الزاهي) لابن شعبان المصري

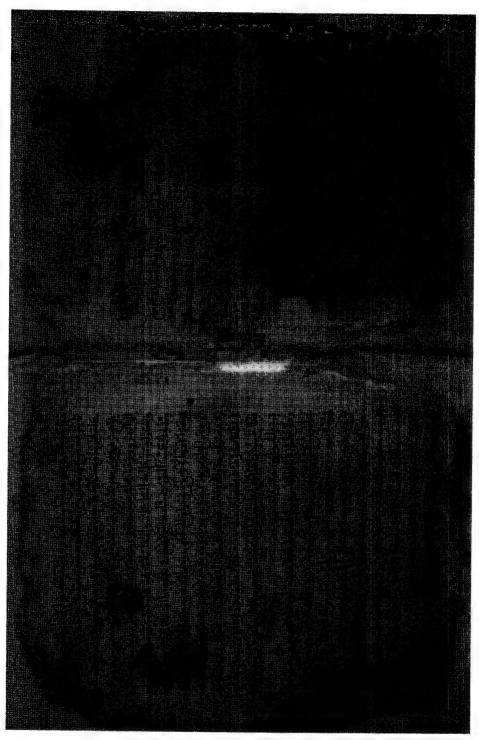

اللوحة الثانية من كتاب (الزاهي) لابن شعبان المصري

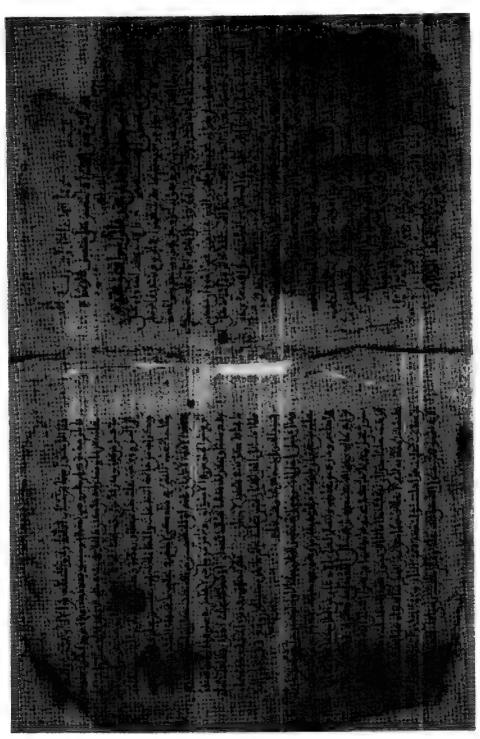

الورقة الأخيرة من كتاب (الزاهي) لابن شعبان المصري





# بسم الله الرحمن الرحيم وصلَّر الله وسلَّم على حمَّه واله وسلَّم

(...) (١) بالله الموفِّق للسَّداد، المُعين على سبيل الرَّشاد، وما توفيقي إلاَّ بالله على على على عليه توكَّلتُ وإليه أُنيبُ.

قال أبو جعفر أحمدُ بن محمَّدٍ: قال أبو إسحاقَ محمَّد بن القاسمِ بن شعبانَ الفقيهُ:

قال الله ـ تباركت أسماؤُه وجلَّ ثناؤه ـ: ﴿ قِلَوْلاَ نَهَرَ مِن كُلِّ هِرْفَةٍ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ أَلَّ مَنْ مَنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مَا مُنْ أَلُولِهُ مَنْ مَنْ مُنْ أَلَّا مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلَا مُنْ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلَا مُنْ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلَّامِ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِي مُنْ أَلِي مُنْ أَلِي مُنْ مُنْ أَلَا مُنْ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِي مُنْ مُنْ م

يريد بقوله ﷺ: ﴿ يَحْذَرُونَ ﴾: حذرَ مواقعةِ ما نهاهم عنه جلَّ ذكرُه، ويُؤيِّد هذا تحذيرَه - جلَّ اسمُه - [إيَّاهم] (٢) خِلاف نبيِّهم ﷺ بقوله ﷺ: ﴿ وَيُولِهِ اللهِ عَلَى آمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ وِتُنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إيَّاه، وهو تحريف.

عَذَابُ آلِيمُ ﴾ [النور:٦٣]، والفتنة هنا: الفتنةُ في الدِّين، وأمرُه ﷺ: ما أنزل عليه من الكتاب والحكمة.

قال الله ﷺ: ﴿ وَلَوْلاَ فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّآيِفَةٌ مِنْهُمُ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَعْءٍ مِنْهُمُ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَعْءٍ مِنْهُمُ أَنْ يُضِلُّونَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْهُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَعْءٍ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ أَلْكِتَكِ وَالْحِكْمَة وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ [النساء: ١١٣].

وقد رُوي عنه الله أنه قال: «أوتيتُ الكِتابَ [ومثلَه معه]» (١) يريد الله الحِكمة، ويؤيِّد هذا قوله الله في الله يُحسُدُونَ أُلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتِيلَهُمُ أَللَّهُ مِن بَضْلُهُ وَ فَاتَيْنَهُم مُّلْكَ أَلَهُ مِن بَضْلُه وَ فَاتَيْنَاهُم مُّلْكَ أَلْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكَ أَفْسُلُه وَ الْحِكْمَة وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكَ عَظِيماً الله وَالْحَكمة: عظيماً الله العظيم: الخِلافة» (١) قال عبد الله بن عبَّاس في: «الكتاب: النَّبُوة، والحكمة: السُّنَّة، والملك العظيم: الخِلافة» (١) قال: «وذلك كله فينا».

وقد رُوي لنا عن النَّبي الله من غير جهةِ ثابتةِ أنَّه قال: «طلب العلم فريضةٌ على كلِّ مسلم» (٣).

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفيتن مطموس في الأصل، والحديث أخرجه أحمد ح:١٧١٧٤، وأبو داود في ك: السنة، باب: في لزوم السنة، ح:٤٦٠٤.

<sup>(</sup>٢) المأثور في كتب التفسير عن ابن عباس تفسيره الكتاب في آية النّساء: بالخطِّ والقلم، وفي الملك العظيم: بمُلك سُليهان، أو مُلكِه وأبيه داود \_ عليهها السلام \_ في النّساء، ينظر تفسير الطَّبري (٧/ ١٦٠)، زاد المسير لابن الجوزي (١٦٠/٧)، زاد المسير لابن الجوزي (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم، ح:٢٢٤.

# 🕰 قال أبو إسحاق:

وذلك عندنا فيها يلزم [الإنسان] (۱) [تعلُّمه] (۲) قبل الدُّخول فيها من ذلك أنَّ من وجبتْ عليه الصَّلاة، عليه (...) (۳) (ق ٢/ أ) قبل الدُّخول فيها من أسباب الطَّهارة والتَّنظُف من الأذى والنَّدب والحظْر، مع ما يلزمُه من علم مفروض الصَّلاة ومسْنونها، وما يتْبعُ ذلك من أحداثِها و (يُشكل) عليه أمرُها، وكذلك من كان ذا مال يجبُ في مثله الزَّكاة في علم ما يجبُ عليه من فرضِ ذلك، وكذلك من وجبَ عليه الحجُّ بأيِّ وجهِ كان، وكذلك من لزِمه النَّفير إلى العدوِّ، وَوَجب عليه صيامُ شهر رمضان، وغير ذلك عاً يلزمُ البائعَ المُكلَّف، وكذلك من خالطَ التِّباعات والمُعاملات، يجب عليه من علم ذلك ما يمتنعُ به عمل جاء عنه النَّهي في مثله، كيْ لا يقعَ في خِلاف ما أثبتته السُّنَّة، وشهدت [بصحَّته] (۱) الأُمَّة، ألا ترى أنَّ عمرَ بن الخطَّاب ﴿كان يمنعُ من لمْ يفقهْ في الدِّينِ من الجلوس في الأسواق، ويأمر من يُنادي: «لا يجلس في سوقِنا إلاَّ من فقه في ديننا» (۵).

وكذلك كلُّ ما يعلمه (٦) إنسان، أو يتعامل عليه اثنان.

<sup>(</sup>١) الحرفين الأخيرين منها غير واضحين، وأثبتهما لموافقتهما للسِّياق.

<sup>(</sup>٢) كلمة مطموسة الحرفين الأولين، وما أثبته هو ما يقتضيه السِّياق.

<sup>(</sup>٣) كلمة مطموسة لا يظهر من أوَّلِها إلاَّ حرف العين.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بصحّة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه التِّرمذي في ك: الوِتر، باب: ما جاء في فضل الصلاة على النَّبي على مع على النَّبي

<sup>(</sup>٦) كذافي الأصل.

فأمَّا بأنْ يُعلم ما يُخاف كونُه في بعضِ الأحيان، فقد اختلف في ذلك الأئمَّة في كلِّ مكان، فقال قائل أهل الحجاز: ليس علينا علمُ ما هذه سبيلهُ، فإن وقعَ ونزلَ جعل الله بمنَّه الجزيل منه فَرَجاً ومخرجاً (١).

وقال قائل أهل المشرق: بل [نُعدُّ](٢) للبَلاء جِلباباً ٣٠٠.

وذلك عندي أحوط لمن قدر عليه، من غير أن يَلزمهُ ذلك، خيفةً من وقوعه، حيث لا عالم به بعد (٤) موتِ فُرسانه، ودروس عالمِه.

والعلمُ أحقُّ بالادِّخار من المال، كما قال عليُّ بن أبي طالب ﷺ (٥)، وقد قال الله جلَّ ذكره: ﴿ وَمَا نَهِيكُمْ أَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهِيكُمْ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) وهو مذهب منسوب لعمر بن الخطَّاب، وابن عبَّاس، ومالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، ينظر الآداب الشَّرعية لابن مفلح (٢/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: نستعدُّ.

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب أهل الرأي، وعلى رأسهم أبو حنيفة النعان، حتى سبًاهم المخالفون لهم وهم عامّة أهل الحديث بالأرأيتيِّين، لكثرة افتراضهم المسائل بقولهم: أرأيت لو حصل كذا..؟، ينظر جامع بيان العلم لابن عبد البر رقم: ٢٠٩٧- ٢٠، وقد جمع أبو بكر ابن العربي بين القولين بجمع بديع، نقله ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ٢٦٣) قال: «قال ابن العربي: كان النَّهيُ عن السُّؤال في العهد النبوي، خشية أن ينزل ما يشق عليهم، فأما بعدُ فقد أُمن ذلك، لكن كثر النقل عن السَّلف بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع. قال: وإنه لمكروه، إن لم يكن حراماً، إلاَّ للعلهاء، فإنهم فرّعوا ومهَّدوا، فنفع الله من بعدهم بذلك، ولاسيها مع ذهاب العلهاء ودروس العلم» انتهى ملخصاً.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وبعد) بإضافة واو العطف، وتمام المعنى يقتضي حذفها.

<sup>(</sup>٥) وهي وصيَّته لكُميل بن زياد، أخرجها أبو نعيم في الحلية (١/ ٧٩–٨٠)، والشَّجري في أماليه (٦٦/١)، وجميع أسانيده واهية، ينظر: تحقيق عبد العزيز الدخيل لكتاب «القول العلي، لشرح أثر الإمام علي» للسَّفاريني ص(٣١).

قِانتَهُو الله والله الله الله وما نهانا عنه من مظانّه الّتي لا خلاف فيها بين أهل نطلُب ما آتانا الرَّسول في وما نهانا عنه من مظانّه الّتي لا خلاف فيها بين أهل العلم بها، لقوله في: «من كذب عليَّ متعمِّداً فليتبوَّأ مقعده من النَّار» (١)، ورواه من رواه من العشرة الَّذين شهِد لهم رسول الله به بالجنّة في ومنهم الزُّبير (ق7/ب) بن العوَّام، فقال فيه: لم يقل «مُتعمِّداً»، إنَّا قال: «من كذب عليَّ فليتبوَّأ مقعده من النَّار» (٢).

وثابتُ أنَّ عمرَ بن الخطَّاب ﴿ حَبس ستَّةً من الصَّحابة، فيهم أبو مسعودِ البدْري في كثرة الحديث، وكان يأمرُ عُمَّالَه وأمراءَه بالإقلال في ذلك، ويقول: «أقلُّوا الحديث عن رسول الله ﴿ وأنا شريكُكم في ذلك» (٣)، وقد رُوي عن النَّبي ﴿ أَنَّه قال: «لا ألفينَّ أحدَكم بعدي متَّكاً على أريكتِه، يأتيه الحديث عني، إمَّا أمرتُ به أو نهيتُ عنه، فيقول: لا أدري، هذا كتاب الله فاعرضوه عليه (٤).

فليًا كان هذا هكذا، وَجَب الاحتياط في المنقولِ عنه هذا هكذا، وَجَب الاحتياط في المنقولِ عنه هذا من الكتب، من صنّف من العلماء ما يُنسبُ إلى كلّ من يصنّف منهم ما صنّف من الكتب، من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك: العلم، باب: إثم من كذب على النبي ، ح:١٠٧، ومسلم المقدمة، باب: تغليظ الكذب على رسول الله ، ح:٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ك: العلم، باب: إثم من كذب على النبي ك، ح:١٠٧٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المبارك في مسنده ص(١٣٩)، الطحاوي في مشكل الآثار (١٥/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في ك: السنة، باب: في لزوم السنة، ح:٥٠٠٥، والترمذي في ك: العلم، باب: ما يُهي عنه أن يُقال عند حديث النبي ، ح:٢٦٦٣، وابن ماجه في ك: الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب: تعظيم حديث رسول الله ، والتغليظ على من عارضه، ح:١٣.

بعد سنةِ مائةٍ إلى زمانِنا هذا، وجمع من جَمع منهم ما تناما إليه من الحديث المرفوع، وجعله كُتباً مصنَّفة في غيرِ بابٍ من أنواعِ العلم، فها اجتمعوا على صِحَّة ما رُويَ في كتابٍ منها عن النَّبي الله إجماعهم على ما تضمَّنه كتابُ أبي عبد الله مالكِ بن أبي عامرٍ الأصبحي، المعروف في كلِّ بلدٍ ووَطنٍ بـ «الموطَّأ»، وإن كان أكثر ما رواه الأئمَّة منهم صحيحاً لا اختلاف فيه، وبعضُه مُتَلفاً فيه بها يدفعُه بعضُ أهل العلم، ويقبلُه بعضٌ، و[يوقِفُه] (١) بعضٌ.

فقد رأيناهم يستشهدون على صِحَّة ذلك بها شَرَكهم فيه مالكٌ بالنَّقل، ولا يدفعون موصولَه ولا مقطوعَه، بل يصلُ بعضُهم موقوفَه ومقطوعَه، ويُقرُّ بصحَّة جميع المنقول منه مَنْمِيّاً (٢) وموقوفاً على صحابيٍّ أو تابعيٍّ، وإنَّها اختلف بعضُهم فيه في تقديم اسمِ رجلٍ، أو إثباتِ واوٍ في اسم رجلٍ، وزيادة رجلٍ في اسنادٍ مرَّةً، وإسقاطِه أخرى في روايةٍ أخرى عنه، وفي راءِ موضع (٣) عند بعضِ الرُّواة عنه، وعند بعضٍ إثباتُ الياء في موضع الرَّاء، وهذا كان لكثرةِ النَّاقل عنه والمُزدحم عليه، فها أَنكرَ في نُسخةِ أحدهم وُجدَ غيرَ مُنكر في نُسخة غيره.

فها كانت هذه سبيله وجبَ علينا وعلى كلِّ مسلمِ الأخذُ به، والتَّناهي عمَّا جاء بالنَّهي عنه، لِما ذكرتُ من قولِ الله الله قله قبلَ هذا، فثَبتنا على (ق٣/ أ) ما رَوْينا وتمسَّكنا بها شهِدت لنا الأُمَّة بأنَّه الحقُّ عن نبيِّنا هذا، ثمَّ عن تابعيه بإحسان، رضِي الله عنهم ورَضوا عنه، وأَعدَّ لهم جنَّاتٍ تجري من تحتِها الأنهار خالدين فيها أبداً،

<sup>(</sup>١) في الأصل: يقِفُه.

<sup>(</sup>٢) أي مرفوعا إلى النبي ﷺ، ينظر مقدمة ابن الصلاح ص(٥٠).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

ذلك الفوز العظيم.

وقد رأيتُ كثيراً من أصحابه يُخالف بعضُهم بعضاً في الرِّوايات عنه، فيما عَدا الموطَّأ من المسائل التي سألوه عنها وسُئِل، فسمعوا وَوَعوا، ولا يختلفون في المنصوص عنه فيه من المسائل، إلاَّ في زيادة كلمةٍ ونُقصان أُخرى بالشَّيء اليسير الذي لا يُزيل معنى ولا يُغيِّر قولاً، فقامَ إجماعُه هناك بنفسِه.

واحتجتُ إلى الاختيار من اختِلافهم فيها عداه بها أردُّه إلى إجماعهم، فعمِلتُ كتابي هذا، وسمَّيتُه بنسبي، فجعلتُه: «الشَّعبانيَّ الزَّاهيَ»، لما ينضاف إلى الاختيار من ألفاظي، وما عَسى أن اختارَه من أقوالهم التي لم ينسبوها إلى إمامهم عمَّ لا يخرج عن مذهبه، والله عَلَى أسأله العصمة والتَّوفيق.

بدأتُ فيه بحمدِ ربِّي الأكرم الَّذي علَّم الإنسانَ ما لم يعلمُ:

وَالْحَمْدُ لِلهِ الْدِي هَدِينَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلاً أَنْ اللهِ الذي هَدِينَا أُللَّهُ لَفَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ الْاعراف:٤٢]، والحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئًا مذكورًا، وجعل لي لِساناً ومنطقاً وبياناً، وبطشاً وبَناناً، والحمد لله، وهو وليِّي المُوفِّقُ، ومانِحي حِكمة ما أنمِّقُ، وصلَّى الله على محمَّدِ عبدهِ ورسولِه، أرسله بالمُدى ودين الحقِّ ليُظهِره على الدِّين كلِّه ولو كرِه المُشركون، صلاةً تُزلِفه وتُحظيه، ولسوف يُعطيه الله فيرضيه، فهو واعِده ومُعطيه، وسلَّم تسلياً.

ثمَّ جعلتُ كتابي هذا أبواباً من كلِّ صنفٍ ونوعٍ من أصنافِ العلم وأنواعه باباً باباً، لِيقرُب على من اِلْتَمسَ صِنفاً من الأصنافِ أو نوعاً من الأنواعِ ما قصد

له من ذلك الصِّنف أو النَّوع، لِما رجوتُ في ذلك وأمَّلتُ من عظيم النَّواب في المعاد، لِما عسى أن ينتفع به من ينتفع من العباد، لِما يأخذون عنه من الخير والسَّداد، ويزدجِرُ به لاَهيهِم عن الفساد، إنَّ ربَّك لبالمرصاد.

# واستفتحتُ ذلك بأبواب:

الطَّهارة، ثمَّ أبواب الزَّكاة، ثمَّ أبواب الصِّيام، ثمَّ أبواب الحجِّ، (ق٣/ب) ثمَّ أبواب جهاد العدوِّ، ثمَّ أبواب الصَّلاة على الجنائز، ثمَّ ما يتبعُ ذلك مَّا قدَّمتُ ذكره، حتَّى يأتي ذلك على آخر الكتاب بتوفيقِ الله ﷺ وتسديدِه وعونِه ومشيئتِه.

# باب القيام إلى الصّلاة

# 

ثمَّ ذكرَ الله ما يفعلون بعد ذلك، فهذا القِيام هو قيامُ بعضِ القائمين دون بعضٍ، فمن قام من نومٍ، أو قام إليها غير مُتوضِّي، وَجَب عليه الوُضوء، ومن قام إليها مُتطهِّراً لِما كان قبلها من الصَّلوات صلَّى بطهارته، كما فعَل النَّبي الله يومَ فتح مكَّة عمْداً، ليُعْلِم أمَّتَه أنَّه كان بالمؤمنين رؤوفاً رحياً.

فإن كان من قام إليها من نومٍ أو غيرَ مُتوضِّعٍ يحتاجُ إلى التَّبرُّز قبل ذلك بين

المراحيض والكرائِسِ<sup>(۱)</sup> التي قد عُملت إلى القِبلة، لم يضُرَّه استقبال ذلك، وإن كان مُسافراً، أو كان في الفَحْصِ<sup>(۱)</sup> فلا يستقبل القِبلة ولا يستدْبِرها، ولْيُشرِّق أو يُغرِّب، ولْيُغطِّ<sup>(۳)</sup> رأسه، ولْيَبعُد عن المنازل، ولْيَستِر بها [وجدَ]<sup>(۱)</sup> من هدَف أو حائط نخل أو جدار قائم، ولْيجتنبْ فِعل ذلك في جُحرٍ، فإنها مساكنُ الجنِّ<sup>(٥)</sup>، ولْيقُل عند ذلك: «اللَّهم إنِّي أعوذُ بك من الخُبْثِ والخبائث النَّجسِ الرِّجسِ الضَّال المُضلِّ الشَّيطان الرَّجيم»<sup>(٢)</sup>.

ولا يستنجي بيَمينِه، ولْيجتَنِبُ الاستِنجاء بعظم أو رَوثِ أو رمةٍ: وهي العظمة البالية، أو حُمَمة: وهي الفحمة، أو خِرقةٍ أو عُودٍ، فإنَّ من ذلك أو ذلك كلَّه طَعام الجنِّ، ولا بالبَعر، فإنَّ ذلك من زادِ الجنِّ وعَلَف دواجِّهم، ولْيستنْجِ بثلاثةٍ إن لم يجدِ الماء، ولا يُجزئ عن ذلك حجرٌ له رؤوسٌ ثلاثةٌ (٧)، فإن وجدَ

<sup>(</sup>١) جمع كِرياس، قال أبو عُبيد: هو الكنيف الذي يكون مُشرِفا على سطحٍ بِقناةٍ إِلَى الأرض، فإِذا كان أسفل فليس بكِرياس، ينظر لسان العرب (٦/ ١٩٤)، مادة: ك رس.

<sup>(</sup>٢) الفَحْص: ما استوى من الأرض، وجمعه: فحوص، ينظر: ابن منظور: لسان العرب (٧/ ٦٤)، مادة: ف ح ص.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: وجد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وَجب، ولعل الصواب ما أثبتُه.

<sup>(</sup>٥) قيل لقتادة بن دعامة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يُقال إنَّها مساكن الجنِّ، رواه أبو داود في ك: الطهارة، باب: النهي عن البول في الجحر، ح:٢٩، والنسائي الصغرى في ك: الطهارة، باب: كراهية البول في الجحر، ح:٣٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في ك: الطهارات، باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، ح:٣، عن عبد الله بن مسعود موقوفًا، بدون زيادة: الضال المُضل.

 <sup>(</sup>٧) المشهور في المذهب: أنه إذا حصل الانقاء ولو بحجر واحد أجزأ، ينظر التوضيح (١٤٣/٢)،
 وحاشية العدوى على الكفاية (١/ ١٧٧).

الماءَ فلا يردُّ الأحجارَ، واستَعْمَلَ الماءَ، فهو طَهورٌ وشِفاءٌ من الباسُور.

ولْيسْتَبرئ من البَولِ، ولْيُفرِّج بين فخديه، ولا يتكلَّم على طَوْقِه، فإنَّ الله على عَلَيه فلا يردُّ، ولا يرفعْ فَلَّ يُمقتُ على ذلك، ولا يُسلِّم أحدٌ على هذا، فإن شُلِم عليه فلا يردُّ، ولا يرفعْ من يريدُ الحدثَ ثوبَه حتَّى يدنو من الأرضِ، ولا يجلس حتَّى يلتفتْ يميناً وشِمالاً، ويغسلُ يدَه بالتُّراب عند الفراغِ من ذلك، ولا يتوضَّا في الحَلاء مخافة الوسواسِ، وإذا قام عن الحَلاء قال: «الحمد لله (ق٤/أ) الذي سوَّغَنيه طيِّباً وأخرجه منِّي خبيثاً» (١)، وينضحُ الماءَ في ثوبِه إذا خرج عن الحَلاءِ.

وينبغي له أن يستاك قبل الوضوء، فإنَّ ذلك من سُنَن المُرسلين، وهو مع ذلك مَطْهرةٌ للفم ومرضاةٌ للرَّبِ \_ جلَّ وعزَّ ، ولا بأسَ بإدخالِ السِّواكِ في الوُضوء، ولا بأسَ به بعدَ الوضوء، ولوْ إستاكَ بأصبعيه لأجزأه، ولا يستنجي من الرِّيح، ومن كان في يدِه خاتَمٌ فيه ذكرُ الله \_ جلَّ ذكرُه \_ فلا بأس أن يستنجي به، وذكرُ الله يعلو ولا يُعلا، وكذلك الدَّراهم المسبوكة فيها ذكر الله يدخُل بها الحَلاء، ولا بأسَ بذكرِ الله على تلك الحالِ، وهو كلامٌ يَصعدُ: ﴿ إلَيْهِ يَصْعَدُ اللهِ يَصْعَدُ اللهِ السَّرِ الله على تلك الحالِ، وهو كلامٌ يَصعدُ: ﴿ إلَيْهِ يَصْعَدُ اللهِ السَّرِ الله على تلك الحالِ، وهو كلامٌ يَصعدُ: ﴿ إلَيْهِ يَصْعَدُ اللهِ الطَّيِ اللهِ على الله على الله الحالِ اللهُ على الله الحَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الحَلْمُ اللهُ اللهُ

ولا بأس بالبَولِ قائماً في الموضعِ المَوطَّا، وأكْرَهُه في الموضعِ الجَدَد<sup>(٢)</sup>، لأنَّه يستَنضِح، وليس السُّطوح من استقبال القِبلة للغائطِ والبَولِ في شيءٍ،

<sup>(</sup>١) جهدتُ في البحث عن هذا الدعاء في كتب السُّنَّة، فلم أجد له أصلاً ـ والله أعلم ـ رغم إيراده في كثير من كتب المالكيَّة، كمختصر خليل.

<sup>(</sup>٢) الجَدد: هي الأرض الصَّلبة، وقيل: الأرض الغليظة، وقيل: المُستوية، ينظر ابن منظور: لسان العرب (٣/ ١٠٩)، مادة: ج د د.

والتَّخفيف في أمرِ البوُل حسنٌ، وليس عليه غسلُ غيرِ ما يخرجُ منه البَولُ والأذى، إلاَّ أن يُصيبا غيرَ ما خَرَجا عنه، فيَغسِله، وليس عليه غسل ما أصابه ذلك بغير الماء، وعليه غسله من الماء بها يذهب إلى زوجته وبنيه، ولا يضْرُرْهُ (١) بقاء ريحِه في يُسراهُ إذا أَيْقَنَ بالتَّنظُّف، وقد عرَّفتُك قبل هذا أنَّه يغسِل يدَه بالتَّراب عند الفراغ من ذلك، فإن فعل وبقيت رائحتُه لم يضرُره.

ولا يُولِّي غسلَ فرجِه غيرَه وهو يستطيع ذلك، فإن لم يستطع تولَّى ذلك منه (٢) من يُحِلُّ له فعلهُ، وليس عليه تنظيف ما داخَلهُما، والغُسل في الأبعار أخفُ منه في الأثلاطِ (٣)، وإن خرجتُ من ذكره حصاةٌ يابسةٌ، أو [خرجت] من دُبُره دودةٌ، كذلك لم يكُن عليه غسلُهما بهاءٍ ولا غيره، فإن خرج من دُبره دمٌ غَسَل المخرَجَ ولم يُعِد الوضوءَ إن كان مُتوضًا في جميع ذلك، وإن خَرجت الحَصاة أو الدُّودة بهما أو بأحدِهما بَللٌ، غُسِل المخرج وأعاد وضوءَه، وبالله التَّوفيق.

#### باب طهارة المياه

# 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله - جلَّ ذكرُه -: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ أَنشَمَآءِ مَآءً طَهُوراً ﴿ لَيْنُحْيِيَ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) كذافي الأصل.

 <sup>(</sup>٣) جمع ثَلْط: وهو الرَّقيق من الرَّجيع، قال ابن الأثير: وأكثر ما يُقال للإِبل والبقر والفِيَلةِ، ينظر: ابن
 الأثير: النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وأخرجت.

بِهِ عَلْدَةً مَّيْتاً وَنُسْفِيَهُ مِمَّا خَلَفْنَآ أَنْعَلَما وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً ﴾ [الفرقان: ٤٨- عَالَي النَّاسَ اللَّهُ الفرقان: ٤٨] يريد النَّاسَ اللهُ.

قال \_ تعالى وعزَّ \_: ﴿ أَهَرَآيْتُمُ إِنْمَآءَ أَلذِك تَشْرَبُونَ ﴿ وَآنَتُمُونَ الْمُنْوِلُونَ الْمُنْوِلُونَ الْمُنْوِلُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٨-٦٩] والمُزن: السَّحاب.

(ق٤/ب) وقال ﷺ: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ ثَجَّاجاً ۞ لِنُخْرِجَ بِهِ عَبِّاً وَنَبَاتاً ۞ وَجَنَّاتٍ ٱلْهَاهِا ﴾ [النبأ:١٤-١٦].

وقال الله الله الله الله وَمَا يَسْتَوِى إَلْبَحْرَانِ هَلَذَا عَذْبٌ فِرَاتُ سَآبِيغٌ شَرَابُهُ، وَهَلَذَا مِلْحُ اجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا اللهِ [فاطر: ١٢].

وقد ذكر الأنهار والبِحار في غير موضع من كتابِه ، وقال النَّبي ، في أَبَّ وَعَالَ النَّبِي فَي أَبِّ فَي بَحر الماءِ الأُجاج: «هو الطَّهور ماؤُه الحِلُّ مَيْتَتُهُ» (٢).

فجميع المِياه طاهرةٌ ما لم يُخالِطها نَجَسٌ يُغيِّرُ لها طَعماً أو لوْناً أو رِيحاً، وماءُ البَرَد وماءُ السِّباخِ وماءُ العُيون وماء الأنهارِ، وقليلُ الماءِ يوجدُ في الفَحصِ،

<sup>(</sup>١) في الأصل وقع خطأ في الآية، حيث ابتدأت بقوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات...، فخلط بين أول الآية ٥٣ من سورة الفرقان، بالآية ١٢ من سورة فاطر، ولعله سبق قلم من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في ك: الطهارة، باب: الطهور للصلاة، ح:١٢، وأبو داود في ك: الطهارة، باب: الوضوء من ماء البحر، ح:٨٣، والترمذي في ك: الطهارة، باب: ما جاء في البحر أنه طهور، ح:٩٦، والنسائي في الصغرى ك: الطهارة، باب: ماء البحر، ح:٥٩.

وقليلُ الماء ينكشِف عنه البَحرُ عندما كان [أجاجاً] (١)، وماء الآبار اللَّواتي في المنازل وإن تغيَّرت من حُمَّاتِها لا من غيرِ ذلك، وكذلك ما اجتمع في رؤوس الجبال، وإن شربتْ منه الوُحوش، ما يُؤكلُ منها وما لا يُؤكلُ، وكذلك ما تتفجَّر عنه الحِجارةُ من قليل الماءِ وكثيره (٢)، حيث وُجدتْ هذه المِياه بأرضِ إسلامٍ وأرضِ شِركٍ.

وكذلك الماءُ المُنجَّم أو الماء المُسخَّن بغيرِ العَذِرة وعِظام المَيَّة وجلودِها، وكذلك الماءُ المُشمَّسُ<sup>(٣)</sup>، وإنَّما كرِهه من كرِهه مِن جِهة الطِّب، [لأنَّه]<sup>(٤)</sup> عندهم يُورِثُ البَرَص، وكذلك ما أُغْمِي في حَشمٍ<sup>(٥)</sup>، وهو الجزء الأخضر، أو في وِعاءٍ من طينٍ معجونٍ بِزَبلٍ يسير، أو زُجاج، أو صُفرٍ، أو حديدٍ، أو في جِلدٍ ذُكيَّ ممَّا يُكلُّه، وكذلك الوضوء بهَطَل، ذلك لِما أُضيف إلى اسمه.

ولا يُتوضَّأ بهاءِ الوَردِ، ولا بهاء الزَّعفران، ولا بِهاء القَرَنفُلِ، ولا بِهاءِ القُرنفُلِ، ولا بِهاءِ القُطنيَّة، ولا بهاءِ أُضيف إليه غيرهُ من الأسهاء، وكذلك ما استُعمل من المِياه

<sup>(</sup>١) في الأصل: أواجاجا.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن عبد الحكم وابن الحاجب، قال الدرير في الشرح الكبير (١/ ٤٥): "والمُعتمد الكراهة»، قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٤٥): "لكن هذه الكراهة طبيّة لا شرعيّة؛ لأنَّ حرارة الشّمس لا تمنع من إكهال الوضوء أو الغسل...والفرق بين الكراهتين: أن الشرعية يُثاب تاركها، بخلاف الطبية، وما قلناه من أنها طبية هو ما قاله ابن فرحون، والذي ارتضاه الحطاب أنها شرعية ١٤.هـ

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لأنَّهم.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ولعل الصواب: حَشن، وهو الوِعاء الذي لم يُتعهد بالغسل حتَّى تغيَّر وأنتن باطنُه، ينظر الزبيدي: تاج العروس (٣٤/ ٤٣٢)، مادة: ح ش ن.

لوضوءٍ أو غُسلٍ أو لغير ذلك، لأنَّه لا يُتعبَّد بهاءٍ واحدٍ مرَّتين، وإن كان الَّذي تعبَّد به أوَّلاً طاهراً.

ولا يُستعملُ ماءُ زَمزَم في المراحيض، ولا يُخلطُ به نَجَسٌ، ولا يُزال به (۱) ولا يُغسلُ به في حمَّام، ولا بأسَ أن يَتوضَّأ به من سلِمت أعضاءُ وُضوءه من النَّجسِ، وكذلك يَغتسلُ به من الجنابةِ من ليس بظاهرِ جسلِه أذىً، وإن أصاب الفَرجين إذا كانا طاهِرين، وإذا خالط الماءَ خُبزٌ، أو خلُّ، أو شيءٌ من الطَّعام، وكان كثيراً جدّاً، لم يُغيِّر لونًا ولا طعماً لم يُمنع التَّطهُّر به.

وإن سقط فيه شيءٌ مثلهُ يُزال فأُزيل من وقتِه (ق٥/أ) لم يضْرُره إذا كان السَّاقطُ غير نجِس، ولو سقطَ فيه بُصاقٌ، أو مُخاطٌ، أو نُخامةٌ، لم يُنجِّسه، ولو سقطتِ الفأرةُ في بئرٍ فهاتتْ فيها فلم يُغيِّر لها لوناً ولا طعهاً، نُزِحَ منها سبعون دَلواً، فإن تغيَّرت نُزِحت كلُّها، وإن لم تمُت وأُخرجت حيَّةً لم يُنزح منها شيءٌ، وكذلك الوزَغَة، وفضْلُ ما شربتْ منه الأنعام وغيره سواءٌ.

ولو انغمسَ طاهرٌ في ماءِ طاهرٍ ووِعاؤه طاهرٌ، أجزَأَه، ولم يُنجِّس ذلك الماءُ ما أصاب من ثوبٍ ولا جسدٍ، وإذا وَلَغ الكلبُ في الإناءِ، وفيه قدْرُ وضوءِ الإنسانِ، فلا بأسَ أن يتوضَّأ من يحتاج إليه، وإذا أدخلت الإِوزُّ أو الدَّجاج

<sup>(</sup>۱) قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات (۱/ ٥٤٥): «ما ذكره ابن شعبان في ماء زمزم لا وجه له عند مالك وأصحابه »۱.ه وقال الحطّاب في مواهب الجليل (۱/ ٤٧ – ٤٨): «فقول ابن شعبان: لا يغسل به ميت ولا نجاسة، إن مُحل على المنع من ذلك، أو على أنه لا يزيل النجاسة، فهو خلاف قول مالك وأصحابه، وإن حمل على الكراهة، فالظاهر أنه موافق للمذهب، وقد نقله صاحب الطراز بلفظ الكراهة، فقال: وكره ابن شعبان من أصحابنا أن تغسل به نجاسة أو يغسل به ميت». ا.ه

الجَلالةُ، أو الطَّيرُ الَّتي تأكلُ الجِيَف، مناقِرها في ماءٍ، ولم يُرَ بِمناقِرها أذىً، فلا بأسَ بالتَّطهُّر به، هي في ذلك كالهرِّ.

ولا يُزيل النَّجاسة ماءُ الوَرْدِ ولا ما أشبههُ من المِياه المُستعملة، ولا يُزيلها غيرُ الماء الذي يجوزُ للتَّطهُر، وإذا أدخلَ الجُنُب أو الحائضُ شيئاً طاهراً من ظاهرِ الأذى من جسدِهما في الماء لم يُنجِّسه، وإذا أدخلَ الكافرُ ذلك فيه نجَّسه، والبَعر تقعُ في الماء لا يُنجِّسه إذا أُزيل عنه، وثَلطُ البَقر غير الجلاَّلة إن ماعَ فيه، فغيَّر لونَه أو طعمَه، أفسدهُ، وبالله التَّوفيق.

### باب النيت والتسميت

# 🕰 قال أبو إسحاق:

وقال ﷺ: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ فُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

فالنَّيَّة للِدُّخول في الطَّهارة وغيرها لازمةٌ واجبةٌ لا تَتِمُّ الأعمالُ إلاَّ بها، كما جاء في الحديث: "إنَّما الأعمال بالنَّيَّة، وإنَّما لِامْرئِ ما نَوى» (١١).

والتَّسمية للطَّهارة مرغوبٌ فيها مخصوصٌ (٢) عليها، وينبغي استِعمالهُا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في باب: بدء الوحي، ح: ١، ومسلم في ك: الإمارة، باب: قوله ﷺ إنها الأعمال بالنية، ح: ١٩٠٧.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ويحتمل أن تكون: محضوض.

وتركُ الخلاف، لِما نهاه الأثرُ منها كما جاء، وينبغي وضعُ الإِناء على اليمين، والإفراغُ منه على اليدِ اليُمنى ليَبْتدئ بغَسلِها قبل اليُسرى، أو يُجمعا في الغُسل بعد ذلك قبل إدخالِما أو إدخالِ أحدِهما في الإناءِ، لأنَّ التَّيامن سُنَّة في جميع الأمور، يجبُ استعمالهُا، وبالله التَّوفيق.

### باب المضمضة والاستنشاق والإستنثار

### (ق٥/ب) ها قال أبوإسحاف:

المَضمضة والاستِنشاق والاستِنثار سُنَّة، وينبغي أن يستَعمِل ذلك ثلاثاً ثلاثاً، ويُبالغ غير الصَّائم في الاستِنشاق، ولا يَستنثِر أحدٌ من غير أن يضع يَدَه على أنفِه، ولو فَعَل فاعلٌ ذلك مرَّةً واحدةً أَجْزَأَهُ، وكذلك لو مَضْمض واستنشَقَ من غرفةٍ واحدةٍ أجزَأَه، ومن لم يستطع فِعلَ ذلك من عِلَّةٍ به تمنعُه منه لم يلزمه.

ومن احتاج إلى أكثر ممَّا قدَّمنا من العَدد فَعَله ولا حَرَج، وحَمْلُ الماءِ لذلك باليمين خاصَّة، ولا يَمُجُّ المُتَمَضمِضُ الماءَ حتَّى يُخَضخِضهُ في فِيهِ، وبالله التَّوفيق.

#### باب غسل الوجه

# 🕰 قال أبو إسحاف:

قال الله ﷺ: ﴿ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة:٦].

فالوجهُ ما دون منابتِ شعر الرَّأسِ من اللِّحيِّيْن والحِّدَّين والعينين والأنف

والذَّقن، والصُّدغان من غير منابت الشَّعْر مِن الرَّأْسِ لا من الوَجهِ، يدُلُّ على هذا في الصُّدغين أنَّ النَّبي هُ مسَحهُما مع رأسِه، وما جاء عن ابنِ عمر هُ أنَّه قال للحلاَّقِ: «أبلغ العظمين»(١).

والغُسل: حملُ الماءِ باليَدِ إلى الوَجهِ ثمَّ غسله بها حمل إليه، حتَّى يقطُر عنه ما قطَر، وتعلَّق بالبشرة منه ما تعلَّق، وليس مسُّ البشرة بِبَلَلِ اليَدِ المرفوعةِ إلى الوجهِ كذلك، بغير ما وصفتُ من غسل الماء غسلاً، ذلك إذا مسح فيها فرض الله عُضله، ولا يُجزئ المسحُ عن الغُسل.

وليس على غاسلٍ وجهَه فتحَ عينيه ليدخُلهما شيءٌ من الماء، وعليه أن يتَبع غضون وجهِه بالماء غسلاً، إن قدر على ذلك من غير مشقَّة، وليس عليه إن لم يقدر على ذلك، لجِرُحٍ كان قد أصابه، فبَرا على حَفرٍ لا يستطيع إتباعَه الماء، أو كان مخلوقاً كذلك، أن يُتبع ما لا يقدر عليه من ذلك، أو ما يشقُّ عليه منه.

وقد أبهم الله ﷺ ذكر المضمضة والاستنشاق وعفا عنهما، [إذ] كانا ممَّا بطِن من غضون الوجه، أو لغير ذلك ممَّا علمه الله ﷺ.

وسنّها رسول الله الله الله الله الله الوصول إليها من غير مشقّة تلحقُ الواصلَ إليها، وغير لازم لمن غسل وجهَه تشبيك عارضيه، ولا تخليل لحيته، ولا غُسل ما خلف الصّدعين إلى الأذنين من وراء شعر اللّحية، والواجب عليه غسل ما دون شعر عارضيه إلى منابت رأسِه ولجيتِه (ق7/أ)، وعليه غسل جانبيه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في ك: الحج، باب: في الحلق أين هو، ح: ١٤٥٦٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إذا، وما أثبته هو ما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: إذْ، وما أثبته هو ما يقتضيه السياق.

مع وجهِه، كان عليهما شعْرٌ أو لم يكن.

والغسل إمرار اليدِ على الوجهِ، لا إرسال الماء فقط، وليس عليه أن يدلُك وجهَه، وإن أطاقه، وأخفُ إمرار اليد يجزئ، إذ كان يقع عليه اسم الغُسل، وما أنقى من بشرته فهو أفضل إذا كان لا وقاية للوجه ممَّا نقَّى منه (١) سائر الجسد، ومن كان غير ذي لجية، غسل وجهه إلى أصل مُقدّم أذنيه، وقد قيل في اللَّحْيِ الأسفل: إنَّه ليس من الوجه، والأوَّل أصحُّ.

ومن كانت بِيديه عِلَّة تمنعه عن غسل وجهِه، أو كان أقطع، وَلِيَ غيرُه منه مثل الَّذي كان يَلِي من نفسه بأمْرِه، [وأجزأ ذلك الغُسل عن] (٢) مُرادِه، ونيَّتُه الحسب ما] (٣) نواه وأراده، وغير نافع له ما ينويه المأمور من أمره، وكان المأمور غير حاملٍ عنه ما وَلِيَ، إذ كان لا يجوز له، ولا يجوز لآمرِه أمره بالقيام عنه بأصلِه وفرعِه.

وكذلك لو احتاج أن يَلِيَ له ما كان يلي من جميع أعضائه المفترض عليه فيها الغسل والمسح، [كان] كما وصفنا، ولو وَلِي ذلك منه بغير أمره مُكرهاً لمَا أجزأ المُتولَى ذلك منه، وإن نوى الطَّهارة عند فعل الفاعل، إذ كان لا يقدر على دفعه، ولو كان يطيق دفعه عن نفسه فلم يدفعه، وأحدث نيَّة الطَّهارة قبل ابتداء فعل الفاعل، ثمَّ دلَّك له به، [وكان] لا يستطيع ولاية ذلك بنفسه، كأمر فاعله على

<sup>(</sup>١) في مواهب الجليل (١/ ٢١٩): يُوقى به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وجرى ذلك الغسل من، والتصويب من مواهب الجليل (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بحيث، والتصويب من مواهب الجليل (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل، مستدركة من مواهب الجليل (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) جاءت في الأصل: وكان إذا كان.

استطاعته لولايته من نفسه، وذلك ممَّا أكره له فعله وأُمضي له به طهارته.

ولو أحدث غير المُكره نيَّةً في الطَّهارة بعد أن غُسلت بعض أعضائه، أمر بإعادة الطَّهارة، فإن كان قد صلَّى قبل ذلك أعاد، لأنَّه لم يغسل بعض ما افترض عليه، وإن كان إنَّما صلَّى بعد أن غُسل ذلك العضو منه وحده أجزأته صلاته، لأنَّه حينئذٍ كمُقدِّم بعض الأعضاء على بعض، وهذا إذا كان غُسله قريباً، فإن كان قد بعُد غسله، كان كمُفرِّق وضوءَه على العمد لا يُجزيه، وقد قال غير واحدٍ من أصحابنا: أنَّه يُجزيه، والأوَّل عندي آثر، لأنَّ الله الله في ذكر جميع ذلك يتلُو بعضه بعضاً، ولم يذكره متفرِّقاً في كِتابه.

ولو وجد من الماء قدر ما يغسل به وجهه، فغسله، ينوي إن وجد غيره قبل (ق٦/ب) حضور الصَّلاة أن يُكمل به طهارته، ثمَّ وجد بعد ذلك ما أكمل به وضوءه، ولم يزل عن (١) نيَّته بين ذلك، أجزأه عن (٢) قولِ من يُجيز له ذلك على الوجود، وقول من يحظُره عليه، وبه أقول، ولا يتيمَّم، وإنها معنى قول مالك فيمن عجز [عن] (٣) الماء لا على عدمه، وبقول غيره: يتمُّ وإن طال، أقولُ، وبقوله: لا يجزئ المتعمِّد لذلك عند وجوده، أقولُ، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

#### باب غسل اليدين

### 🕮 قال أبو إسحاق:

فافترض عزَّ ذكره عسل اليدين إلى المرفقين، ولم يفترض تقديم اليُمنى على اليُسرى، ورُوي عن النَّبي الله أنَّه بدأ بغسل اليُمنى (۱)، وأنَّه كان يبدأ بمَيامِنه، وأنَّه كان يُجبُّ التَّيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجُّله (۲)، يريد: ترجيل الشَّعر، وبتقديم اليُمنى أقول.

وغسلهما في حمل الماء كما وصفتُ في غسل الوجه، وتخليل الأصابع بالماء أحبُّ إليَّ، لما جاء فيه (٣)، وبتحريك الخاتم أقول، كان ضيِّقاً أو غير ضيِّق، وبإدخال المرافق في الغسل أقول.

قال الله ﷺ في عيسى بن مريم ﷺ: ﴿ وَءَاوَيْنَاهُمَآ إِلَىٰ رُبُوةِ ذَاتِ فَرِارِ وَمَعِينٍ ﴾[المؤمنون:٥٠]، وقد كانا مُقيمين بها، وقال ﷺ: ﴿ سُبْحَانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك:الوضوء، باب: غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، ح: ١٤٠، ومسلم في ك:الطهارة، باب: صفة الوضوء وكماله، ح: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ك: الوضوء، باب: التيمن في الوضوء والغسل، ح:١٦٨، ومسلم في ك: الطهارة، باب: التيمن في الطهور وغيره.

<sup>(</sup>٣) عزا ابن عرفة القول بالوجوب لابن حبيب، وبالاستحباب لابن شعبان، قال ابن راشد: «والأول ينبني على وجوب التدلك والثاني على عدم وجوبه، أو لأنها يحتك بعضها ببعض، فأغنى ذلك عن التدلك »١.هـ، ينظر مواهب الجليل (١/ ١٩٥).

ألذِ مَّ أَسْرِىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ أَنْمَسْجِدِ أَنْحَرَامِ إِلَى أَنْمَسْجِدِ أَلاَفْصَا ﴾ [الإسراء:١] وقد دخله هذا، وقال هذا: ﴿ وَلاَ تَاكُلُواْ أَمْوَالَهُمُ وَ إِلَىٰ الْإِسراء:١] وقد دخله هذا، وقال هذا: ﴿ وَلاَ تَاكُلُواْ أَمْوَالَهُمُ وَالَ أَمْوَالِكُمْ وَقَالَ هَذَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ أَنْكُمُ وَالَ مَنَ انصَارِىَ إِلَى أُللَّهُ ﴾ [آل عمران:٥٦] يريد: مع الله.

والمرافق هي الفاصلة بين الذِّراع والعضُد، ولولا أنَّ الله \_ جلَّ ذكره \_ أبان هذا وحدَّده لغُسلت اليدُ إلى المنكبِ، إذ كانت من المنكب تُسمَّى يداً، وبالله التَّوفيق.

# باب مسح الرّأس

## 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله \_ جلَّ ثناؤه \_: ﴿ وَامْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ ﴾ [المائدة:٦].

فالرَّأْس ما علاَ الجبهةَ من منابت الشَّعرِ إلى آخرِ منابته من ورائِه (۱)، وقد ثبت عن النَّبي الله الله الله عن النَّبي الله الله عن النَّبي الله الله عن السَّعر من الرَّأْس الله من الوجه، ويُمسح الرَّأْس والصُّدغان من منابت الشَّعر من الرَّأْس الله من الوجه، ويُمسح الرَّأْس

<sup>(</sup>۱) قال القرافي: «منتهى الرأس آخر الجمجمة، وقال ابن شعبان: إلى آخر منبت الشعر، وهو فاسد؛ لأنه موضع مباين للرأس ولهذا لم يكن فيه موضحة كما في الرأس» ا.هـ مختصرًا من مواهب الجليل (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: الصحيح ك: الوضوء، باب: مسح الرأس كله، ح:١٨٥، ومسلم في ك: الطهارة، باب: في وضوء النبي ، ح:٢٣٥ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم.

کہا(...)د)

# [باب غسل القدمين]<sup>(۲)</sup>

(ق٧/ أ) وبين سائرِ القَدَمِ، يقطعُ من هناك، ويُوعبُ العَقِبَ، وقد ذكرتُ في إدخال المرافقِ ما أغنى عن إعادتِه، إذ كان لفظُ التَّنزيل في فرضِها لفظاً واحداً، والله وليُّ العصمة والتَّوفيق.

ومن كان برِجليه لَصوقٌ، لم يُجزِه الغُسل حتَّى يُباشر بالماءِ جِلدَه، إلاَّ أن يكون به عِلَّة مانعةٌ، فيمسح فوق الحِجابِ كما يمسحُ على الحُفَّين، لأنَّهما حِجاب الرِّجليْن، ومن أصاب رِجليْه مِدادٌ، لم يضرُرْه غسلهما وهو به، وإذا كان الواجب في الرِّجليْن غسلُهما عندنا، جَرَتا مجَرى اليَديْنِ المفترض غسلهما.

فإن قال قائلٌ: ما يمنعُك أن تقول في الرِّجليْن المفترض غسلهما كما قلتَ ذلك في اليَديْن، والجميع عند ذلك سواءٌ في الغُسل؟

فقُل: لِما نصَّ الله ﷺ [على] (٣) اليدين ممَّا وجبَ الاتِّفاق عليه لطهوره في التَّنزيل، ولما أنزل في الرِّجليْن ممَّا يحتمله التَّأويل، والفرض لا يثبتُ لتغليب من جهة بالتَّعليل، ولا بالإنابة عن وجوه التَّفصيل، ولا بالبِّناع الكثير وتركِ العدد

<sup>(</sup>١) سقطت ورقة من المخطوط بعد الورقة ٦.

<sup>(</sup>٢) العنوان من عندي، اقتضاه ما بعده.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

القليل، وإنَّما يثبتُ باتِّفاق الجميع على وجوبِه في التَّنزيل، وجوباً لا ريْبَ في أصلِه ولا تأويل، ثمَّ لا يضرُّ حدوث الاختلاف في التَّفريع، والله البديع، أسأله حُسن التَّبليغ، بِلا زيْغِ عن الحقِّ ولا ترويع، إنَّه العليُّ الرَّفيع.

وإنَّما على النَّاس تبليغ الغُسل في الرِّجليْن وافتقاد غضونهما من أعلاهما وأسفلهما، حتَّى يعمَّهما الماءُ، وليس لِما يُغسلان به من العَدد شيءٌ موصوفٌ لا يُجاوز، وكذلك غسل الوجه واليدين، وينبغي أن يُخلِّل أصابع الرِّجليْن، ويفعل في حمْلِ الماءِ إليهما ما وصفتُ لك في الوجه واليَدين.

# باب المسح على الخُفّين

# 🕰 قال أبو إسحاق:

ثابتٌ عن النّبي هُ أَنّه مَسح على خُفّيه (١)، فينبغي أن يُمسح على الخُفّين في الحَضَر والسّفر ولا يُترك، ولا أُبالي لأيِّ حالٍ لبسهما إذا جاوَزا كعبيه، والرِّجال والنّساء في ذلك سواءٌ، والمسحُ على الأعلى منهما والأسفلِ جميعاً إلى حدِّ الوضوءِ الذي وصفتُ لك من الرِّجلين.

والمسح عليهما مسحةً واحدةً بِبَلَلِ اليَدِ، لا بإفراغِ الماءِ عليهما، وذلك إذا كان متوضًاً قبل لُبسهما، لا أبالي لبسهما بِخرقِ أو جوربٍ، أو بغير ذلك إذا كان،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في ك: الوضوء، باب: المسح على الخفين، ح:٢٠٢، ومسلم في ك: الطهارة، باب: المسح على الخفين، ح:٢٧٢، وهو يمَّا تواتر عنه ، ينظر قطف الأزهار المتناثرة للسيوطي ص(٥٢).

(ق٧/ب) أو أدخَلَ رِجليْه فيهما بغير لُفافةٍ، وسواءً كان الوضوء من حَدَثٍ أو لطهارةٍ، وذلك ما أقلَّ في رجليه.

[و]<sup>(۱)</sup>لا وقت للمسح فيها، حتَّى يريد الغُسل لحالٍ ما فينزعهُا، ولا يغتسل وهما عليه، إلاَّ من غُسلٍ لا يلزمه بفرض ولا سُنَّة، فيغسل قبل خلعها إن اختار ذلك، ولا يُبطَّنا ولا أحدهما بدم طِحالٍ، وإن أصابتهما أو أحدهما عَذِرةٌ أو بوْلٌ غسل ذلك عنهما، وليس ذلك عليه في الرَّوثِ.

ومتى خَلَع الحُفَّيْن، وقد كان مسح عليها مِن حَدَثٍ، فالاختيار أن يبتدأ الوضوء، فإن كان في أسفل خُفِّه ما يمنع من مسِّ الماءِ الجلدَ، نزع ذلك حتَّى يصِل البَلَلُ إلى الحُفِّ، ومن أتى المسجدَ وعليه خُفَّان، فإن كان نهاراً نظر إلى أسفلها، فأزال ما يراه من أذى إن كان، وإن كان في ليلٍ مسحها واجتهد، وكذلك النَّعلان، وبالله التَّوفيق.

### باب غسل الجنابة

# 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله حلَّ ذكرُه من ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً قِاطَّهَّرُواً ﴾ [المائدة:٧]. فكأنَّ التطهُّر يكون بالغُسل، ويكون بالوضوء، فأبان ذلك ﷺ بقوله: ﴿ وَلاَ جُنُباً اللَّ عَابِرِ صَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء: ٤٣]، فكان التطهُّر

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

المذكور هنا هو الغُسل وتطهُّر الجُنُب، كما ثبت عن النَّبِي اللهُ أنَّه يبدأ بغُسل يديه، ثمَّ يتوضَّأ وضوءه للصَّلاة (١٠).

# 🕮 قال أبو إسحاق:

وذلك بعد تنظُّفه من الأذى، ثمَّ يُدخل أصابعَه في الماءِ، فيُخلِّلُ بها أصولَ شعرِه، ثمَّ يفيضُ الماءَ على أصولَ شعرِه، ثمَّ يفيضُ الماءَ على جِلدِه كلِّه.

# قال أبو إسحاق:

وكذلك المرأة الجُنُب والحائض، وتضْغَثُ (٢) شعرَ رأسِها بيديها، ولمَّا رأيتُه علَّل أصولَ شعرِه بالماءِ، ولم يُرسل الماءَ على الشَّعر إرسالاً، علِمتُ أنَّ سائر الجسدِ كذلك، تُمرُّ اليدان عليه، ولا يكون إفاضةً بغير إمرار يدٍ، وليس عليهما أن يتدلَّكا حتَّى يُنقيا شَعثاً إن كان بها، وأخفُّ الإمرار يُجزئ، وما اجتهدا به في ذلك فلها من فضله بحسب قصدِهما.

وينبغي لهما أن يتَّبِعا غُضون أبدانِهما، حتَّى يدخل الماءُ في السُّرَّة وتحت الأعكانِ<sup>(٣)</sup>، ويصلَ إلى الأرفاغ<sup>(٤)</sup> وبين الإِلْيَتين، وحفراً إن كان في الجَسَدِ، ما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك: الغسل، باب: تخليل الشعر، ح: ٢٧٢، ومسلم في ك: الحيض، باب: صفة غسل النبي ، ح: ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) ضَغْث الشَّعر: أي صَبَّ عليه الماءَ، ثم نَفَشَه، فجعله أَضْغَاثنًا ليَصِلَ الماءُ إِلَى بَشَرته، ينظر ابن منظور: لسان العرب (٢/ ١٦٤)، مادة: ضغ ث.

<sup>(</sup>٣) جمع عُكْنة: الطِّيُّ الذي في البطن من السِمَن، ينظر الصِّحاح (٥/ ٢١٦٥)، مادة: ع ك ن.

<sup>(</sup>٤) جَمَّع رَفْغ أو رُفْغ، وهو: أصول الفخذين من باطن، وهما ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند ملتقى

كان من هذا يُوصَل إليه بغير مشقَّةٍ، (ق٨/ أ) فإن كان من النِّساءِ أو الرِّجالِ من هو عميقُ السُّرَّة أو مُنطوي الأعكانِ طِبَّاً لا يتزايلُ، أو مُصابُ في جسدِه، أو في رأسِه بِحَفْرٍ عميقٍ، اجتهدَ في ذلك بغير مشقَّةٍ تلزمُه.

ومن لم تصِل يدُه منهما إلى المُرور على سائرِ جسدِه، أُمر من يَلي ذلك منه مَّن يَحُلُّ له لمسُه، ويتَّخِذ لذلك مِئزراً يحمِلُ طَرَفيه في يَديه، ويُمِرُّه على سائر ما لا يصِلُ إليه.

والغُسل يُجزئ من الوضوء للصَّلاة، وليس غسل الرِّجليْن بعد غُسل الجنابة، غير مُتَّزرِ (١) إذا كان في فَلاةٍ من الأرضِ، أو في فضاءٍ في اليَّمِّ، كما يُفعل في البيوت، ولو انغمسَ وهو نظيفُ الجَسدِ في قِدْر ما يغسِله (٢) من الماء، فاغتسل للجنابة، أجزأه إذا كان بذلك.

ولو جُومِعت المرأة فاغتسلت، ثمَّ خرج بعد ذلك من فرجِها ماءُ الرَّجل، كانت بمنزلة الواطِئ يخرجُ من ذكرِه بعد غُسله ماءٌ، يتوضَّآن به، وليس عليهما إعادة الغُسل.\*

ولا يقرأ الجُنُب القرآن ظاهراً ولا نَظراً، ولا بأس أن تقرأه الحائضُ في الوَجهين جميعاً، ما لم تمسس مُصحفاً.

وأقلُّ ما يُجزئ المُغتسل من الجنابة لغسله من مِكْيلٍ الماءِ صاعاً بِصاعٍ

أعالي بواطن الفخذين وأعلى البطن، وهما أيضا أصول الإبطين، ينظر: ابن منظور: لسان العرب (٨/ ٤٢٩)، مادة: رفغ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

النَّبي هُ ، وَوَزِنُ ذلك خمسة أرطالٍ وتُلثُ رطلٍ بالبغدادي، لأنَّه مَنَوان وثُلثا مَنا، وهو رطلٌ واحدٌ وثُلث رطلٍ. مَنا(١)، والصَّاع أربعة أمدادٍ، ووزن اللَّه ثُلثا منا، وهو رطلٌ واحدٌ وثُلث رطلٍ.

والله الحين المتوضّا من حَدث (٢) ولو [أكره] (٣) الجنب على غسله لم يجزئ الغُسل، وإن أحدث نيَّةً في ذلك وهو في تغسيله، ولو غرق في كرياس (٤) فأكرهه من أزال الأذى عنه، أجزأه، لأنَّ هذا مُتعبَّدٌ بإزالة شيءٍ، فإذا زالَ فقد زال بأيّ حالٍ، ولو اغتسل يريد به التَّطهُّر، ولم يقصد الجنابة، لم يُجزِه، للحديث: "إنَّها الأعهال بالنيّة" (٥) وقد قال (٢) مرَّةً أخرى: أنَّه يُجزيه، وتبعه على ذلك أكثر أصحابه، والأوَّلُ أحبُّ إليَّ لِما فسَّرتُ لك، وكذلك لو اغتسل للجمعة يريدها وهو جُنب.

ولو خرج إلى الحيَّام أو نهرٍ يريد الغُسلَ للجنابةِ، فليًّا اغتسل لم يذكر الجنابة

<sup>(</sup>١) المَنَا: الَّذي يُكال به السَّمن وغيره، وقيل: الَّذي يوزن به رَطلان والتَّثنية مَنوان، والجمع أمناء، ينظر الفيُّومي: المصباح المنير (٢/ ٥٨٢)، مادة: م ن و.

<sup>(</sup>٢) قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٢٥٦): «قال ابن شعبان: لا يجزي في الغسل أقل من صاع، ولا في الوضوء أقل من مد، لأنّه لا أرطب من أعضاء رسول الله ، وهذا القول عزاه عياض لابن شعبان وقال: المشهور عدم التحديد »ا.هـوقال زرُّوق في شرحه على الرسالة (١/ ١١٥): «..وفي حديث عبد الله بن زيد: أنه قال أتى ، بثلثي مد، فجعل يذلك به ذراعيه، فهو حجة لمن ردَّ على ابن شعبان في قوله..» ا.هـ

<sup>(</sup>٣) في الأصل: كره.

<sup>(</sup>٤) هو الكنيف الذي يكون مُشرِفا على سطحٍ بِقناةٍ إلى الأرض، فإِذا كان أَسفل فليس بكِرياس، ينظر: ابن منظور: لسان العرب (٦/ ١٩٤)، مادة: ك رس.

<sup>(</sup>٥) سبق عزوه ص(٤٣).

<sup>(</sup>٦) يعني الأمامَ مالك بن أنس.

وقتَ اغتِسالِه أجزأه، لأنَّه على أصل النِّية، وليس على المغتسل من الجنابة نضح الماءِ في عينيه.

وغسل الجمعة واجب كهيئة غُسل الجنابة، ووجوبه وجوب فرض (١)، وهو مع المجيء إلى الجمعة، لأنَّ النَّبي الله قال: «إذا جاء أحدُكم إلى الجمعة فليغتسلُ» (٢).

وينبغي أن يجعل سعيه إلى الجمعة قرب قيامها (ق٨/ب) لقول الله هذا الذينَ عَامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِنْ يَّوْمِ أَلْجُمُعَةِ قِاسْعَوِاْ إِلَىٰ فَوْ يَا الله عَلَىٰ الله عَدْهِ الله عَدْهُ الله عَدْهُ الله عَدْهُ الله عَدْهُ الله عَدْهُ الله عَلَىٰ الله عَدْهُ الله الله عَدْهُ عَدْهُ الله عَدْهُ الله عَدْهُ الله عَدْهُ الله عَدْهُ الله عَدْهُ الله عَدْهُ عَدْهُ الله عَدْهُ عَدْهُ الله عَدْهُ الله عَدْهُ الله عَلَى الله عَدْهُ عَدْهُ الله عَدْهُ الله عَدْهُ الله عَدْهُ الله عَدْهُ الله عَدْهُ الله الله عَدْهُ الله الله عَدْهُ الله الله عَدْهُ الله عَدْمُ الله عَدْهُ الله عَدْهُ الله عَدْمُ الله عَدْمُ

وقد اختُلف في الاغتسال ليوم الجمعة بهاءِ الورد وما أشبهه من المِياهِ الْمطيَّبة، فقيل: لا يُجزئ، للحديث: «غسل الجمعة واجب على كلِّ مُحتلم كغسل الجنابة» (٣)، وقيل: يُجزئ، وهو الاختيار عندي، لأنَّ أصل الأمر به كان لِزوال روائح الإبل التِّي كان بعضُهم يُؤذي بها بعضاً، فأُمروا بها للتَّنظيف وطِيب الرَّائحة، وماء الوَرد أطيب رائحةً من غيره، ومن هنا \_ والله أعلم \_ أُمروا

<sup>(</sup>١) ينظر تهذيب المدونة للبراذعي (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ك: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة، ح: ٨٧٧، ومسلم في ك:صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة بعد الجمعة، ح: ٨٤٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في ك:السهو، باب:العمل في غسل يوم الجمعة، ح: ٣٣٥.

بالتَّطيُّب للجُمُعة والعيديْنِ [لاجتِهاعهم](١) وقُرب بعضهم من بعض، فاختير للجُمُعة والعيديْنِ [لاجتِهاعهم](١) وقُرب بعضهم من بعض، فاختير لهم التَّطيُّب والتَّجمُّل في كلِّ مُجتمع، والله ﷺ جميلٌ يحبُّ الجهال، وأكرهه ابتداءً من أجل السَّرف، والمياه من العَذب والأجاج أفضل منه.

والنَّسوان إذا اخترن الحضور، والعبيد البالغون إذا أذن لهم كذلك، ومن أذن لعبده بالحضور، ومنعه الغُسلَ لها خيفة عليه منه، وجب عليه الحضور كما أمر، ومن خاف أن [يُفلِّته] (٢) الغُسل شهودها حضر غير مغتسل، وبالله التَّوفيق.

# باب المسافر والمريض ومن جاءه من الفائط

### a قال أبو إسحاق:

فمن كان مريضاً لا يقدر على مسيس الماء لوضوء ولا جنابة، أو يقدر ولا يجد من يُناوله الماء، أو جاءه من الغائط ولم يجد ماءً، تيمَّم للصَّلاة بها أتى، وأصفُه بعدُ إن شاء الله، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: لإجماعهم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يفتله.

# باب اللَّمس

### 🕮 قال أبو إسحاق:

وقد ذكرتُ قوله الله أنَّ من النَّساء ولم يجِد ماءً تيمَّم، واللَّامسة: جسُّها بِيَدِه، وقُبلتُها على فِيها، أو على (ق٩/أ) غير ذلك من جسدِها، أو غير ذلك مَّا يُقصد به اللَّذة في غير الفَمِ، وهو مُتوضِّئُ أو مُتيمِّمٌ، فإذا كان ذلك، بطُلت طَهارَته، ووَجبَ عليه إعادة الطُّهر، وسقط عنه هذا، إذا كان جسُّه بِيده لغير لذَّةٍ، لِا نهاه الأثرُ مَّا أوجب ذلك (١).

وإنَّما كان في اللَّمسِ الوضوءُ، لأنَّه ذُكر مع الغائطِ، فلمَّا ذُكر في موضع الوضوءِ [و] (٢) أُفرد عن موضع الجنابةِ، سقط أن يكون فيه الغُسلُ، وكان اللَّمس باليدِ لقول الله ﷺ: ﴿ وَلَوْ نَزَّ لْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي فِرْطَاسِ قِلَمَسُوهُ اللَّمس باليدِ لقول الله ﷺ: ﴿ وَلَوْ نَزَّ لْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي فِرْطَاسِ قِلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ [الأنعام:٧] ولقوله ﷺ عن الجِنِّ: ﴿ وَإِنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ قَوَجَدْنَاهَا مُلِيعَتْ حَرَساً شَدِيداً وشُهُباً ﴾ [الجن:٨]، ولِما جاء فيها عنه ﷺ أنَّه نهى عن بيع من بيع اللَّالامسة (٣)، وكذلك المرأة أيضاً، وسواءً كان ذلك أيضاً عِنَّن تحلُّ له أو يحلُّ لها،

<sup>(</sup>١) مِمَّا يستدل به المالكيَّة على اشتراط اللَّذة في اللَّمس ما أخرجه البخاري ح:٥١٩، (١٠٩/١) عن عائشة هي قالت: «لقد رأيتُني ورسول الله هي يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي، فقبضتهما».

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ك: البيوع، باب: بيع المنابذة، ح:٢١٤٦ ومسلم في ك: الطلاق، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة، ح:١١٥١.

أو يحرُمان، هما سِيان، وبالله التَّوفيق.

# باب الثيمم

#### 🕰 قال أبو إسحاف:

قال الله \_ تبارك اسمُه \_: ﴿ قِتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً قِامْسَحُواْ بِوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ [المائدة:٦]، فكان التَّيمُّم هو الطَّلب، فعند وجودِ الصَّعيد الطَّيب، يمسحُ الوجهَ واليَدين إلى المرْفِقيْنِ، كما ثَبتَ في الخَبر (۱)، والوجهُ ما ذكرناه قبل هذا، وبالله التَّوفيق (٢).

وليس عليه في التَّيمُّم من التَّقصِّي والغضون ما عليه في الوضوء، لأنَّ المسحَ تخفيفٌ والغُسل إيعابٌ.

ويُخلِّل المُتيمِّم بين أصابع يديه، وهو في التَّيمُّم أقوى سبباً، لأنَّ الماء يبلغُ ما لا يبلغُ التُّرابُ<sup>(٣)</sup>، والرِّجال والنِّساء في ذلك سواءٌ.

<sup>(</sup>۱) ثبت المسح إلى المرفقين عن عبد الله بن عمر موقوفا، أخرجه مالك في ك:وقوت الصلاة، باب: العمل في التيمم، ح:١٧٦، وأما ما رُوي في هذا من الأحاديث مرفوعًا إلى النّبي فقد علّل أسانيدها ابن القطّان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٣٠-٤٣١)، وابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٦٢-٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل بعد هذا الفصل: باب غسل الوجه، وهو سبق قلم من الناسخ، إذ لا علاقة لهذا التبويب بها تحته.

<sup>(</sup>٣) قال ابن أبي زيد: «وما رأيتُ ذلك لغير ابن شعبان، وذلك لأن التخليل لا يناسب المسح المبني على التخفيف»، يُنظر الذخيرة (١/ ٣٥٥).

ويتيمَّمُ على السِّباخ والجِبال كلِّها، ولا يتيمَّمُ على رَملٍ لا تُرابَ فوقه، ولا على حَجَرٍ قد سقط عنه تُرابه، ولا على جِيرٍ، ولا على رَمادٍ، ولا على طوبٍ مطبوخٍ، وقد قيل: لا بأس بالتَّيمُّم بالرَّمل والحَجَر لأنَّها مخلوقان.

ولا يُتيمَّم بدقيق ولا سويقٍ ولا بِلِبْدِ<sup>(۱)</sup> سَرْجٍ، وقد اختُلف في التَّيمُّم على الثَّلج، والاختيار ألاَّ يُتيمَّم عليه.

ومن جَمَع بين الصَّلاتين تيمَّم تيمُّمين (٢)، ولا بأس أن يتيمَّم جِداراً، وفي ذلك خبرٌ مرفوع (٣)، ولا يُتيمَّمُ على أرضٍ غير طاهرةٍ، قال الله ﷺ: ﴿ وَالطَّيِبَا ﴾ [المائدة:٦]، والطَّيِبُ هو الطَّاهر، يدلُّ على هذا قولُه ﷺ: ﴿ وَالطَّيِبَاتُ ﴾ لِلطَّيِبِينَ وَالطَّيِبُونَ لِلطَّيِبَاتِ ﴾ [النور:٢٦]، وقوله ﷺ: ﴿ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَاتِ ﴾ [النور:٢٦]، وقوله ﷺ: ﴿ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَاتِ ﴾ [المؤمنون:٥١]، وقوله ﷺ: ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَاۤ أَحِلَّ لَهُمْ فَلُ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ ﴾ [المؤمنون:٥١].

(ق٩/ب) والتَّيمُّم عند عدم الماءِ فَرْضٌ لازِمٌ في الوَجهِ وفي الكُوعَين، ومسنونٌ في اللَّراعين، للاختِلاف فيها عدا الكُوعين، والإجماع عليهها بالنَّصِّ، وإنَّها جعلناه إلى المرفقين، وتركنا حديثَ المنكِبَيْن، لِما ثَبَت في المرفقين، ولأنَّ التَّيمُّم بدلٌ عن الوضوءِ، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) هي الصُّوف المعمول في السِّرج، ينظر: الصِّحاح في اللُّغة (٢/ ٥٣٣)، مادة: ل ب د.

<sup>(</sup>۲) واستثنى ابن شعبان المريض فيتيمَّم مرة، نقله عنه ابن الحاجب كما في شرح ابن ناجي على الرِّسالة (۲/ ۱۲۰).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ك التيمم، باب:التيمم في الحضر، ح:٣٣٧، ومسلم في ك الحيض، باب:
 التيمم، ح:٣٦٧.

# بابُ مسِّ الذَّكَر والضَّرْج جميعاً

## 🕰 قال أبو إسحاف:

وقد ذكرتُ فيها عمِلتُ من الكُتُب ما رُوي مرفوعاً في مسِّ الذَّكرِ، ممَّا أوجبَ فيه انتِقاضُ طُهرِ المُتطهِّر قبل مسِّه، وقد ذكرتُ ما جاء في مسِّ المرأة فَرْجَها.

فمن مسَّ ذَكَرَه عَمْداً أو سَهواً وهو مُتوضِّئُ أعاد وضوءَه قبل أن يُصلِّي، وذلك لأنَّ الذَّكر لا يُمسُّ إلاَّ لِشهوةٍ، فصَار كالمُلامَسَة، بل بعضُ المُلامسَة أقلُّ في اختِلاقِ الشَّهوةِ من لمسِه.

وإنَّما أوجبَ الوضوءَ من المُلامسة، لمِا يجتلِبُ من حِراكِ اللَّذة الذي هو عجراها، فإذا لمَسَ هو فقد اجْتُلِبت الشَّهوةُ من أصلِها، والأصلُ أقوى سبباً من الفرع، وذلك إذا لم يكن بين اليدِ وبينه حِجابٌ، فإن مسَّه من فوق ثوبٍ كثيفٍ، أو رقيقٍ، لا يُريد بِمسِّه اجتِلاب لَذَّةٍ، فلا وضوءَ عليه.

وقد اختُلف في مسِّ المرأةِ فرجَها، والاختيار أن تتوضَّأ متى كان مسُّها له الشهوةِ تَجْلُبُها، فإن كان لغير شهوةٍ، لم تتوضَّأ إلاَّ أن يلْطُف، وهو أن تُدخل يدَها بين شَفْرَيه.

والرَّجُلُ البالغُ يختَتِنُ لا وضوءَ له ينتقِضُ، ولا لِمِن وَلي ذلك منه. ومن أنعظ<sup>(۱)</sup>.....

<sup>(</sup>١) أنعظ الرَّجل والمرأة: إذا علاهُما الشَّبق، ينظر: القاموس المحيط ص(٦٩٩)، مادة: نع ظ.

إنعاظاً قويّاً بَطُّل وضوءه (١).

والخصيُّ المجبوب<sup>(۲)</sup> مثل المرأة، والخصيُّ القائم الذَّكر مثل الرَّجل في ذلك خاصَّة، والعِنِّينُ (۱۳)، والحَصورُ: الَّذي لا يأتي النِّساء، في ذلك كلِّه سواء على ظاهر الحديث لا القياس.

ومن مسَّ ذَكَر بالغِ لشهوةِ انتقض وضوءُه، كان رجُلاً أو امرأةً، والرَّجل والمرأة يَمسَّان (٤) ذَكَرَ من لم يبلغ لا يُنقِضُ ذلك وضوءَهما، وكذلك فَرْج من لن تبلغ المحيض لا يُنقِض ذلك وضوءَهما، ولو مسَّت امرأةٌ ذَكَر مَيِّتٍ بالغٍ لم يُنقض ذلك طُهرها، إلاَّ أن تَحرِّك منها لَذَّةً، وبالله التَّوفيق.

ومن مسَّ إبطَه أو نَتَفَه لم يُنقِض ذلك وضوءَه، وحَسَنٌ أن يغسِل يَدَه، والنَّظر إلى فَرْج لِشهوةٍ لا يُنقضُ الطَّهارة، إلاَّ أن يُحَرِّك لذَّةً، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>۱) اختار هذا القول اللَّخمي، إذا كانت عادته خروج المذي عقبه، أو اختلفت عادته، وإن كان الأمر على خلاف ذلك فلا، والمشهور في المذهب ألاَّ وضوء فيه، والمقصود بالانعاظ هنا ما كان كاملاً، كما أفاده الباجي وابن شاس، أمَّا من لم يكمل انعاظُه فلا خلاف في نفي الوضوء عنه، ينظر شرح ابن ناجي الرسالة (١/ ٦٤) وحاشية العدوي على الكفاية (١/ ١٣٢-١٣٣).

<sup>(</sup>٢) المجبوب: هو المقطوع الذَّكر، ينظر: لسان العرب (١/ ٢٤٩)، مادة: ج ب ب.

<sup>(</sup>٣) العِنِّين: هو من لا يشتهي النساء، وسُمِّي عنِّينا: لأنه يَعِنُّ ذكَرُه لقُبُل المرأة من عن يمينه وشياله فلا يقصده، ينظر: لسان العرب (١٣/ ٢٩١)، مادة: ع ن ن.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يسمان.

# باب المَحيض والاسْتِحاضْمَ

#### 🕰 قال أبو إسحاق:

فإذا حاضت المرأةُ حرُم الفرجان جميعاً حتَّى تطهُر من الدَّم بانقِطاعِه عنها، ونَظَرِها إلى القُصَّة البيضاء إن كانت عمَّن تراها، أو إلى الجُفوف إن كانت عمَّن تراه.

فإذا تطهّرت بالماءِ أو بالتَّيمُّم (١)، حلَّ له ما كان مُحرَّماً عليه منها، ولم يكُن له [منعُها] (٢) من التِهاس نشلِه، كما لم يكُن له العَزْلُ عنها بغير إذنها إن كانت حُرَّةً، أو بِإذن مالِكِها إن كانت أَمَةً لِقوْم، وكان له ذلك في أمتِه بِحقِّ مُلكِه.

فإن كانت حُرَّةً كافرةً، واختارتُ تَرْكَ التَّطَهُّر من المحيضِ، فقد اخْتُلِف فيها، فقيل: له إجبارُها على ذلك حتَّى يتِمَّ ما أمره القرآن به قَبْل الجِماع.

<sup>(</sup>۱) وهذا القول بجواز الوطء بعد النقاء والتيمم شرطه ألَّا يوجد الماء، اختيار ابن عبد السَّلام، خلافَ مذهب المدونة القائل بالمنع، والمشهور عند المالكية، قال العدوي: «هذا كله ما لم يحصل طول يضر به، وإلاَّ فله وطؤها بعد أن يتيمَّم استحبابا »ا.هـ تُنظر حاشيته على الخرشي (۱/ ۲۰۸) ومواهب الجليل (۱/ ۳۷٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: منعه.

وقيل: ليس ذلك له عليها، وهذا الاختيار، لأنَّها ليست من التَّوَّابين ولا من المُتطهِّرين الَّذين يُحِبُّهم الله ﷺ، فلكَّا زالت عن هذه الحال خرجت عن حُكم الآية، وهي مع هذا إن اغتَسَلت نَجِسةٌ ﴿ إِنَّمَا أَلْمُشْرِكُونَ نَجَسَّ ﴾ [التوبة:٢٨].

يدُلُّك على هذا: أنَّها لو اغتَسَلت من المَحيض ثمَّ أَسْلَمتْ بعد اغتِسالهِا، ولم تكُن أرادت الإسلامَ عند غُسلِها، وَجَب عليها الاغتِسال للإسلام.

وأكثر المحيضِ خمس عشرة ليْلَةً، فيها الاستِطهار، وأقَلُّه دَفعة دمِ هي تُوجبُ الغُسلَ.

وأقَلُّ ما يُبرئُ الرَّحِمَ في الأقراءِ و[استبراءِ](١) الإماءِ، أن تُقيم في الدَّمِ خمساً، وفي الطُّهر عشراً، وأقصى أجَل النُّفساء شهْران.

ومن أصابَ حائضاً في قُبُلٍ أو دُبُرٍ <sup>(٢)</sup> اِستغفرَ الله كثيراً، ولا كفَّارة عليه. ودمُ النِّفاس كَدَمِ الحَيْضِ، لأنَّه ما اجتَمَع مِن دَمِ المَحيضِ أخْرَجَته الوِلادةُ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: والاستبراء.

<sup>(</sup>۲) قال ابن العربي في أحكام القرآن (۱/ ۲۳۸): «اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها؛ فجوزه طائفة كثيرة، وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب: جماع النسوان وأحكام القرآن، وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة» ا.هـ وقال القرطبي في تفسيره (۳/ ٩٤): «وما نُسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرءون من ذلك، وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك، فنفر من ذلك، وبادر إلى تكذيب الناقل » ا.هـ مختصر ا.

وقال الجصَّاص في أحكام القرآن (٢/ ٤٠): «المشهور عن مالك إباحة ذلك، وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة، لقبحها وشناعتها، وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه» ا.هــ

لا تُوطأُ فيه النَّفساء كما فَسَرتُ لكَ في الحائِض، والمَرأةُ أوَّلُ ما تَحيضُ كَمَن حاضَ مِنَ النِّساءِ قَبْلها، والحامِلُ تَرى الدَّمَ تَتْرُكُ الصَّلاة كالحائِض، قال الله عَنْ: ﴿ إِللّهُ مِنَ النِّساءِ قَبْلها، والحامِلُ تَرى الدَّمَ تَتْرُكُ الصَّلاة كالحائِض، قال الله عَنْ: ﴿ إِللّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُ انْتُى وَمَا تَغِيضُ الْآرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ اللهِ الرَّدَادُ الرَّعداءَ، فو المَعْلِ فو الحَمْلِ فو الحَمْلِ فَهُ وَرَادُ بعد إتمام شُهورِ الحَمْلِ فَهُ وَ كُلُّ قَبَل وضْعِ الوَلَدِ، بِقَدْر ما كان خَسَّ مِن الوَلَدِ الدَّمُ لِيعود في جِسمه، ﴿ وَكُلُّ شَعْءٍ عِندَهُ وَ بِمِفْدِارٍ ﴿ عَلَيْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾ فَمْ عِندَهُ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾ والسَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾ والمَّهَادَةِ الْدَامُ لِيعود في جِسمه، ﴿ وَكُلُ الرَّعدَهُ الرَّعَامُ اللهُ عَلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾ والمَّهَادَةِ أَنْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾ والمَّهُادَةِ أَنْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾ والمُلْود الدَّمُ المُعَادِ اللهُ المُن الولِيدِ الدَّمُ الْمُتَعَالِ اللهُ وَلَهُ الْمُنْ عَلْمُ الْمُعَدِيرِ الْمُلْمُ الْمُعَدِّدِ اللهُ الْمُنْ الْمُنْعَالِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فإن رأته المَرأة في أوَّل شَهرٍ من حَملِها وطَالَ بها، أقامت أيَّام محيضِها واستطهرتْ بِثلاثة، وإن رأته في الشَّهر الثَّاني (ق ١٠/ب) أقامت أيَّام محيضِها وأضعفتها، لأنَّه ما احتبس في الأوَّل خَرج في الثَّاني، وإن رأته في الشَّهر الثَّالث، أقامَتْ أيَّام محيضِها ومثليها، وإن رأته في الرَّابع أقامت أيَّام محيضِها وثلاثة أمثالها، ولا استِطهار في شيءٍ من هذا، هكذا تعملُ في ما بقِيَ من الشُّهور، ما لم يُجاوز إقامتها بشهرين.

وإنَّمَا جُعل المَحيضُ بالاستِطهارِ خمس عشرة ليلة، لأنَّ المرأة لا تترُك الصَّلاة أكثر من نصف عُمرها، وبهذا سَقَط نصفُ دِيَّتها، وصارت شهادتها نصفَ شهادةِ الرَّجُل، وبالله التَّوفيق.

وليس على النِّساءِ أن يقُمْنَ قبل الفَجر ليَنظُرنَ في طُهرهِنَّ، وليَنْظُرن عند النَّوم، وليس على الحائضِ ولا المُستحاضة ولا النُّفساء أن يتوضَّيْنَ لِصَلاة في وقتِ الصَّلاة للتَّكبير والذِّكر.

وقد اخْتُلف في الاسْتِمتاع مِن الحائِض والنُّفَساء بِما دون الفَرْجيْن،

والاختِيار أنَّهنَّ إذا الْتحفْنَ حتَّى لا يُوصل إلى فُروجِهنَّ جازَ الاستِمتاع بالأفخادِ، وإنَّها خاف من مَنَع ذلك مُواقعة المَحذورِ، كالرَّتْع حول الحِمى المُحرَّم، ومن رَتَع حول الحِمى يوشِك أن يقع فيه، هكذا قال (()).

وعَرَقُ الحائِض غيرُ نَجِسٍ، وكذلك الجُنُب، واللآئي يَئِسْن من المَحيض هنَّ من يَبْلُغ الحمسين (٢)، هكذا قال عمر بن الخطَّاب ﷺ: «قَلَّ امرأةٌ تُجاوزُ خمسين في الغابِرين» (٣)، وقالت عائشةُ ﴿ وَجِ النَّبِي ﷺ: «قَلَّ امرأةٌ تُجاوزُ خمسينَ فتَحيضُ إلاَّ قُرَشيَّة» (٤).

فمن انقَطع عنها المحيضُ ثمَّ رأت دَماً بقُربِ ذلك فهو مَحيضٌ، وإن رأته بعد طُولِ زَمانٍ يُسألُ النِّسوانُ، فإن قُلن أنَّه مَحيضٌ كان مَحيضاً، وإن قُلن غيرَ ذلك توضَّأت وصَلَّت، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) وهو حديث النعمان بن بشير: الحلال بيّن، والحرام بيّن..، أخرجه البخاري في ك:الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، ح:٥٢، ومسلم في ك: الطلاق، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، ح:١٥٩٩.

<sup>(</sup>٢) جاء في مواهب الجليل (١/ ٣٦٧: «وأما الآيسة فاختلف في ابتداء سن اليأس، فقال ابن شعبان: خسون، قال ابن عرفة: ولم يحك الباجي غيره..» ا.هـ

<sup>(</sup>٣) كذا رواه ابن حبيب في أدب النساء ص/ ١٥٣، ورواه ابن أبي الدُّنيا في العُمر والشيب ص(٧٧) بلفظ: «وابنة السبعين عجوز في الغابرين».

<sup>(</sup>٤) لم أجده بهذا اللفظ مسنداً، وقد أورده الزركشي بلفظ آخر في شرحه على مختصر الخرقي (١/ ٤٥٣) قال: «لن ترى المرأة في بطنها ولداً بعد الخمسين سنة؛ ومن لا تحبل لا تحيض»، رواه الدارقطني، وفي لفظ - ذكره أحمد عنها في رواية حنبل -: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ا.هـ ولم أجده في سنن الدارقطني، ولا عِلله، ولا في كتب مسائل الإمام أحمد.

# بابُ ما يُوجِبُ الغُسل مِن النَّسُوان وغيرهنَّ

# 🕰 قال أبو إسحاف:

وقال ﷺ: ﴿ فَالْ اللهُ ا

وقال ﷺ: ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشِّيهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيهِا فَمَرَّتْ بِهِ عَالْاعراف:١٨٩]، وقرَأُها ابن مسعود: «فاسْتَمَرَّت به».

وجاءت السُّنَة بِوُجوبِ (ق 1 1 / أ) الغُسل من الْتِقاءِ الجِتانَيْنِ، وذلك إذا غابتِ الحَشَفةُ، وإن لم يُنْزِلا جميعاً، إذا كانا بالِغَين مُسلمين، كان ذلك منهما في قُبُل أو دُبُر، وسواءً كانا نائِمين أو مُستَيقِظين، طائِعيْنِ أو مُكرهيْن، أو كانا رجُلَيْن أو رَجُلاً.

ومن قَعد عن المَحيض من النِّساء، أو كان ذلك الفِعلُ منه في ميِّتةٍ، أو فَرْج بهيمةٍ، أو امرأةٍ استَعمَلَت ذلك من ذَكر بهيمةٍ، فأمَّا الرَّجُل يفعلُ ذلك بِمن لم يبلغ المَحيض مِن النِّساء، أو طِفلٍ لم يبلغ مكان الطِّفلة، فإنَّ الغُسل فيه واجبٌ على البالغ دون من لم يبلغ، ولو فعله من لم يبلغ من الذُّكور بمن بلَغ من الإناثِ لم يلزمها غُسل، إلاَّ أن تَلْتَذَّ المرأةُ فتُنزِل، وما يراهُ الرَّجلُ والمرأة جميعاً في مَنامِهما عِمَّا يكون معه الإنزالُ فكذلك، وكذلك إن وَجَدا ماءً ولم يذكُرا فِعلاً رأياه، فإن رأيا فِعلاً ولم يجِدا ماءً لم يجِب عليهما غُسلٌ.

وقد اخْتُلِف في الواطِئ دون الفَرْجِ يُنزلُ من ماءِه في الفَرْجِ، فقيلَ: لا غُسل على المرأة إلاَّ أن تكون أنزلت، وقيل: عليها الغُسلُ وإن لم تُنزِل، وهو الاختيارُ، للحِيطة.

والمرأتانِ يفعلان ما يفعلُ شِرارُ النِّسوان يغتسِلان بالإنزالِ لا بالفِعل، ويُؤدَّبان أدباً بليغاً يبلُغ مائة سوْطٍ، وهو أدنى الحَدَّيْن، وقيل: مائةُ سَوْطٍ إلاَّ سوطاً، كَيْ لا يبْلُغَ بِهما الحَدَّ فيها لم يأتِ فيه أثرٌ مرفوعٌ، وقد كان مالكٌ يأمُرُ بالأدبِ المُجاوِز للحَدِّ فيها لا يُوجِبُ الحَدَّ، ليُتناها عن مُواقعة حُدودِ الله على، ويُجسان مع هذا إن كانتا بالِغَتيْن، وإن كانت إحداهُما لم تبلُغ، زُجِرتْ باليسير من الأدبِ، وكانت في سُقوط الغُسل كها وصفتُ لك أوَّلاً.

ومَغيبُ الحَشَفة في قُبُل المرأةِ الحُرَّة يُوجِبُ سَبْعاً:

إكمالُ الصَّداق ما تقَدَّم منه وما تأخَّر، مع الغُسل، والإحصانِ، وفسادِ الحَجِّ، وفسادِ الصِّيام نهاراً، وإحلالُ المُطلَّقة ثَلاثاً للمُطلِّق بعد انقِضاء العِدَّة، وإيقاع الحَدِّ على الزَّاني والزَّانية.

وليس كذلك المُحشَى، ذلك يوجب أربعاً:

الغُسل، وإفساد الحُجِّ، وإفساد الصِّيام، وإيجاب الحُدِّ، وفي إكمال الصَّداق

اختلافٌ، وفيها وصفتُ لك أقول: إلاَّ أنَّها مادمت بِكراً، فعليها وِلاية البِكر لا تخرج لذلك عنها.

وقد اختُلف في غُسل من لَدَغتهُ عقربٌ، أو ضُربَ أسواطاً، أو كانت به حَكَّةٌ في جسدِه فحكَّها، أو اغتسل (ق11/ب) لها بالماءِ السُّخن فأنزل، فالاختِيار أن يغتسل للإنزال.

وكذلك من وَطِئ فلم ينزل، فاغتسل المغيب الحشفة، ثمَّ أنزل، فالاختيار في ذلك: أنَّه إن كان أنزل بِلَذَّةٍ مُستحدثةٍ أن يبتدئ الغُسل، وإن كان سائلًا لم يلتَذَّ له لم يغتسل (١).

ولو غابت حشفة العِنِّين<sup>(۲)</sup> في فَرْجِ زوجتِه، لوَجب ذلك الغُسل عليها، والصَّداقُ، وإفساد الحَجِّ، والصِّيام، ولم يُحِصِنها ولم يُحِلَّها.

وقد اختُلف فيه هو، فقيل: يُحصِّنُ ذلك، وقيل: لا يُحصِّن، والصَّحيح أن يكون مُحصِّناً، لأنَّه متى ما غيَّب ذلك في فَرْج مُحرَّم عليه وجب عليه الحدُّ وعليها، والاختيارُ فيها أن تكون مُحصَّنةً ولا تُحَل، وإنَّما منع إحلالهَا الحديثُ المحفوظ: «لا تحلِّن حتَّى تذوقي عُسَيلتَه ويذوق عُسَيْلتَك» (٣)، وما جاء عن عليِّ بن أبي طالبِ حتَّى نهَرها به.

<sup>(</sup>١) ويوجب ابن شعبان عليه الوضوء، نقله عنه القفصي في اللَّباب ص(١٤).

<sup>(</sup>٢) قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات (١/ ٥٥): «وَأَعرفُ فيه اختلافًا ـ أي في وجوبِ الغسل ـ في غير كتاب ابن شعبان »ا.هـ، وقال الحطَّاب في مواهب الجليل (١/ ٣٠٨): «ظاهِرُه: لا يُشترطُ الإنتشار» ا.هـ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ك: الطلاق، باب: من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، ح:٥٢٦٥، ومسلم في ك: الحج، باب: لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ح:١٤٣٣.

فأمَّا القِياس فها لا يُحِلُّ لا يُحصِّنُ، ولو أقيسُ عليه الصَّداقُ وغيره لكان قياساً مُحتمِلاً، لولا كراهية الشُّذوذ عن المذهب، وبالله التَّوفيق.

# باب ما يُنجِس وما لا يُنجِسُ

# قال أبو إسحاق:

قال الله ـ تبارك اسمه ـ : ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ ﴾ [المائدة: ٣]. فكان قليل الدَّم وكثيرهُ مُحَرَّماً نجِساً بهذه الآية، ثمَّ نُسخ ذلك بقوله ﷺ: ﴿ فَلَ لَا اللهُ عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَ إِلَا أَنْ يَّكُولَ مَنْتَةً أَوْ دَما مَّسْفُوحاً ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية، فصار كثيرُ الدَّم هو المُحرَّم النَّجِسُ، وعَفَى عن قليله فصار عَفْوا اللهُ .

والدَّمُ المسفوح ما يخرج عند الذّبح والنَّحرِ، ويتبع ذلك كلَّ ما أشبهه من قَيْحٍ، أو صديدٍ، أو دمِ حُوتٍ، أو دَمٍ يخرجُ عن جُرْحٍ، أو مجِجَمٍ، أو ما أشبه ذلك. وقد اخْتُلِف في دَمِ الحَيضِ، فهو كالبَوْل، لقول أبي بكر الصِّدِّيق ﷺ: «مِن

مخرج البول تخرجون»(٢)، وقيل هو كسائر الدِّماء، وبهذا أقول.

<sup>(</sup>١) قال اللَّخمي: «وهذا غلط، لأن سورة الأنعام مكيَّة، والمائدة مدنيَّة، ولا خلاف أنَّه لا تنسخ آية مكيَّة آيةً مدنيَّة»ا.هـ ينظر حاشية الرِّهوني على الزرقاني (١/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن منده في التوحيد ص(٢٣١)، ح: ٨٥ وأبو القاسم الأصبهاني في الحجة (١/ ٤١٥)، ح: ٢٢٢ عن أنس بن مالك قال: «إن أبا بكر الصديق ، كان إذا خطبنا يذكر ابن آدم، ويذكر بدءَ خلقه أنَّه خرج من مخرج البول..».

وكذلك دمُ النَّفاس في الاختِلاف، ويُغسلُ دمُ النَّباب من الثَّوب قبل الصَّلاة فيه، ولا يُغسل من دَمِ البَراغيث حتَّى يكثُر ويتفاحَشَ، وإنَّما اختَلفا لأنَّ دَم النُّباب فَلْتة، ودمُ البَراغيث تدُوم، ودَمُ البَقِ ودم القُمْل كَدَم البراغيث.

وقليلُ البَوْل والعذِرة والمَيْتة، وأبوال الأنعام الجَلاَّلة وأبعارها، وما خَرَج من الطَّير الَّتي تأكُل الجِيف، كلُّه وما أشبهه نَجِسٌ، يُغسلُ ما أصاب منه ثَوبٌ أو نعلُ أو خُفُّ أو جَسدٌ، وسُهِّل في رَوْثِ الدَّواب \_ الخيلِ والبِغالِ (ق٢١/أ) والحمير \_ يُصيب النَّعل أو الحُفُّ، وأبوالهِا، يُمسحان ويُصلَّى به، لما يضيق على النَّاس من غسل ذلك في كلِّ وقتٍ.

وبولُ فأرَةٍ نَجِسٌ، وطينُ المطر يُصيب الجَسَد والثَّوب غير نَجِسٍ، وإن كان خالَطَ أرواثَ الدَّواب وأبوالهَا، وما يسقطُ من السَّقائف مِمَّا لا يُعلم حقيقَتُه فهو على الطَّهارة.

وفارة المِسك ليست بِمَيْتةٍ، ولا بأس بالصَّلاة بها، قال الله جلَّ ذكرُه: ﴿ خِتَنْهُهُ مِسْكُ ﴾[المطففين:٢٦].

والثيّاب التي يَلِي غَسْلَها الكُفَّار طاهرةٌ، وكذلك ما نَسَج المَجوسُ، وإن لم يُغسل، وإذا عَلا الكلْبُ ثَوباً أو فِراشاً لم يُنجِّسه، وما أُخرج من أفواهِ الدَّواب فليس بنَجِس، ولا بأس بالصَّلاة بثياب العُصُب المصبوغة بالبَولِ.

ومن شُكَّ في تَنَجُّس ثوبِه أو جَسَدِه أجزَأَه النَّضحُ<sup>(۱)</sup>، ومن استَيقن ولم يعرف مكانَه غَسَل الجميعَ، وإن عَرَف النَّاحية ولم يعرف الموضِع بِعينِه غَسل

<sup>(</sup>١) قال ابن رشد في البيان والتحصيل (١/ ٨١): «وفي كتاب ابن شعبان أنه ينضح ما شك فيه من الثياب والأبدان، وهو شذوذ ١٠.هـ

النَّاحية كُلُّها.

ولا بأس بالصَّلاة بِجُلودِ الثَّعالِبِ والنُّمور إذا كان ذَكِيَّا، وأبوالُ الظِّباء طاهرةٌ، وطُهور الأرضِ مِن الْبَوْلِ صَبُّ دَلْوٍ مِن ماءٍ عليها، ومن أصابه نَجَسٌ وهَطَل عليه المطرُ فاغتسَل به طَهَّرَه ذلك، ولو كان جُنْباً.

وأكْلُ ما نَجَس مِن الطَّعام حَرامٌ، وكذلك شُربُ المشروبِ منه، وما أصابَه المُسكِرُ نجَسه مِن أيِّ شيءٍ كان، والفَرْثُ ليس بِنَجِس، وأَلْبانُ الجَلاَّلة طاهرةٌ، ولَبَنُ المرأة المرضع طاهرٌ، والقيءُ ليس بمُتغَيِّرٍ طاهرٌ، وفاسدُ القَيْء نَجِسٌ، والقلسُ طاهرٌ، وكذلك البُصاق والمُخاطُ والنَّخامة، وبالله التَّوفيق.

#### باب المَيْتَة

## 🕮 قال أبو إسحاق:

فكلُّ المَيْتَة حرامٌ، ما حلَّ أكلُه قبل مَوتِه وما لم يحلَّ، وهذا مِمَّا له دَمٌ سائلٌ، إلاَّ ما أباحَ \_ جلَّ ذِكرُه \_ مِن صَيْد البَحْرِ حيِّه وميِّتِه، وما أباحته السُّنَّة من الجنين الموجودِ في بَطنِ أُمِّه، وجَعَلت ذكاتَه في ذكاة أمِّه (١)، وهم لا يدرون أحَيَّا يكون أو مَيِّتاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في ك: الضحايا، باب: ما جاء في ذكاة الجنين، ح:۲۸۲۸، والترمذي في ك: الأطعمة، باب: ما جاء في ذكاة الجنين، ح:۱٤٧٦، وابن ماجه في: الذبائح، باب: ذكاة الجنين ذكاة أمه، ح:۳۱۹۹.

وقد أختُلِف في مَيْتَة الجَراد، وفي الحديث الذي جاء فيه: «أُحِلَّت لنا مَيْتَتان وَدَمان، والمَيتَتان الحُوت والجَراد، والدَّمان الكبِد والطِّحال»(١)، فأُجيز على تثبيت الحديث، وكره للاختِلاف في الحديث، والاختيار إجازَته (ق٢١/ب)، لأنَّه نُثْرَة حُوتِ، كما قال كَعبُ الأحبار(٢).

فأمًّا ما لا دَمَ له ولا نَفسَ سائلةً مثل العقرب، والخُنفُساء، والخُشاش، وما يُعرف بِبَنات وردان، والشُّوس، والذُّباب، وما ضارع هذا وما جانسه، بِموتٍ في ماءٍ أو طعام، فإنَّ ذلك لا يُنجِّسُه (٣).

وأكلُ جميعِه لمن احتاج إليه غيرُ مُحرَّم بِها يُؤكلُ الجَراد به (٤)، مع ما جاء في الذُّباب يقعُ في الطَّعام أنَّه يُغمسُ فيه، لأنَّ في إحدى جَناحَيه داءٌ، والأخرى شفاءٌ.

والصُّوف يُجُزُّ عن المَيْتة ليس بِمَيْتَةٍ، ويُغسل، وشُعور الأنعام ووَبَرُها غير نجِسٍ، قال الله \_ جُلَّ ذكره \_: ﴿ وَمِنَ آصُوا فِهَا وَأَوْبِارِهَا وَأَشْعِارِهَا أَثَلثاً وَمَتَاعاً الله على الله على النحل: ٨٠].

وشَعر بني آدم ليس بِنجِس، وقد ثبت عن النَّبي ﷺ أنَّه حيث حَلَق بالحَجِّ، أعطَى شَطْرَ شعرِه أبا طلْحَة الأنصاريَّ، وفَرَّق ما بقِي بين أصحابِه (٥)، وأنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ح:٥٧٢٣، وابن ماجه في: الأطعمة، باب: الكبد والطحال، ح: ٢٣١٤.

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في ك: الحج، باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، ح:١٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر المدونة (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر المدونة (١/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في ك:الوضوء، باب: الماس الذي يغسل به شعر الإنسان، ح:١٧١، ومسلم في ك: الحج، باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، ح:١٣٠٥.

معاوية بن أبي سفيان إخْتَبا ما كان أعطاهُ وأَمَر أن يُجعل في كفنِه، وأنَّ خالدَ بن الوَليد جَعَله في قُلُنسوَّتِه، فسقطت يومَ اليَرمُوكِ، فاقْتَحَم بين أظهُرِهم حتَّى أخذها، وعرَّفهم أنَّ تعزيرَه كان لذلك، وقال لهم: ما لبستُها في حربٍ إلاَّ ظفرتُ بها على من نابذني (١)، وبالله التَّوفيق.

# باب جامع الطُّهارة

# 🕮 قال أبو إسحان:

كَمَا قَالَ - جَلَّ ذكره - في حَيْضِ النِّسُوانَ: ﴿ إِنَّ أُلِلَّهَ يُحِبُّ أُلتَّوَّ بِينَ وَيُحِبُّ أَنْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

فيجبُ على كلِّ مسلمِ بالغِ المحافظة على الطَّهارة، والإقبال على ما يجبُ عليه منها، فهي مِن السَّرائرِ الَّتي تُبلى يومَ القيامة، قال ﷺ: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآبِيرُ ﴾[الطارق:٩].

وقال النَّبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاةً بغير طهور» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٣٣٨)، ك: معرفة الصحابة، باب: ذكر مناقب خالد بن الوليد، ح:٥٢٩٩، والطبراني في المعجم الكبير (٤/ ١٠٤)، ح:٤٠٣٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في ك: الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة، ح:٢٢٤.

وينبغي للمصلي مع هذا تنظيف ثوبِه، وأن يُعدَّ من وجد للخلاء ثوباً [ينفي] (١) به الشَّكِّ (٢)، فإن لم يقدر جاز أن يأتي الخلاء ويجامع في الثَّوب الَّذي يُصلِّى فيه، كما كان رسول الله على يفعل.

ولو حمل طفلاً وهو يصلِّي جاز ذلك، كما فعل رسول الله في في (ق1/أ) أمامة بنت زينبة، ولأبي العاص القاسم - ويُقال مقسم بن الرَّبيع بن عبد العُزَّى بن عبد شمس-، وهو ابن أخت حذيفة بنت خُويلد، وهذا يدلُّ على طهارة ثياب الأطفال.

وقد رُوي عن مالكِ هُ أنَّ هذا كان في نافلةٍ، وما جاز في النَّافلة جاز في الفريضة على الاضطرار، فإن أمكن الفاعل غير هذا فعله احتياطاً، ويؤيِّد هذا صعود الحسن والحُسين على ظهرِه هُ وهو ساجدٌ.

والغَمَر (٣) يُصيب الثَّوبَ ليس بِنجِس، وثوبُ الكافر الَّذي يلبسه غير طاهرٍ، وثوبُ الكافر الَّذي يلبسه غير طاهرٍ، وثوبُ الحائض طاهرٌ ما لم يُصبه أذى، ومن عُرف بقِلَّة التَّحفُّظ من البَول اجْتُنِب ثوبُه والاستِنادُ إليه في الصَّلاة، وبالله التَّوفيق (٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: يوقي، والتصويب من مواهب الجليل (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) قال الحطَّاب في مواهب الجليل (١/ ١٣٤): "فيها ذكره من إعداد ثوبِ الخلاء نظرٌ، فتأملُّه» ا.هـ

<sup>(</sup>٣) الغَمَر: الدَّسم والزُّهومة من اللحم، ينظر النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) جاء بعدها في الأصل: تمَّ الجزء الثَّالث بحمد الله، وحسبي عونه، وصلى الله على محمد وآله وسلَّم.

# السلاخالجين

## باب المحافظة على الصَّلوات والصَّلاة الوُسطى

#### 🕰 قال أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان:

قال الله ﷺ: ﴿ حَاهِظُواعَلَى أَلصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوْةِ أَنْوُسُطِىٰ وَفُومُواْ لِلهِ فَانِتِينَ﴾[البقرة:٢٨٣].

فاختلف أهل العلم في الصّلاة الوُسطى، فقالت طائفةٌ منهم: هي صلاة العصر، وقالت طائفةٌ: هي صلاة العصر، وقالت طائفةٌ: هي صلاة العصر، وقالت طائفةٌ: هي صلاة الصّبح، واحتجُّوا في ذلك بأنَّ صلاة الظُّهر وصلاة العصر في النَّهار، وصلاة المغرب وصلاة العِشاء في اللَّيل، والصّبح فيما بين ذلك، تُصلَّى في سوادٍ من اللَّيل وبياضٍ من النَّهار، وهي أكثر الصَّلوات تفوت النَّاس وينامون عنها، يدلُّ على هذا قراءة عائشة وحفصة \_ على الصَّلوات والصَّلاة الوسطى وصلاة العصر» (۱)، وأبان عنه هي بتأخُّر المنافقين عنها، فيشبه -والله أعلم - أنَّ التَّنبيه بالمحافظة عليها لهذا المعنى.

فإن قيل: فقد كانوا يتأخّرون عن العِشاء أيضاً.

فقُل: قد اجتمعنا أنَّ صلاتي اللَّيل لا وسط منها، ويؤيِّد هذا كلَّه ما ثبت عن النَّبي اللَّه (ق ١٣/ ب) مِن القُنوتِ في صلاة الصُّبح، وذلك لإضافة القنوت

<sup>(</sup>١) رواه عنهما مالك في ك: السهو، باب: الصلاة الوسطى، ح:٥٥٨ - ٤٥٩.

إليها في التِّلاوة، وصَلاتا النَّهار أيضاً تُجمعان كها تُجمع صَلاتا اللَّيل، والصُّبح لا تُجمع إليها غيرها ولا تُجمع إلى غيرها، ووقتُها صغير، ولم يفُت النَّبي على من الصَّلاة غيرها، وبالله التَّوفيق.

## باب معرفة الصَّلوات ومواقيتها من كتاب الله

# 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ فَسُبُحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصَبِحُونَ ﴾[الروم: ١٧]، هذه صلاة الصُّبح.

﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَرِتِ واللارْضِ وَعَشِيًّا وَجِينَ تُظْهِرُونَ ﴾[الروم: ١٨]: هذا صلاة الظُّهر.

وقال عزَّ ذكرُه: ﴿ وَفُرْءَانَ أَلْهَجْرِ ۗ إِنَّ فُرْءَانَ أَلْهَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ﴾ [الإسراء:٧٨] هي صلاة الصُّبح.

وقال: ﴿ آفِمِ أَلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ أَلشَّمْسِ ﴾: وهذا صلاة الظُّهر، ﴿ إِلَىٰ غَسَى أَليْل ﴾ [الإسراء: ٧٨]: هذا صلاة العِشاء.

وقال ﷺ: ﴿ يَآ أَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَلَذِنكُمُ أَلَذِينَ مَلَكَ مَلَا اللَّهِ مِلْكُمْ اللَّهِ مَلَا اللَّهِ مِن فَبُلِ صَلَوْةِ الْمُنْكُمْ وَاللَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحُلُمَ مِنكُمْ فَلَمْثَ مَرَّاتٍ مِّن فَبُلِ صَلَوْةِ الْمَجْرِ ﴾ هذه صلاة الفجر، ﴿ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ أَلظَّهِيرَةٍ ﴾ عند صلاة الظُهر، وهي الأولى، وإنَّما سُمِّيت صلاة الأولى لأنَّما أوَّلُ صلاةٍ صلّاها جبريل بِرسول الله ﷺ عند الكعبة، ﴿ وَمِن بَعْدِ صَلَوْةِ أَنْعِشَآءٍ ﴾ [النور:٥٨]

فهذا في العَتَمة.

وقال \_ عزَّ ذكرُه \_: ﴿ أُلذِ عَهِم لِيكَ حِسَ تَفُومُ ﴿ وَتَفَلَّبَكَ فِي السَّحِدِينَ ﴾ [الشعراء:٢١٨-٢١]، هذا في صلاة الصُّبح، وقد روى غيرُه فيه أنَّ (تقلُّبَه في السَّاجدين): إخراجُه من صُلب نبيٍّ إلى صُلبِ نبيٍّ، حتَّى أخرجه نبيًّا.

وقال عزَّ ذكره من الشَّلِ وَأَفِمِ الصَّلَوٰةَ طَرَقِي النَّهارِ وَزُلَها مِّن أَلَيْلَ إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلسَّيِّ اَتَ الْمُود:١١٤]، وقد اختُلف في طَرَفي النَّهار، فقيل الطَّرفين (١): الظُّهر والعصر، وقيل: الصَّبح والعصر، وقيل: الصَّبح والمغرب، وقيل: الصَّبح والمُعْرب، وقيل: الصَّبح والظُهر والعصر، وقيل: الصَّبح والظُّهر والعصر، وقيل: الصَّبح والظُّهر والعصر، وقيل: الصَّبح والظُّهر والعصر، وزُلَفاً من اللَّيل: المغرب والعشاء عند أكثر النَّاس.

﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾: هُنَّ الصَّلوات الخمس.

وقال جلَّ ذكره: ﴿ وَاذْكُرِ إِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الإنسان: ٢٥] فهذا لصلاة الصَّبح والظُّهر والعصر، ﴿ وَمِنَ أُليْلِ قِاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾ [الإنسان: ٢٦]: هذه النَّافلة.

وقال ﷺ: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ [ق: ٣٩] (ق ١٤/أ) فهذا لِصلاة الصُّبح وصلاة العصر.

وقال \_ جلَّ وتعالى \_: ﴿ وَمِنَ \_ انَآءِ عُ أَلَيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ أُلنَّهِا رِ لَعَلَّكَ تَرْضِيٰ ﴾ [طه: ١٣٠] فهذا لصلاة اللَّيل وصلاة النَّهار.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والصواب: الطَّرفان، لأنَّه في محل نائب الفاعل.

وقال \_ جلَّ وتعالى \_: ﴿ فَسَيِّحْهُ وَأَذَبَكَرَ السُّجُودِ ﴾ [ق: ٤٠] فهذا لصلاتي اللَّيل، ﴿ وَإِذْبَكَرَ النُّجُومِ ﴾ [الطور: ٤٩] اللَّيل، ﴿ وَإِذْبَكَرَ النُّجُومِ ﴾ [الطور: ٤٩] : ركعتي الفجر.

ولكلِّ صلاة الطهر، وصلاة الصَّبح تُسمَّى صلاة الفجر، وصلاة الظهر تُسمَّى صلاة الفجر، وصلاة الظهر تُسمَّى صلاة العَشيِّ، وصلاة المغرب تُسمَّى صلاة العَشيِّ، وصلاة المغرب تُسمَّى صلاة الشَّاهد، لأنَّها لا تُقصر في السَّفر، فسُميَّت صلاة الشَّاهد في أهلِه، وصلاة العِشاء تُسمَّى العَتَمة، وبالله التَّوفيق.

#### باب الأذان

## 🕮 قال أبو إسحاف:

الأذان سُنَّة، وهو مأخوذٌ من الإذن والدُّعاء إلى الشَّيء، قال الله حبلَّ ذكره ولإنراهيم على: ﴿ وَأَذِن عِلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلنَّاسِ يَوْمَ أَنْحَجٌ إِلاَ كُبَرِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى أُلنَّاسِ يَوْمَ أَنْحَجٌ إِلاَ كُبَرِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى أَلنَّاسِ يَوْمَ أَنْحَجٌ إِلاَ كُبَرِ اللهِ التوبة: ٣].

ولا خلاف أنَّ النَّبي شَ أراد أن يضرب بِخَشبَتيْن كما يفعل أهل الكتاب (١)، حتَّى رأى عمر بن الخطَّاب وعبد الله بن زيد الأنصاري النَّداء في النَّوم، فسَبَق به عبد الله بن زيد، فأَمَر رسول الله شَ باستِعمالِه، فلمَّا سمِعه عمر بن الخطَّاب ذكر ما رأى (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في ك: الصلاة، باب: ما جاء في النداء للصلاة، ح:٢١٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في ك: الصلاة، باب: بدء الأذان، ح:٤٩٨ والترمذي في ك: الصلاة، باب: ما

قال الله ﷺ: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمُ ۚ إِلَى أُلصَّلَوْةِ إِتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً ﴾ [المائدة:٥٨]، وقال الله ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّهَا أُلذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِنْ يَوْمِ إِلْهُ وَذَرُواْ أَلْبَيْعَ ﴾ [الجمعة:٩].

وقد جاء في رفع الصَّوتِ به ما لا يخفى على عالم، وأوَّلُه: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر)، تكبيرتَيْن غير أربع، يُنادى به بعد دخول أوقاتِ الصَّلوات الأربع، ويُقدِّمه في اللَّيل من أحَبَّ لِصلاة الصُّبح، ويقول سامعه مثل ما سمع من قائِله، حتَّى إذا بلغ: (حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح)، قال: (لا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله، لا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله..)، ثمَّ قال كما يقول بعدُ، وإن كان في نافِلةٍ فليَقُل معه ما يقول، ويجتنِب ذلك في الفريضة.

ويزيدُ المُنادي بالأذان في صلاة الصُّبح بعد آخر قولِه: (حيَّ على الفلاح): الصَّلاة خيرٌ من النَّوم، فقد رُوي ذلك عن النَّبي هُ (١)، وثبت عن عمر بن الخطَّاب هُ ، (١٤/ب) وهو من السُّنَّة، ويدعو المُؤذِّن سُلطانَه بأن يقول: «السَّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، يرحمُكَ الله»، ويدُور في الأذان (٢)،

جاء في بدء الأذان، ح:١٨٩ وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في ك: الأذان والسنة فيه، باب: بدء الأذان، ح:٧٠٦.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الصغرى ك:الأذان، باب: الأذان في السفر، ح:٦٣٣، وابن ماجه في ك: الأذان السنة فيه، باب: السنة في الأذان، ح:٧١٦.

<sup>(</sup>٢) وأنكره مالك في المدوَّنة (١/ ١٥٨)، إلاَّ إن أراد بذلك أن يُسمع.

والتَّنويب(١) من الضَّلال، وبالله التَّوفيق.

# باب الإقامة للصلاة

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

الإقامة فُراداً، إلاَّ أنَّ أوَّلَهَا تُبتدأُ بِتثنية التَّكبير، وهي سُنَّة لازمةٌ لا يترُكُها من صلَّى لِنفسِه، أو صلَّى بجهاعةٍ معه، وتُستعملُ في المساجد بعد الأذان، ولا يُجتزأُ بأحدِهما على الآخر، وبالله التَّوفيق.

# باب اللّباس في الصّلاة

#### ه قال أبو إسحاف:

قال الله ﷺ: ﴿ يَابَنِجَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١]، وقد اختُلف في تفسير ذلك، فقيل: اللّباس، وقيل: نِعالكم، وقيل: إنّهم كانوا يطوفون عُراةً، فنزلت هذه الآية.

فاللِّباس من فرضِ الصَّلاة عند الإمكان، وهو ما يُواري عَوْرَتي الرَّجل

<sup>(</sup>۱) فسره ابن رشد: بها يقوله المؤذن بين الأذان والإقامة، ثم ذكر أنه قيل: إنَّ التثويب هو قول المؤذن: حي على خير العمل؛ لأنَّها كلمة زادها من خالف السنة من الشيعة، ورجح التَّفسير الأوَّل، لأن التثويب في اللغة الرجوع إلى الشيء، ومنه قيل: للإقامة تثويب؛ لأنها بعد الأذان، وقد يقع التثويب على قول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، وليس هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم؛ لأنه من سنة الأذان، ينظر مواهب الجليل (١/ ٤٣٢).

مع فخِديه، وتُوارى المرأة أجمع، ولا يُغطِّي الرَّجل لِحِيتَه في الصَّلاة، ولا بأس بتغطيتِه ذَقنَه في الصَّلاة، وكلُّما تجمَّل للصَّلاة بكبير (١) اللِّباس وحسنِه كان أفضل.

وإذا كان المُصَلِّي وحده جعل نعليهِ عن يسارِه، وإن كان في صفِّ الصَّلاة جعلهُما بين قدميه، ولا يجعلهُما قِبَل وجِهِه، ولا عن يمينِه، ولا حيثُ يؤذي بهما أحداً، وليَلبسهُما في الصَّلاة إذا كانتا طاهرتين، ولا يُصلِّي الرَّجل مُنتقباً، ولا المرأة مُلتثمةً، فإن فعلاً لم يُعيدا، وليست السُّرَة من العَورة، وبالله التَّوفيق.

#### باب هيئة الإتيان إلى الصلاة

## 🕮 قال أبو إسحاق:

ويُؤتى إلى الصَّلاة بالسَّكينة والوقار، كان الآي راكباً أو ماشياً، سمعَ النِّداء أو لم يسمعه، ومن سمِع الإقامة فأسرعَ المشي إلى المسجد فلا بأس، وقد فعله عبد الله بن عمر بن الخطَّاب، وعبد الله بن مسعود، والأسود بن يزيد (٢)، وسُليان بن يسار (٣)،....

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

 <sup>(</sup>٢) الأسود بن يزيد بن قيس النخعى، أبو عمرو و يقال أبو عبد الرحمن الكوفى، ثقة مكثر فقيه،
 من كبار التابعين، توفي سنة (٧٤ أو ٧٥هـ)، ينظر تهذيب الكمال (٣/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) سليمان بن يسار الهلالي، أبو أيوب، و يقال أبو عبد الرحمن، المدنى مولى ميمونة، وقيل أم سلمة، كان من فقهاء المدينة، قال الحسن بن محمد ابن الحنفية: هو عندنا أفهم من سعيد بن المسيب، و قال أبو زرعة: ثقة مأمون عابد، توفي (١٠٠هـ)، ينظر تهذيب التهذيب (٢٢٨/٤).

ونافع بن جُبير بن مُطعم (١)، رحمة الله عليهم، وبالله التَّوفيق.

# بابُ: سُترة المُصلِّي في الصَّلاة

#### 🕮 قال أبو إسحات:

ويُصلِّي المُصلِّي وبينه وبين سُترتِه قدْرُ مَمَّرِّ شاة، وقد صلَّى الله في (ق ١٥/أ) الكعبة وبينه وبين الجِدار ثلاثة أذرع (٢)، وهذا \_ والله أعلم \_ لأنَّه حيثُ يأمنُ، والأوَّل قد ثبتَ عنه أيضاً، ومن صلَّى إلى نائم لم يُعد.

وإذا مرَّت الوحشُ بين يديْ المُصلِّي في الفَيْفاء فلا بأس، ومن استَتَر بِجَنْبِ رَجُلٍ فلا بأس، ولا بأس أن يستتِر الرَّجُل بِقَلَنسُوتِه إذا كان لها ارتفاع، وكذلك الوِسادة والمِرْفقة، وليس النَّار ولا الماء ولا الوادي بسُترة.

ويُنهى من صلَّى إلى غير سُترة، ولا بأس بالصَّلاة إلى جِدار مِرحاض أو حَمَّامٍ إذا كان موضع صلاتِه طاهراً، أو كذلك لو صلَّى وأمامه نَجَسٌ وسلِم منه، ولا يستتر المُصلِّي برِدائه ولا يستتر بجُنُب (٣)، ولا بِمأبون، ولا يُصلِّي أحدُّ إلى من يواجِهُه، ولا يستتر بشيءٍ يخاف زوالَه عنه في الصَّلاة.

ومن مرَّ بين يديْ مُصلِّ وجاوزه فلا يرُدَّه، ولو لم يُجاوزه لردَّه، فإن جذبه فخرَّ ميِّتاً فالدِّية على عاقِلتِه، ولا يستتر بالمُصحف، ولا بأس بالسُّترة بالصَّبيِّ وإن

<sup>(</sup>١) نافع بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي، أبو محمد، ويقال أبو عبد الله المدني، تابعي ثقة مفتٍ، توفي (٩٩هــ)، ينظر تهذيب الكهال (٢٧ / ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ك: الصلاة، باب: الصلاة بين السواري في غير جماعة، ح: ٢ · ٥ ·

<sup>(</sup>٣) في مواهب الجليل (١٢٧/٤): بمُخنَّث.

كان لا يتحفَّظُ من الوضوء، ولا بأس بالسُّترة بالمُتحَدِّثين ما لم يكونوا مُتحلِّقين، وبالله التَّوفيق.

#### باب القيام إلى الصلاة

#### هـ قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ وَسَيِّحَ بِحَمَّدِ رَيِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴾ [الطور: ٤٨].

وذلك حين يقوم القائم إلى الصَّلاة، فحُقَّ على كلِّ قائمٍ إلى الصَّلاة أن يقول: «سبحان الله العظيم وبحمدِه»، وبالله التَّوفيق.

# باب القيام في الصلاة

## خال أبو إسحاق:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَفُومُواْ لِلهِ فَانِيْتِينَ ﴾ [البقرة:٢٣٨]، يقول ﷺ: مُطيعين.

فالقيام في الصَّلاة فرضٌ على من قوِيَ عليه، ويجعلُ بصَرَه أمامه، ولا يُقنعُ رأسَه نحوَ السَّماء للحديث (١)، ولا بأس أن يلحظَ بِبصرِه من غير أن يلتفِت، ولا يأس أن يلحظ بِبصرِه من غير أن يلتفِت، وليُقبلُ على الصَّلاة، قال الله ﷺ: ﴿ فَدَ آفِلَحَ أَلْمُومِنُونَ ۞ أَلذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَلشِعُونَ ﴾ [المؤمنون:١-٢]، فهو الإقبال عليها والدُّؤوب فيها، ولا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في ك: الصلاة، باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، ح: ٤٢٨ - ٤٢٩.

ينظُرْ حيث يسجدُ (١)، وبالله التَّوفيق.

#### باب استقبال الكعبة

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

وقالت العرب: شطر الشَّيء قِبَلُه وتِلقاءه، وقال كعب بن مالكِ في قصيدة

# (حرٌّ وعبدٌ كريمٌ)(٢) مُوثَقُ قَنصا شَعطرَ المدينة مأسورٌ ومقتولُ

فاستقبال القبلة فرضٌ، ولا ينحرف في (...) (٣) النّبي عن القِبلة، وإلصاقُ القَدَمِ بالقدمِ في الصَّلاة، والتَّفريقُ بينهما واسعٌ على قدرِ ما تيسَّر، وليس من فِعل النَّاس [أن] (٤) يكون الإنسان قائماً في الصَّلاة لا يتحرَّك منه شيء، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) علَّله الإمام مالك بأنَّ تكلُّف النَّظر ببعض البصرِ إلى الأرض مشَّقة وحرج، وإنَّما أُمرنا أن نستقبل جهة الكعبة، يُنظر مواهب الجليل (١/ ٥٤٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والصُّواب في البيت: حرّ وعبد كريم، ينظر السيرة لابن هشام (٤/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) كلمة مطموسة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (إلاً) قبل قوله: أنْ يكون الإنسان..، والصواب بدونها، كما في مواهب الجليل (٢٠٣/٤).

# باب التَّكبير في الصَّلاة

## 🕮 قال أبو إسحاق:

واختلف أهل المدينة في تكبيرة الإحرام، فرُوي عن الزُّهري أنَّه قال: سنَّ رسول الله شه تكبيرة الإحرام، وقال غيره من المدنيِّين أنَّها بيَّنها رسول الله شه، وهي فرضٌ، لِقوله: «تحريمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم» (١)، وبهذا أقول.

ولا يُجزئ من الإحرام إلا (الله أكبر)، ولفظ التّكبير عبادةٌ تُعبِّدوا بها لا يجوز إبدالهُا، كما تُعبِّد من دخل الإسلام بلفظِ الإقرار بالرُّبوبية وما يلزمُ معه، فلو أبدل ذلك بغيره ما كان داخلاً فيه، وكما ذكرنا عنه الله أنَّه قال: «تحريمها التَّكبير»، ولم يقُل التَّعظيم ولا التَّسبيح، ولا التَّهليل، ولا غير ذلك.

وتُرفعُ اليدانِ عند تكبيرة الإحرام حَذو المنكبين، وإن رفعها حذو صدرِه فلا بأس<sup>(۲)</sup>، ويحرُم القولُ والإيطال، ولا يرفع الرَّاء فيها، ولا يبتدأ بعدها بغير القراءة، ويرفعُ الإمام صوتَه بها والمأمومُ قدْرَ ما يُسمِعُ نفسَه، وإن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ح: ۱۰۰٦، وأبو داود في ك: الطهارة، باب: فرض الوضوء، ح: ٦١، وابن ماجه في: والترمذي في ك: الطهارة، باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، ح: ٣٠٠ وابن ماجه في: الطهارة وسننها، باب: مفتاح الصلاة الطهور، ح: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) قال ابن ناجي في شرحه على الرسالة (١/ ١٣١): «واختلف في منتهى الرفع فروى أشهب حذو صدره وقيل إلى المنكبين، وهو المشهور، والمدونة محتملة لهما في قولها: يرفع شيئا قليلا، وقطع ابن رشد بأنَّ الأوَّل، وهو ظاهرها»ا.هـ

أسمعَ من يليه بغيرِ ضرَرِ يلحقُهم منه فلا بأس، ويفعلُ المُصلِّي وحده كنَحوِ ما وصفتُ لك في المأموم، وبالله التَّوفيق.

# باب رفع اليدين في الصِّلاة عند التَّكبير

## 🕮 قال أبو إسحاق:

اختلف أصحابُنا في رفع اليدين فيها بعد تكبيرة الإحرام من الرُّكوع، والرَّفعِ منه، والقيامِ من الاثنين، والاختيار في ذلك عند مالكِ في أظهر قولِه والمعروف عنه: أنَّه لا يُستعملُ في غير تكبيرة الإحرام، على اختلافٍ من قولِه (ق٦١/أ) أيضاً في الرَّفع في تكبيرة الإحرامِ (١).

وقد قال أيضاً: «يرفعُ عند الإحرام وعند الرَّفعِ من الرُّكوع»، وأصل الرَّفع عنده ضعيف.

وتُرفع الأيدي في سبعةِ مواطن:

عند افتِتاح الصَّلاة، والقُنوت، والعيديْن، فإنَّ التَّكبير فيها كالتَّكبير في افتتاح الصَّلاة، ترفعُ يديْكَ حتَّى ثُحاذي إجاماكَ مَنكِبَيْكَ.

وأمَّا استلام الحجرِ، والصَّفا، والمروة، وعرفة، والجِمار، فتبسُّطُ يديْكَ في صدرِك وترفعها، ولا ترفع الأيدي في الصَّلاة بالدُّعاء، وبالله التَّوفيق

<sup>(</sup>١) بعض علماء المالكيَّة لا يستحب الرفع عند تكبيرة الإحرام، وهو رواية عن مالك، كما حكاها عنه ابن شعبان هنا، وابن خويز منداد، وابن القصار، لكنها رواية شاذة لا معول عليها، ينظر طرح التثريب في شرح التقريب (٢/ ٢٥٦).

## باب وضع اليدِ على اليدِ في الصّلاة

#### ه قال أبو إسحاق:

اختلف قولُ مالكِ في وضعِ اليدِ على اليدِ في المكتوبة، فأجازه وكرهه، وإجازتُه أحبُّ إليَّ، وليس لِوضعِ اليدِ على اليدِ حدُّ من الجسدِ لا يُجاوزه، وليس وضعُ اليدِ على اليدِ على اليدِ على اليدِ على اليدِ على اليدِ في الصَّلاة من فرضِ الصَّلاة ولا سُنَّتِها، وبالله التَّوفيق.

# باب القراءة في الصلاة

# 🕮 قال أبو إسحاق:

ولا يقرأ الإمام قراءةً يُدمجُ فيها، وليقرأ قراءةً ليست بالبطيئة، ويُخف قراءتَه، [ومَن] (١) لم يُحرِّك بالقراءة لِسانَه فليست بقراءة، وأمَّ القرآن تُجزئ من غيرها، ولا يُجزئ غيرها منها، ولو سكتَ الإمام عن الجهرِ بالصَّلاة بالقراءة بعد

<sup>(</sup>١) غير موجودة في الأصل، وإثباتها يقتضيه السياق.

تكبيرة الإحرام قدْرَ ما يقرأ مَن خلفَه بِأُمِّ القرآن لم يقرؤوا، وكذلك لو سكت قبل الرُّكوع لم يقرؤوا، وإذا صلَّت المرأة في بيتِها أسمعَتْ نفسَها، والرَّجلُ أرفعُ من ذلك.

وعِمَّا يدُلُّ على وجوبِ القراءة على المُصلِّي وحده وسقوطِها عن المأموم أنَّ النَّبي الله (ق ١٦/ ب) علَّم المُصلِّي وحده، فقال: «إذا كبَّرت فاقرأ، ثمَّ اركع، ثمَّ ارفع، ثمَّ اسجد...» (١)، وقال في المأمومين: «وإذا كبَّر الإمام فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا» (٢)، ولم يقُل: «وإذا قرأ فاقرؤوا»، فكان هذا أقوى دليلًا، وبالله التَّوفيق.

#### باب قول آمین

# 🕰 قال أبو إسحاق:

وقول: (أمين) مُحفَقف لا مُثقَّل، ولا يقُل الإمامُ: أمين، ومعنى الحديث: «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا» (٣)، أي: إذا فرغ الإمام من القراءة فقولوا آمين، لأنَّ العربَ تُسمِّي الدَّاعيَ مُؤمِّناً والمُؤمِّن داعياً، فعند فراغ الإمام من قراءتِه ودُعائه وتأمينِه يُؤمِّنُ المُصلِّي، قال الله عليهما وسلَّم وهارون \_ صلَّى الله عليهما وسلَّم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك:الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ح:٧٥٧، ومسلم في ك: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ح:٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ك: الصلاة، باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، ح:٣٧٨، ومسلم في ك: الصلاة، باب: ائتيام المأموم بالإمام، ح: ١٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ك: الأذان، باب: جهر الإمام بالتأمين، ح: ٧٨٠، ومسلم في ك: الصلاة، باب: التسميع والتحميد والتأمين، ح: ١٠٤.

تسليهً \_: ﴿ فَذَ الْجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا قِاسْتَفِيمَا ﴾ [يونس: ٨٩]، فكان موسى هو الدَّاعي، وهارون هو المُؤمِّن، وقد اختلف في هذا قول مالكِ.

ولا يرفعُ المُصلِّي صوتَه بقول: (أمين)، كان وحدَه أو وراء إمام، ولْيُخفِها، وليس على من خلْف الإمام عِمَّن لا يسمعه أن يقول (أمين)، ومن سمِع رجَّة النَّاس بقولِها قالها، ويُقصِّر الألف، ولا يُشدِّد الميم، كما قال الشَّاعر:

تباعَدَ منِّي فَطْحَلٌ (إذ سألتُه) (١) أمينَ فيزَادَ الله ميا بيننَا بُعداً (٢) وإن شئتَ أطَلْتَ الألف، ولا تُشدِّد الميم، وفي ذلك يقول غيره:

يارب لا تسلُبني حُبَّها أبداً ويسرحمُ الله عبداً قال آمينا (٣) وبالله التَّوفيق.

# باب قراءة السورة في الصّلاة

#### A قال أبو إسحاق:

وتُبتدأ السُّورة في الصَّلاة، ولا تُقسم سورةٌ في ركعتين، ويُصلِّي الأعجمي

<sup>(</sup>١) وفي الصِّحاح للجوهري (٥/ ١٧٩٢): إذ رأيتُه، وفي إسفار الفصيح لأبي سهل الهروي (١/ ٨٤٨: وابنُ أمَّه.

<sup>(</sup>٢) البيت لجُبير بن الأضبط، ينظر: لسن العرب (١١/ ٥٢٨)، مادة: ف ط ح ل، وتاج العروس (١١/ ٥٢٨)، مادة: أمن.

<sup>(</sup>٣) البيت لعمر بن أبي ربيعة مجنونِ بني عامر، ينظر لسان العرب (١٣/ ٢٧)، مادة: أ م ن، وتاج العروس (٣٤/ ١٨٩)، مادة: أ م ن.

كما يعرف، وينبغي له أن يتعلَّم، وإنَّما مَنع من القراءة في الصَّلاة بِغير العربيَّة الإجماعُ<sup>(١)</sup>، على أنَّ لفظَ القرآنِ لا يجوزُ أن يُبتدأ بغيره من ألفاظِ العرب غير اللَّفظِ الَّذي نزل به.

وإذا وقع التَّوقيف على هذا كان لِسان العَجم في ذلك أبعد من الجواز لو كان مقدوراً عليه، فكيف وهو غير مقدورِ عليه!

ولو فرغ المأموم من قراءتِه قبل ركوع الإمام، لم يكُن بأسٌ أن يقرأ من حِزبه.

ومن كان يقرأ في سورةٍ في المكتوبةِ فخَرَج إلى أخرى، ثمَّ استفاق قبل أن تكثر قراءتُه في الَّتي خرج إليها، فلْيعُدْ إلى الأولى، وإن كان لم يبقَ (ق١٧/ أ) من الثَّانية إلاَّ الشَّيء الخفيف أتمَّها، وبالله التَّوفيق.

## باب القنوت في صلاة الصبح

### 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله في: ﴿ وَفُومُواْ لِلهِ فَنَيْتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، قال أهل العلم: مُطيعين، وقالت طائفة: هذا هو القنوت في صلاة الصَّبح، والأوَّل أصحُّ، لأنَّه لو كان هكذا كان فرضاً، والفرضُ لا يُؤخذ من طريق الاختلاف، والقُنوت ليس

<sup>(</sup>١) نُقل عن أبي حنيفة القول بإجزاء من افتتح الصَّلاة بالفارسية وقرأ بها، قال ابن المنذر في الأوسط (١) نُقل عن أبي حنيفة القول بإجزاء من افتتح الصَّلاة بالفارسية وقرأ بها، قال الرسول ﷺ أُمَّته، وما عليه جماعات أهل العلم، لا نعلم أحدا وافقه على مقالته هذه » ا.هـ

من فرض الصَّلاة ولا سُنَّتِها.

ويقنتُ قبل الرُّكوع أحبُّ إليَّ، ويبتدأ بقولِ: «اللَّهم إنَّا نستعينك ونستغفركُ ونؤمن بك ونتوَّكل عليك، ونُثني عليك الخيرَ ولا نكفرُك، ونخلعُ ونخنعُ ونتركُ من يفجُرُك، اللَّهم إيَّاك نعبُد ولكَ نُصلِي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتكَ ونخشى عذابك الجدّ، إنَّ عذابك لمن عاديت مُلحق، اللَّهم عذّب كفرة أهل الكتاب والمشركين الَّذين يُكذِّبون رُسُلك ويصدُّون عن سبيلك (۱)، ويدينون ديناً غير دينك، ويدعون معك إلهاً، لا إله إلاَّ أنت وحدك لا شريك لك، تعاليت عمَّا يقول الظَّلُون عُلُوّاً كبيراً.

اللَّهم فُكَّ أسارى المسلمين وأعنهم على عدوِّهم يا أرحم الرَّاحمين، اللَّهم اغفر لي ما قدَّمتُ وأخَرتُ، وأسررتُ وأعلنتُ، أنت لا إله إلاَّ أنت، اللَّهم لا تولج الشَّيطان في قلوبِنا وخلِّصنا منه ومن كلِّ شرِّ، من أجلِ أنَّ لك الملكوت والأيدِ والسُّلطان والحمدُ والملكُ والسَّماء والأرض الدَّهر الدَّاهر أبداً أبداً، آمين آمين.

اللَّهم اهدِني فيمن هديتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وبارك لي فيما آتيت، وقِني شرَّ ما قضيتَ، إنَّك تقضي ولا يُقضى عليك، إنَّه لا يذلُّ من واليتَ، تباركت ربَّنا وتعاليت (٢)».

<sup>(</sup>١) إلى هنا رواه بنحوه عبد الرزاق في ك: الصلاة، باب: القنوت، ح:٤٩٦٨، والمروزي في صلاة الوتر ص(٣٢١) عن عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٢) من قوله: اللهم اهدني.. أخرجه أبو داود في ك: الصلاة، باب: القنوت في الوتر، ح:١٤٢٥ والنسائي في الصغرى والترمذي في ك:الوتر، باب: ما جاء في القنوت في الوتر، ح:٤٦٤ والنسائي في الصغرى

ثمَّ يسأل حوائجَ دُنياه بأن يقول: «اللَّهم اقضِ جميع حوائجي الَّتي تعلمُها يا علاَّم الغيوب)، وإن قال: (اللَّهم اقضِ لي كلَّ حاجةٍ، وأنجح لي كلَّ طلبةٍ يا أرحم الرَّاحين» فحسنٌ، وإن نَهَا شيئاً يسيراً فلا بأس.

ومن أدرك قنوت الإمام قبل الرُّكوع لم يقنُت فيما يقضي، ولو أدرك ذلك بعد الرُّكوع قنتَ فيما يُصلِّي، لأنَّه لم يُدرك من الصَّلاة ما يُعتدُّ به فيها غير تكبيرة الإحرام، وإنَّما خُصَّت الصُّبح بالقنوت بما فسَّرتُ لكَ في باب الصَّلاة الوُسطى، والله أعلم، وبالله التَّوفيق.

## باب الرُكوع

## 🕰 قال أبو إسحاف:

قال الله ﷺ (ق٧١/ب): ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ ﴾ [الحج:٧٧].

وقال لمريم ﷺ: ﴿ يَامَرْيَمُ الْفُنْتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِے وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [آل عمران:٤٣].

وقال الله ﷺ: ﴿ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِهِينَ وَالْفَآبِهِينَ وَالرُّحَّعِ أِلسُّجُودِ ﴾ [الحج: ٢٦].

<sup>(</sup>٣/ ٢٤٨)، ك: قيام الليل وتطوع النهار، باب : الدعاء في الوتر، ح:١٧٤٥ وابن ماجه في: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في القنوت في الوتر، ح:١١٧٨.

وقال ﷺ: ﴿ وَعَهِدْنَاۤ إِلَىٰٓ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآيِهِينَ وَالْعُكِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة: ١٢٥].

وقال: ﴿ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنَجِدُونَ ﴾ [التوبة:١١٢].

فالرُّكوع أُعيد إلى الظَّهر بغير حنوِّ الرَّأس عنه، وأخفُّ ما يكون من الرُّكوع بلوغُ اليديْنِ آخر الفخديْنِ (١)، وليس عليه تفريج أصابِعه في الرُّكوع ولا ضمُّهم، ذلك مُباحٌ له كيف شاء فعل، وتفريجُها أصوب للحديث الَّذي جاء في ذلك مرفوعاً، ومن لم يُقِم صُلبَه في الرُّكوع أعاد الصَّلاة في الحديث.

ومن أدرك الإمام راكعاً فخاف أن يقع في شكَّ من الإمكان، فَلْيَدَعْ تِلكَ الرَّكعة، ولْيدْخُل معه بعد رفع رأسِه، وأقلُّ ما يُقال من التَّسبيح في الرُّكوع: سبحان ربِّيَ العظيم ثلاثاً، ويقول مع ذلك في الرُّكوع بِما رُوي مرفوعاً: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة (٢)، اللَّهم لك ركعتُ، ولك خشعتُ، ولك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنبتُ، وإليك المصر (٣)».

<sup>(</sup>۱) قال ابن ناجي: «ذكر ابن يونس نحوه عن مالك في المجموعة..ويتحصل أنه: إذا لم يضع يديه البتة، فلا خلاف في البطلان، وإن وضعها - كها قال ابن شعبان \_ ففيه خلاف، وكان شيخنا يفهم قول ابن شعبان وابن الحاجب على أن أصل وضعها مستحب، فلو لم يضعها البتة فإن صلاته مجزئة، ويفتي بذلك» ا.هـينظر مواهب الجليل (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) إلى هنا أخرجه أحمد ح: ٢٣٩٨، وأبو داود في ك: الصلاة، باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، ح: ٨٧٣، والنسائي في الصغرى (٢/ ١٩١)، ك:التطبيق، باب: نوع آخر من الذكر في الركوع، ح: ١٠٤٩.

<sup>(</sup>٣) من قوله: اللهم لك ركعت: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢/ ١٨٤)، ك: الصلاة، باب: ذكر

ولو لم يقُل شيئاً لتمَّ ركوعُه، لحديث رِفاعة (١)، وبالله التَّوفيق.

## باب الرَّفع من الرُّكوع

#### قال أبو إسحاق:

ويقول الإمام والمُصلِّي وحده: (سمع الله لمن حمده)، في رفعِهما من الرُّكوع، ويقول المأموم بعد ذلك: (اللَّهم ربَّنا ولك الحمدُ).

ورُوي عن مالكِ أنَّه إن قال: (ولك الحمدُ ربَّنا) جازَ (٢)، والأوَّلُ أظهر.

ولا يقول الإمام: (اللَّهم ربَّنا ولك الحمدُ)، أحبُّ إليَّ، لأنَّ النَّبي هَ قال: «إذا قال الإمام: سمِع الله لمن حمده، فقولوا: ربَّنا ولك الحمد»(٣)، فمِن هنا سقط عن الإمام، وإنَّما يقول الإمام: (سمع الله لمن حمده) على وجهِ الدُّعاء: اللَّهم اسمع لمن حمدك، فيقول المأموم هذا كالدَّاعي والمؤمِّن، وكالدَّاعي والمُستجيب، وكالآمر والمأمور به، والفذُّ إذا قال هذا لم يحمد أحدٌ عنه ربَّه غيره، وبالله التَّوفيق.

الدليل على أن النبي الله كان يحمد بهذا التحميد، ح:١١٥٢ وابن حبان في صحيحه (٦/ ٣٣٤)، ح:٩٩٩.

<sup>(</sup>١) وهو المشهور بحديث المسيء صلاته، أخرجه البخاري في ك:الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ح:٧٥٧، ومسلم في ك: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ح:٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) المدونة (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ك: الصلاة، باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، ح:٣٧٨، ومسلم في ك: الصلاة، باب: اثتهام المأموم بالإمام، ح:٤١٤.

## باب السُجود

### خال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿يَآأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ ﴾ [الحج:٧٧].

وقال: ﴿ يَلْمَرْيَمُ الْفُنْتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ وَارْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِيلَ ﴾ [آل عمران: ٢٤].

وقال ﷺ: ﴿وَٱلرُّكَ عِٱلسُّجُودِ ﴾[البقرة:١٢٥].

وقال ﷺ: ﴿ خُرُواْ سُجُدًا ﴾[السجدة:١٥].

وقال تعالى (ق ١٨/ أ): ﴿ يَخِرُّونَ لِلأَذْفَانِ سُجَّداً ﴾ [الإسراء:١٠٧].

وقال ﷺ: ﴿ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسَّجُدُونَ ﴾ [الأعراف:٢٠٦].

وقال ﷺ: ﴿ وَاسْجُدُواْ لِلهِ أَلذِ خَلَفَهُنَّ إِن كُنتُمُ وَ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٧].

وهذا كثيرٌ في مواضِعه من التَّنزيل، فينبغي لمن أراد السُّجود بعد الرَّفعِ من التَّنزيل، فينبغي لمن أراد السُّجود بعد الرَّفعِ من الرُّكوع أن يُكبِّر في إهواءِه، وأن يضع جبهته وأنفَه بالأرض، ويجافي بطنه عنها، ويجنحُ من غير أن يبسط جناحيهِ انبساطَ الكلب، ويرفع إِلْيتَيْه عن ساقيْه، ويجعل ظاهر أصابع قدميْه عِمَّا يلي القِبلة، ثمَّ يدعو الله عَلَيْ بها شاء، ونُحبُّ أن يقول: سبحان ربِّ الأعلى ثلاثاً.

ولا يسجُد على كَوْرِ العمامة، وليرفعْ ذلك عن جبهتِه، فإن كان يستعمل الإيهاء (...)(١)، ويمسح عن جبهته وينفض عن يديْهِ ما كثُر في ذلك من التُّراب.

وقد رُوي عن مالكِ في من أراد السُّجود أنَّه يضع رُكبتيه قبل يديْه، فإذا رفعَ رفعَ يديه قبل ركبتيه، ويرفع كذلك (٢).

ويسجد السَّاجد بين كفَّيه، للحديث (٣)، ويجعلها حذاء صدره، لا حذاء أذنيه، ويضمُّ أصابعه، ولا يُقعي في الصَّلاة، والإقعاء أن يرجع على ظهور ساقيه جالساً.

وإذا نهض من آخر السَّجدة من الرَّكعة الأولى والثَّالثة نهض قائماً، ولا يرجع جالساً ثمَّ ينهض، وهذا الإجماع، غير الشَّافعي وحده (٤)، فإنَّه أخذ بحديث مالك بن الحُويرث (٥)، وقد رُوي أيضاً من حديث أبي مُهيد السَّاعدي (٦).

<sup>(</sup>١) سقط جواب الشرط من الأصل.

<sup>(</sup>۲) قال في التاج والإكليل (۲/ ۲٤۸): «وروى المبسوط العكس-أي وضع البدين قبل الركبتين وحكى وروى ابن حبيب: لا تحديد »١.هـ وقال ابن الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٥٤١): «وحكى ابن ناجى الثلاثة، وقال: فالثلاثة لمالك» ١.هـ

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في ك:الصلاة، باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ح: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) وهي رواية عن أحمد بن حنبل، ورواية عن إسحاق بن راهويه بشرط ألا يقدر على الاعتباد على يديه وقدميه، ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه للكوسج (٢/ ٥٦٧)، والمغني لابن قدامة (١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في ك: الأذان، باب: الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، ح: ٢٠٨٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في ك: الصلاة، باب: افتتاح الصلاة، ح: ٢٥٠، والترمذي في ك: الصلاة، باب:

ويجبُ ألاَّ تُصلِّي المرأة بالخضاب، وإن كانت طاهرة.

ومن اضطرَّ إلى إمساك عِنان دابَّته في الصَّلاة فعَلَ.

والدُّعاء في السُّجود أفضل، لقوله ﷺ: ﴿كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَافْتَرِبِ ﴾ العلق: ١٩]، ويُبيِّن هذا قول النَّبي ﷺ: «ادعوا الله في سجودكم، فقمِنُ أن يُستجاب لكم» (١)، وبالله التَّوفيق.

فمن هنا قال من قال من أهل العلم: إنَّه إذا سجد في هذه السَّجدة ساجدٌ قال: «سبحانك بلا استكبار»، وجاء مرفوعاً في السُّجود: «عفَّرتُ<sup>(٢)</sup> وجهي في التُّراب لسيِّده، وحُقَّ له أن يسْجُد<sup>(٣)</sup>، سجد وجهي للَّذي خلقه، وشقَّ سمعه وبصره» (٤)، وبالله العصمة والتَّوفيق.

ما جاء في وصف الصلاة، ح:٤٠٣ وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: إتمام الصلاة، ح:١٠٦١.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في ك: الصلاة، باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ح:٧٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عفر.

<sup>(</sup>٣) من قوله: عفرت وجهي، لم أعثر عليه في كتب الحديث والآثار المسندة.

<sup>(</sup>٤) من قوله سجد وجهي: أخرجه مسلم في ك:الصلاة، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ح:٧٧١.

# باب قيام المُصلِّي من الرَّكعة إلى الرَّكعة

## 🕰 قال أبو إسحاق:

لا يقوم المُصلِّي غير معتمدِ على يديه، ولا يقوم المُصلِّي [حتَّى] (١) يروه قائماً، ولا يسجدون حتَّى يعتدل الإمام [ساجداً] (٢)، للحديث: «كانوا لا يقومون حتَّى يروه ساجداً ﷺ (٣)، ويُكبِّر في قيامه، وبالله التَّوفيق.

## باب التَّشهُدين

### 🕮 قال أبو إسحاق:

ومن السُّنَّة ألَّا يُطال التَّشهُّد الأوَّل، والجلوس للتَّشهُّد فرض، والتَّشهُّد سُنَّة، ومن زاد على التَّشهُّد لم يسجد لِنقص، والتَّشهُّد الثَّاني أطول من الأوَّل، والاختيار أن يترُك أصبعَه قائماً لا يُحرِّكها، لأنَّ ذلك التَّوحيد والإخلاص، ومن قال بتحريكها جعلَ ذلك مَقْمَعةً للشَّيطان، ويدعو في التَّشهُّد الآخر، ويُصلِّي على النَّبي هُ ويُبارك عليه وعلى آله [: اللَّهم صلِّ على محمَّد وآل

<sup>(</sup>١) زيادة منى يقتضيها السيّاق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قائماً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ح:١٨٥٢٢، والنسائي في الصغرى (٢/ ٩٦)، ك: الإمامة، باب: مبادرة الإمام، ح:٨٢٩.

محمَّد](١) كما صلَّيتَ على إبراهيم وآل إبراهيم، إنَّك حميد مجيد.

ويبسُط اليدَ اليُسرى على فخِدِه اليُسرى، ولا يبدأ في التَّشهُّد بغير التَّحيَّات، ولا يقُل: (بسم الله خير الأسماء)(٢).

وتضمُّ المرأة فخديْها في التَّشهُّد.

ومعنى التَّحيَّات: جِماع السَّلام لله، ويُقال: التَّحيَّات لله: التُّقى لله، ويُقال معناها: المُلك لله، الزَّاكيات لله، ما زكا معناها: المُلك لله، الوَّليباتُ الصَّلوات لله، ما زكا من العملِ وطابَ فهو كلُّه لله، وبالله التَّوفيق.

#### باب السّلام

### 🕮 قال أبو إسحاق:

وقال ﷺ: ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْفَوْنَهُ وسَلَمٌ وَأَعَدَّ لَهُمُ وَ أَجْراً حَرِيماً ﴾ [الأحزاب: ٤٤].

<sup>(</sup>١) زيادة مني يقتضيها السيَّاق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٢٨/١٣)، ح:٣٢٣ والحاكم في المستدرك (٣٩٨/١)، ح:٩٨٠ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، قال ابن حبان في المجروحين (٢٨/١): فيه ثابت بن زهير، خرج عن جملة من يُحتج بهم إذا انفردوا ا.هـ وضعَف الحديث السَّخاوي في المقاصد الحسنة ص(٢٣٧).

وقال ﷺ: ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ قِفَالُواْ سَلَمَا ۖ فَالَ سَلَمْ ﴾ [الذاريات: ٢٥]. ورُوي عن النَّبي ﷺ: «قد جعل الله بين أظهركم تحيَّة أهل الجنَّة تتعاطون بينكم، وأذهب عنكم تحيَّة أهل الجاهليَّة» (١)، وكانت تحيَّتُهم: أنعموا صباحاً.

وقال ﷺ: «تحليلها التَّسليم» (٢)، ولم يقُل: تسليمتين، وقد أجمعوا على أن من سلَّم تسليمة واحدة (ق ١٩/أ) فقد خرج من الصَّلاة، على اختلافِ منهم في خُروجِه منها قبل تسليمة واحدةٍ.

فمن كان مُصليًا وحده، أو أمام قوم، خرج من الصَّلاة بتسليمة واحدة يلقاء وجهِه، ثمَّ يتيامن قليلاً، فيقول: السَّلام عليكم، وقد قيل: سلامٌ عليكم، كما في القرآن، واخترتُ الألف واللاَّم لأنَّ الله الله على السَّلام، وهو عليناً واختار بعض أصحابنا: سلامٌ عليكم، لأنَّ معنى سلام: أنت منِّي آمن، وهو مشتقٌ من

<sup>(</sup>۱) لم أجده بهذا اللفظ، وقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٥٦/١٧)، ح:١١٧ بلفظ مقارب، من حديث عروة بن الزبير مرسلاً، حين قدِم عُمير بن وهب إلى النبي فحياه بتحية أهل الجاهلية: أنعم صباحًا، فقال النبي في له: قد أكرمنا الله عن تحيتك، وجعل تحيتنا السلام، وهي تحية أهل الجنة.

<sup>(</sup>۲) سبق عزوه ص(۷٦).

الاستسلام والسَّلام، قال الله - جلَّ ذكره -: ﴿ وَلاَ تَفُولُواْ لِمَنَ اَلْفِتَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُومِناً ﴾ [النساء: ٩٤]، وإنَّما كان سلامٌ عليهم قبل تعوُّذِه بالإيمان، فقتلوه، وقرأها أبو عمرو بن العلا: ﴿ لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾ لهذا، وهكذا قرأ ابن عبَّاس وابن كثير (١) وعاصم (٢) والكِسائي (٣).

وقد قال الله ﷺ: ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى أَلْلَهُ ﴾ [الأنفال:٦١]، وتُقرأ ﴿ للسِّلْمِ ﴾ (٤).

فالسَّلام فرضٌ لأنَّه التَّحليل، والخروج من تحريم إلى تحليل لا يكون لِغير فرض، والمَّاموم يُسلِّمُ عن يمينِه ثمَّ يرُدُّ على الإمام، فإن كان على يسارِه أحدُّ سلَّم عليه التَّسليمة الثَّالثة (٥)، وإلاَّ تركها، وقد قال مالك: «يُسلِّمُ على يمينه، ثمَّ على عليه التَّسليمة الثَّالثة (٥)، وإلاَّ تركها، وقد قال مالك: «يُسلِّمُ على يمينه، ثمَّ على يسارِه، ثمَّ يرُدُّ على الإمام أخرى) (١)، والأولى آكد، لأنَّ الابتداء بالميامنِ في كلِّ

<sup>(</sup>١) عبد الله بن كثير الداريّ المكيّ، ابو معبد: أحد القراء السبعة،كان قاضي الجماعة بمكة، توفي (١٢٠هـ)، ينظر معرفة القراء الكبار للذهبي ص(٤٩).

<sup>(</sup>٢) عاصم بن أبي النجود الكوفي، أحد القراء السبعة، تابعي،كان ثقة في القراآت، صدوقا في الحديث، توفي (١٢٧هــ)، ينظر معرفة القراء الكبار ص(٥١).

<sup>(</sup>٣) علي بن حمزة الكسائي، الإمام أبو الحسن الأسدي، مولاهم الكوفي إمام القراءة والنحو واللغة، توفي (١٨٩هــ)، ينظر معرفة كبار القراء ص(٧٢).

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة أبي بكر عن عاصم الكوفي، ينظر حجة القراءات لابن زنجلة ص(٣١٢).

<sup>(</sup>٥) قال ابن العربي في المسالك (٢/ ٧٨١) منكراً هذه التَّسليمة النَّالثة: «يُسلِّم اثنتين، واحدةً عن يمينه، وأخرى عن يساره، الأولى: يعتقد بها الخروج من الصَّلاة، والنَّانية: للردِّ على الإمام والمأمومين، والتَّسليمة التَّالثة إحذروها، فإنَّها بدعة لم تثبت عن النبي ، ولا عن الصَّحابة».ا.هـ

<sup>(</sup>٦) ينظر تهذيب المدونة للبراذعي (١/ ٣٠٧)، وفي المدونة (١/ ١٤٤) رواية بترك الأخذ بالتسليمة الثالثة.

شيءٍ هو السُّنَّة، ثمَّ سلام الإمام كان قبل سلام من على يسارِه فيردُّ على من ابتدأه، ثمَّ على من كان بعده، ويدخلُ في هذا أنَّ الرَّدَّ بِمِثل المُبتدأ، إنَّما يُقال: سلامٌ عليكم، ويرُدُّ مثله، وقد قال اللهُ: ﴿ فَا لُواْ سَلَما أَ فَالَ سَلَمٌ ﴾ [هود: ٦٩].

ولا يُقال في السَّلام من الصَّلاة: (ورحمة الله)، ولو قيل هذا لَقيل تمام المُواجهة بالسَّلام: وبركاته، وهذا السَّلام مخصوصٌ بِها قدَّمتُ ذكره من كتابِ الله ﷺ.

ومن سلَّم من المؤمنين عن يمينِه ثمَّ تكلَّم لم تبطُل صلاتُه، ومن بدأ منهم بالسَّلام عن يسارِه ثمَّ تكلَّم قبل أن يُسلِّم غير تلك التَّسليمة بطُلت صلاتُه (١)، وكذلك الإمام والفذُّ.

ومن أدرك بعد صلاة الإمام ردَّ على الإمام إذا فرغ من قضائه، ويُسمِع المأموم نفسه ومن يليه السَّلام، وكذلك الفلُّ يُسمع نفسَه، فأمَّا الإمام فيُعلِن بذلك ليُسمَع.

والقياس عندي أن يقوم النَّاس لقضاء ما فاتهم من الصَّلاة بعد التَّسليمة الأولى إن كان إمامهم يُسلِّم تسليمتين، وبه أقول، وهو قول اللَّيث بن سعد<sup>(٢)</sup>، وبالله التَّوفيق.(ق١٩/ ب)

<sup>(</sup>۱) قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات (۱/ ۱۸۸): «و لم يذكر ابن الْقُرطِي إلى من تُنسب هذا المسألة، و لا وجه لإفساد صلاته؛ لأنه إِنَّما ترك التيامن »ا.هـ وفصَّل اللَّخمي فقال: «إن تعمَّد الخروج بها لم تبطُل صلاتُه، وإن سلَّم للفضل، ثمَّ يعود ويُسلِّم ويخرج من الصَّلاة، ثمَّ نسي وانصرف، وطال الأمر، أبطل صلاتَه »ا.هـ ينظر التَّوضيح لخليل (۱/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، من كبار أتباع التابعين، ثقة ثبت فقيه من نظراء مالك، توفي (١٧٥هـ)، ينظر التهذيب لابن حجر (٨/ ٥٩٩).

## باب فعل المصلّي بعد الصّلاة

## 🕮 قال أبو إسحاق:

ثابتٌ عن النّبي ها أنّه قال: «من سبّح دُبُر كلِّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين، وكبَّر ثلاثاً وثلاثين، وحده لا شريك له، ثلاثاً وثلاثين، وحمد ثلاثاً وثلاثين، وختم المائة بلا إله إلاَّ الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، غُفرت ذنوبُه ولو كانت مثل زَبَدِ البحر»(۱).

وثابتٌ أيضاً أنَّه: من قرأ آية الكُرسي بعدها دخل الجنَّة (٢).

وثابتُ عنه الله الله كان يقول بعد السَّلام: ﴿ سُبْحَلَ رَبِّكَ رَبِّ إِنْعِزَّةِ عَمَّا يَصِهُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى أَنْمُ سُلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ أَنْمُ سَلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ أَنْمُ سَلِينَ ﴾ وسُلُم بِحمدِك انصرفتُ، وبذنبي اعترفتُ، أعوذ بك من شرِّ ما اقترفتُ (٤)، يا مُقلِّب القلوب ثبِّت قلبي على دينِك حتَّى ألقاك (١)».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في ك: الصلاة، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، ح:٩٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح:٧٥٣٢، والبيهقي في شعب الإيمان ح:٢١٧٤.

<sup>(</sup>٣) الصافات: ١٨٠-١٨٦، إلى هنا أخرجه الترمذي في ك: الصلاة، باب: ما يقول إذا سلم، ح:٢٩٩ بصيغة التمريض، وابن أبي شيبة (١/ ٢٦٩)، ك: الصلاة، باب: ما يقول الرجل إذا انصرف، ح:٣٠٩٧.

<sup>(</sup>٤) من قوله: اللهم بحمدك: أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٦٦)، وفي إسناده داود بن المُحبَّر، كذَّبه أحمد ابن حبان وصالح بن محمد، وقال ابن المديني: ذهب حديثه، فحديثه موضوع، ينظر تهذيب الكهال (٨/ ٤٤٤).

ولا يُقام لهذا الدُّعاء ولا لِغيره من الدُّعاء بعد الصَّلاة، وليدعُ جالساً بها أحتَ.

ويركعُ بعد الظُّهر والمغرب والعشاء ما شاء ركعتين ركعتين، ويقرأ في كلِّ ركعة بِأُمِّ القرآن، ويُستحبُّ أن يقرأ بعد صلاة المغرب بسُورة السَّجدة وسورة اللَّك في ركعتين، وإذا فرغ من قراءة سورة اللَّك أضاف إليها (قُل هو الله أحد) حتَّى يختِمها.

وجائزٌ أن يكون الرُّكوع قبل كلام أحدٍ وبعد كلامِه، ويتنفَّل المأموم والفذُّ مكانهها، ولا يفعل ذلك الإمام، وليس الرُّكوع بعد هذه الصَّلوات الثَّلاث ولا قبلها من السُّنَّة الَّني لا يجوز تركها، وذلك مِمَّا يُستحبُّ فعله ويُؤكَّد.

وقد ذكر بعض أهل العلم أنَّ الرُّكوع بعد الصَّلاة مجعولٌ ليُجبر ما نقص من الصَّلاة، ولم يثبُت ذلك عندنا، ولو كان كذلك لتُنُفِّل بعد الصُّبح وبعد العصر، ولكنَّه شيءٌ رُوي مرفوعاً واستُعملَ كما رُوي.

وينبغي أن يُستعمل في السَّفر، وهو أحسن من قولِ من قال: «لو تنقَّلتُ بعد الصَّلاة في السَّفر لأتمتُها» (٢)، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) دعاء يا مقلب القلوب رُوي عنه على بعد سنة المغرب خاصة، أخرجه ابن السُّني في عمل اليوم والليلة ح:٦٥٨.

<sup>(</sup>٢) قاله عبد الله بن عمر ، أخرجه الترمذي في ك:السفر، باب: التقصير في السفر، ح:٥٤٤ وقال: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم، والنسائي في الصغرى (٣/ ١٤٥٨)، ك:تقصير الصلاة في السفر، باب: ترك التطوع في السفر، ح:١٤٥٨.

## باب الإمامة في الصّلاة

### عال أبو إسحان:

ولا يؤُمُّ الرَّجل أباه ولا عمَّه، وإن كان ابن الأخِ أسنَّ من العمِّ، لقول النَّبي «لا يتقدم الولدُ بين يدي والده »(١)، وصاحب المنزل أولى بالإِمامة فيه وفي فِنائه، وإن كان عبداً أو امرأة، فأمَّا العبدُ فإنَّه يؤُمُّ إذا كان مثلُه يؤمُّ، وأمَّا المرأة فتستخلفُ (ق ٢٠/أ) من كان لذلك أهلاً عِمَّن حضر.

ولا يُصلِّي المرءُ خلف من لا يعرف، ولا يؤُمُّ أحدٌ قوماً وهم له كارهون، ولا يُصلِّي خلف أهل البِدع، ومن صلَّى الفريضة لنفسِه فلا يؤمَّ في تلك الصَّلاة أحداً، فإن فعل أعاد المأمومون صلاتَهم، وإذا صلَّى إمامُ مسجدِ وحده فلا يعيد تلك الصَّلاة في جماعة.

[و] (٢) من أحبَّ أن يؤمَّ قوماً فخاف أن يكون فيهم من يكرهُ إمامتَه فليستأذِنهم، ولا يُجْمع في مسجدِ مرَّتين.

وإذا مرَّت الجماعة بمسجدٍ فجمعوا فيه قبل أهلِه، ثمَّ حضر أهلُه فليجمعوا، ومن ترك الجمعة لم تَجُز إمامته، ولا بأس أن يُخُصَّ الإمام نفسه بالدُّعاء دون من خلفه، والأفضل له أن يجمعهم.

<sup>(</sup>١) لم أجده مرفوعا إلى النبي هي، وجاء موقوفا على أبي الدرداء هي بلفظ: من عقوق الولد لوالده أن يدعوه باسمه، وأن يتقدمه في المشي، أخرجه ابن وهب (١/ ١٦٥)، ح:١٠١.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

وأهل الفقه أحقُّ بالإمامة من أهلِ السِّنِّ والقرآن، ثمَّ أهل القرآن بعدهم إذا كانوا صالحين، [وأهل] (١) الأحوال أحقُّ من أهل السِّنِّ، ثمَّ أهل السِّنِّ بعدهم أحقُّ من غيرهم، فإن استووا في الحال فأصبَحُهم وَجْها، وأحسنهم خُلُقاً.

ومن ائتمَّ بغيره فلا يركع حتَّى يراه راكعاً، أو يستيقِن إن لم يرَه، وكذلك لا يسجد حتَّى يراه ساجداً، وكذلك لا يرفع حتَّى يعتدل إمامه جالساً أو قائماً، وفي كلِّ فعل الإمام ينتظر المأموم فراغَه منه، هكذا جاءت به السُّنَّة (٢)، وبالله التَّوفيق. (٣)

## باب الأماكن الَّتي يُصلِّي فيها وعليها

#### 🕰 قال أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان :

ثابتٌ عن النّبي ﴿ أَنَّه قال: ﴿ جُعلت لِي الأرض مسجداً وطهوراً ﴾ (١٠). ورُوي عن النّبي ﴿ أَنَّه قال في سجوده ﴿ الْعَفِّر وجهي في التّراب لسيّدي، وحُقَّ له أن يسجُد ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) زيادة منى اقتضاها السياق.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص(۸۱).

<sup>(</sup>٣) مكتوب بعدها في الأصل: تم الجزء الثالث بحمد الله وحسن عونه، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في ك:الصلاة، باب: قول النبي ﷺ: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ح:٤٣٨ ومسلم في ك: المساجد ومواضع الصلاة، ح:٥٢١.

<sup>(</sup>٥) سبق الكلام عليه ص(٨١).

ورُوي أنَّه ﷺ نهى عن الصَّلاة على قارعة الطَّريق (١)، واختلف قولُ مالكِ في ذلك، والاختيار ترك الصَّلاة هناك.

والأرض كلُّها طاهرة، إلاَّ ما ظهر عليه منها ما يمنع الصَّلاة، فيُجعل عليه ما يُواريه من حصيرٍ أو ثوبٍ أو غير ذلك من سُتَر الحلالِ، ولا يحرم، كما جاء في الحديث (٢)، ولا أكره الصَّلاة في مقبرةٍ، ولا مجزرةٍ، ولا حمَّامٍ، ولا كنيسةٍ، ولا صومعةٍ، ولا بَيْعَةٍ، (ق • ٢/ب) ولا ما أشبه ذلك، لِن اضطرَّ إليه، فإن لم يأمن أرضَ ذلك جَعل ما وصفتُ لك وصلَّى، وينبغي أن يتَقي ذلك عند الإمكان، لما جاء في الحديث: «لا يكون الرَّجل من المتَقين، حتَّى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس »(٣).

ويُتَّقى الصَّلاة فيها غُصب من الأرض، فإن اضطُّر أحدٌ إلى الصَّلاة هناك تصدَّق بقدر ما يُساوي مقامه فيه عن أربابِه إن كانوا قد ماتوا، أو دفعه إليهم إن كانوا قياماً، فإن لم يفعل لم تبطل صلاته.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في ك: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه، ح:٣٤٦ وقال: إسناده ليس بذاك القوي، وابن ماجه في:المساجد والجهاعات، باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة، ح:٧٤٦.

<sup>(</sup>٢) وردت في هذه المسألة عدَّة أحاديث، منها ما أخرجه مسلم في ك: الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد، وصفة لبسه، ح: ٥١٩ عن جابر قال: حدَّثني أبو سعيد الخدري، أنَّه دخل على النَّبي على حصير يسجد عليه».

قال النووي في شرح مسلم (٤/ ٢٣٣): «فيه دليل على جواز الصَّلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض، من ثوب، وحصير، وصوف، وشعر، وغير ذلك» ا.هـ

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في ك: صفة القيامة والرقائق والورع، ح:٢٥٥١ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وابن ماجه في: الزهد، باب: الورع والتقوى، ح:٢١٥.

وكذلك ينبغي أن تجتنب الصلاّة في المساجد المبنيّة، حيث لا يجوز أن يقوم بناؤها من الطُّرقات والفُحوص، وحيث مراسي السُّفُن، وما أشبه ذلك، لأنَّها وُضعت في غير حقِّها، فمن صلَّى فيها متأوِّلاً أنَّه يُصلِّي في الطَّريق، وحيث ما له [منه] مثل ما لغيره، أجزأته صلاته، ولم يكن على هذا ما وصفتُ لك في الأرض المُغتصبة، لأنَّ تلك ينفردُ بها وارثٌ لها ﴿ إِنَّ أَلاَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَالْعَلْفِبَةُ لِلْمُتَّفِينَ ﴾ [الأعراف:١٢٨]، وهذه لِكلِّ فيها حقُّ لأنَّها عنهم أُخرجت وعن منافعهم حِيزت.

ولو كان مسجداً مبنيّاً في فحص واسع أراد الإمام أن يتزيّد له من الفَحص ما لا يضرُّ بالسَّالكين، لم يُمنع عند مالكِ، ومُنع في قولِ ربيعة، وهو الأصحُّ عندي، وإنّما تأوّل مالكُ هُ أنَّ المزيد منه لهم، وإليهم يعود، واخترتُ قولَ ربيعة (٢) هُ لأنّه غير عائدٍ إلى جميعهم، قد ترتفق به الحائض والنُّفساء، ومن لا تجب عليهم الصَّلاة من الأطفال، ومن يسلُكه من أهل الذِّمَة، وما يجانس هؤلاء.

ولو كان هذا الفحص الَّذي فيه هذا المسجد حيث لا ينفد، وكان جميع المُلاَّك البالغين يلُون أنفسَهم، فاجتمع أمرهم على الرِّضا بذلك، لم يُمنعوا، وإن كان فيهم طفلٌ، أو في الدُّور الَّتي حوالَيْه، وَوُقِف، إمتنع لذلك.

<sup>(</sup>١) زيادة من ابن بطال في شرحه على البخاري (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) ربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن فروخ مولى آل المنكدر، من فقهاء أهل المدينة وحفاظهم وعلمائهم بأيام الناس وفصحائهم، وعنه أخذ مالك الفقه، توفي (١٣٦هـ)، ينظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص(٦٥).

ولا أُحبُّ عمل هذه الأحجار الَّتي تُعمل بالصَّحراء، كالمحاريب، ولا بناء المساجد هناك، وإزالة ذلك أفضل من تركِه، إلاَّ أن ينصب شيئاً يسيراً إلى القِبلة ليعرف القبلة به من لا يعرفها إلاَّ بمثله، متى ما اضطرَّ إلى ذلك عِمَّا ليس فيه ضرر على سالكِ، فإنَّ هذا غير محذورٍ على من أقصد له، ومن وجد شيئاً من هذا في الصَّحراء، أو حضرته الصَّلاة، صلَّى خارج الحظيرة.

وقول النَّبي ﷺ: «من ظلم شِبراً من الأرض، طُوِّقه يوم القيامة من سبع أراضين» (١) ، (ق ٢ / أ) دليلٌ على أنَّ [مالك] (٢) ذلك يملك ما تحته إلى منتهى سبع أرضين.

فإن قيل: فقد صلَّى فيها نفلاً، وما جاز في النَّفل جاز في الفرض.

فقُل: نُصلِّي النَّافلة كما [ فعل] (٣)، ونُصلِّي الفريضة خارجها كما فعل، ﴿ لَّفَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ أَللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب:٢١]، وقد صلَّى النَّافلة في السَّفر إلى غير قِبلة، ولم يفعل ذلك في الفرض، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك: المظالم والغصب، باب: إثم من ظلم شيئا من الأرض، ح:٢٤٥٣، ومسلم في ك:الطلاق، باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، ح:١٦١٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ملكاً.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

# باب ما رُخْص فعلُه في الصَّلاة وكُره

#### ه قال أبو إسحاف:

قال الله ﷺ: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ كِتَلْباً مَّوْفُوتاً ﴾ [النساء:١٠٣]، يريد ركوعها وسُجودَها.

وقال النَّبي على: «من نابَه شيءٌ في صلاتِه فليُسبِّح» (١) ، فكان هذا ناسِخاً عند كثير من أهل العلم للحديث الآخر: «التَّسبيح للرِّجال والتَّصفيح للنِّساء» (٢) ، وقد رُوي: «والتَّصفيق» (٣) ، وإنَّا قيل هذا من جِهة العَنت لهنَّ، فقيل النِّساء يفعلن هذا.

والتَّصفيح: أن تَصفح إحدى يديها بالأخرى، وهو مشتقٌ من المصافحة، والتَّسبيح للجميع أصوب، لأنَّ التَّسبيح قرآن، وقد رُوي لنا عن ابنِ الكوَّاء (٤) أنَّه قال لعلى بن أبي طالب الله المير المؤمنين، سبحان الله ما هو؟ فقال:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك: الجمعة، باب: الإشارة في الصلاة، ح:١٢٣٤، ومسلم في ك: الصلاة، باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، ح: ٢١١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ك: الجمعة، باب: التصفيق للنساء، ح: ١٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ك: الجمعة، باب: التصفيق للنساء، ح: ١٢٠٣، ومسلم في ك: الصلاة، باب: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة، ح:٤٢٢.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن الكوَّاء اليشكُري، قال البخاري: لم يصح حديثه، وقال ابن حجر: وله أخبار كثيرة مع علي، وكان يلزمه ويُعييه في الأسئلة، وقد رجع عن مذهب الخوارج، وعاود صحبة علي الهدينظر لسان الميزان (٣/ ٣٢٩).

«كلمة رضي الله بها لنفسه، فارضَ بها»، وإنَّها أراد ﷺ بقولِه كلمة (سبحان) خاصة، لأنَّها كلمتان، ففسَّر له ما لم يعرف منها، وهي سبحان الله، ومعناها: تنزيهاً لله.

والإشارة المفهومة في الصَّلاة جائزةٌ، ولو أنَّ امراً خاطب مُصليّاً بها يكره، وبشَره آخر بها يُحبُّ، فناداهما جميعاً، يريدُ جوابَها: ﴿ مَّلْعُونِينَ آَيْنَمَا ثُفِهُوٓ اللهِ وَبَشَره آخر بها يُحبُّ فناداهما جميعاً، يريدُ جوابَها: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِينَهُ أَخِدُواْ وَفُيّلُواْ تَفْتِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وقال: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِينَهُ وَيضُونِ وَجَنَّلُوا تَفْتِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وقال: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِينَهُ وَيضُونِ وَجَنَّلُوا تَفْتِيلًا ﴾ ويقها نَعِيمُ مُفِيمُ فَي خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً إِنَّ أَللّهَ وَيضُونِ وَجَنَّلُو بَعُهُمُ فِيهَا نَعِيمُ مُفِيمُ فَي خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً إِنَّ أَللّهُ عَلَيْهُمُ وَيَعْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْسُ معه، ولو ردَّ إشارةً على مُشلِّم عليه لم يضرُره.

ومن عطس في مكتوبةٍ حمِد الله في نفسِه، ولو حوَّل خاتَمه في أصبعه، أو أحصى الآي لِعدد ركوعه لم يضرره أيضاً.

وأكره قتلَ الحيَّة والعقرب (ق71/ب) والوَزغة في الصَّلاة، إلاَّ أن تقصده، فإن قتلهُنَّ بغير قصدِ لم تبطل صلاتُه، وأكره له قتل ما كثُر من البراغيث والقمل، وليبضُق المُصلِّي عن يسارِه، فإن لم يستطع بصق عن يمينِه، فإن لم يقدر على ذلك بصق أمامَه ودفنه.

ولا يبصُق في الجدار، فإنَّ الله في قبالة وجِهه إذا صلَّى، وإذا كان في مسجدٍ فلا يبصق في أسفل نعليه وإن دلكه، وله أن يبصق في خرقة وإن حملها، ما لم يكن مع البُصاق دمٌ يكثر.

ولا يُصلِّي وكُمُّه محشُوٌّ، ولا يعبث المُصلِّي بلِحيَتِه، ولا يفقع أصابعه، ولا

بأس باستهاعه إلى من يُكلِّمه بالخفيف من الكلام، ولو ابتلع ما بين أسنانِه من الطَّعام ما كان ذلك قطعاً لصلاتِه، ولو كان في مكتوبة أحببتُ له أن يُؤخِّر ولدَه عنه.

ومن رأى شاةً تأكل عجيناً أو ثوباً وهو يُصلِّي، فإن كان دفعها يسير فعل ومضى، وإن كان كثيراً فالفساد كثير، وقطع وابتدأ، وإن كان ذلك والفساد يسير [فعل](۱) ومضى.

وقد أكلت الشَّاة هريسَ عائشة أم المؤمنين الله فلم تنصرف إليها، وقد رُوي أنَّها كانت هِرَّةً (٢).

وتركُ التَّرُوُّحُ (٣) للمُصلِّي أفضل، ولا بأس بالدُّعاء في المكتوبة في أوَّلِمِا وأوسطِها وآخرِها في مواضع الدُّعاء على ظالمٍ، وهو قائمٌ أو ساجدٌ، وفي حوائِجه، [و] قد دعا على ناسٍ، ودعا لآخرين.

والدُّعاء أن يقول: اللَّهم افعل، اللَّهم كذا ربِّ ربِّ ربِّ ربِّ ...وما أشبه ذلك، لأنَّ اللُصلِّ مناجي ربِّه، فلينظُر بها يُناجيه به، ولا يقول: يا فُلان فعل الله بك كذا، ولا: يا والدي أصلحك الله، ولا: يا زوجي فعل الله بك كذا، فإن قال هذا بطُلت صلاتُه (٤)، لأنَّه حينئذِ مناجِ غير ربِّه.

<sup>(</sup>١) زيادة مني يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في ك:الطهارة، باب: سؤر الهرة، ح:٧٦.

<sup>(</sup>٣) المراد هنا: أن يُروِّح المصلِّي على نفسه بمِروحة أو خرقة أو غير ذلك، ينظر الصحاح (١/ ٣٦١)، مادة: روح.

<sup>(</sup>٤) قال ابن أبي زيد: «ما علمتُ أحدا من أصحابنا قاله غيره»، وقال ابن ناجي: «والمذهب على خلافه»، يُنظر الذخيرة للقرافي (٢/ ١٤٤)، ومواهب الجليل (١/ ٥٤٥).

وله أن يقول: اللَّهم افعل بفُلانٍ، وبأبي فلان، وبفلان بن فلان، وبولدي، وبزوجي، وبوالدي، وأشبهه، وبالله التَّوفيق.

#### باب إحداث الصلاة

## 🕮 قال أبو إسحاق:

قال مالك بن أنس: «الصَّلاة ليست كلُّها في كتاب الله ﷺ، ورسول الله بيَّن ذلك» (١).

## 🕮 قال أبو إسحاق:

يريد مالكُ هُ أنَّه شَ بيَّن كيفيَّة الصَّلاة عملاً وتعليهاً، لأنَّ السُّور الَّتي فيها الفرائض أُنزلت في المدينة، وثابتُ عن النَّبي شَ أنَّه قال: «من ترك الصَّلاة فقد كفر» (٢٠)، وأنَّه قال شَّ: «فصلُ ما بيننا وبين المنافقين (ق٢٢/أ) ترك شهود الصُّبح والعتمة، لا يستطيعونها (٣)، أو نحو هذا، وأنَّه [قال] (٤): «بين الإيهان والكُفر ترك الصَّلاة» (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر البيان والتحصيل (٣/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في ك:الإيمان، باب: ما جاء في ترك الصلاة، ح:٢٦٢١ والنسائي في الصغرى (١/ ٢٣١)، ك:الصلاة، باب: الحكم في تارك الصلاة، ح:٤٦٣، وابن ماجه في:إقامة الصالة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن ترك الصلاة، ح:١٠٧٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في ك: السهو، باب: ما جاء في العتمة والصبح، ح: ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: قيل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في ك: الإيمان، باب: ما جاء في ترك الصلاة، ح:٢٦١٨.

فمن قال: لا أصلّي، ليست الصّلاة عليّ فرضٌ، قُتل ولم يُستنب، وكذلك من قال: ليست الصّلاة من الإيمان، لأنّ الله سبّاها من الإيمان، بقولِه جلّ ذكره: ﴿ وَمَا كَانَ أُللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ مَ اللّهِ البقرة: ١٤٣]، يقول: صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمَّى الصّلاة إيماناً.

وإن قال: هي عليَّ فرضٌ ولا أصليِّ، انتُظِر به آخر وقتِها، فإن لم يُصليِّ فُربت عنقُه، إلاَّ أن يُصليِّ، وكذلك لو قال: أنا أصليِّ وليست عليَّ فرضاً، ولو قال: ليس الوضوء لها فرضاً، أو: لستُ أصليِّ بوضوء وأظهر ما لا يجوز الصَّلاة إلاَّ بوضوء بعده والصَّلاة فرض، كان كذلك، وكذلك لو قال: ليس التَّطهُّر من الجنابة فرضاً.

وإذا تَوانا المملوك عن الصَّلاة وُعظ على ذلك وضُرب، ومن بلغ من الأطفال سبعاً وجاوز ذلك ما لم يحتلم -رُفق به وتُهدِّد بها، لا يبلُغ منه فزعاً يُؤثِر على عقلِه، وأختارُ أن يُعطف عليه بالهِبة، وبها يسرُّه، عِمَّا لا يحرمُ على الفاعل، حتَّى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في ك: الإيمان، باب: كون الإسكام يهدم ما قبله، ح: ١٢١ بلفظ: يهدم بدل: يجب.

يتوضَّأ ويُصلِّي، ويتعلَّم كيفيَّة الوضوء والصَّلاة.

ولا أبلُغ به الضَّرب وإن ناهز الحُمُلم، ولا السِّجنَ ما لم يحتلم، فإن غُفل عن الأطفال حتَّى يحتلِم الذُّكور وتحيض الإناث، ولم يكن معهم من الأفهام ما (...) مع من زاد على شينهم فامتنعوا عن الصَّلاة لزوال عهدِهم، أُدِّبوا أدباً يسيراً، فإن صلُّوا بعد الوضوء، وإلاَّ زيد في أدبهم وسجنهم إذا بلغوا على الإقرار، فإن أصرُّوا على ذلك وقد رأوا كيفية ما عليه أهل الإسلام، فُعل بهم ما يُفعل بمن وصفتُ لك قبلهم.

وكذلك العجم يدخلون في الإسلام، ويتفصَّحون، ولا يُعجل في أمرهم حتَّى يُؤنس من طاعتهم بعد (ق٢٢/ب) طول زمان، واختيار بها نزل به القرآن، وبها عليه الإسلام، ويُخاطبون بلُغتِهم، ويُستأجر لهم معلِّمون لذلك من بيت المال، ولا يُقتلون حتَّى يُتهدَّدوا بالقتل، ويُوصف لهم كيفيَّة ما غاب عنهم من ذلك، وبالله التَّوفيق.

## باب الرُعاف

## هـ قال أبو إسحاق:

الرَّاعف في الصَّلاة على أربعة أوجهٍ:

إنْ خرج من إنفِه دمٌّ حتَّى يقطر في يدِه، فحمله في راحتِه لغسِله، بطُلت صلاته، لحملِه النَّجس.

<sup>(</sup>١) كلمة في الأصل لم تتَّضح لي.

وإن كان ما خرج من أنفِه يسيراً، تلقَّاه بأصابع يدِه.

وإن خضبه أو فتله، ومضى على الصَّلاة ولم يخرج، أجزأته صلاتُه.

وإن كان كثيراً يقطر بالأرض أو على الثّياب، وضع يده على أنفِه، فضبطَه، كيْ لا يخرج عنه ما يؤذي به نفسه ولا غيره.

وإن استدبر القبلة حتَّى يبلغ أدنى مواضع الماء منه، فيجلس هناك وهو صامتٌ لا يتكلَّم، حتَّى يُوعب الدَّم إيعاباً ولا يبق منه شيئاً، ثمَّ يغسله ويبني على صلاتِه حيث هو، إن كان قد صلَّى قبل ذلك ركعةً بسجدتيها، هذا أحبُّ إليَّ عِمَّا قبل معه.

وإن لم ينقطع ذلك عنه، وصلَّى به، أوماً فيها، وجعل سجودَه أخفض من ركوعِه، وإن كان الدَّم سائلاً.

وإن أصابه هذا وهو مأمومٌ، يعلم أنَّه إن رجع إلى أوَّل المسجد أو ما يقرب منه \_ بحيث يصلِّي المُصلُّون بصلاة إمام ذلك المسجد، أدرك معه من الصَّلاة ركعة بسجدتيها \_ عادَ، وإلاَّ أتمَّ مكانه (١).

إلاَّ في الجمعة، فإنَّ الاختيار له أن يرجع إلى أدنى موضع يصلِّي فيه بصلاة الإمام من موضعِه، فيتمُّ هنالك، لأنَّ الجمعة لا تكون إلاَّ في المسجد، فإن أتمَّ مكانه لم أرَ عليه إعادةً(٢)، للاختلافِ فيه، إذا علم أنَّ الإمام قد فاته بصلاته،

<sup>(</sup>١) قال الباجي في المنتقى (١/ ٨٥): «والمشهور من المذهب أن الراعف يرجع ما دام إمامه في بقية من صلاته من تشهد أو غيره، وقال أبو إسحاق أي ابن شعبان: إن رجا أن يدرك مع إمامه ركعة، وإلا صلى مكانه» ا. هـ

<sup>(</sup>٢) قال خليل في التوضيح (٢/ ٨٨-٨٩): «قال المازري: فأشار ـ أي ابن شعبان ـ إلى أن الرجوع للجامع فضيلة، وإذا بنينا على المشهور، فإنَّه يكتفى بأول الجامع، فإن تعداه بطلت» ا.هـ

ولولا خلاف المتقدِّمين لكان أحبَّ إليَّ أن يقطع ويبتدئ، ولكِنَّا ملزمون باتِّباع الأئمَّة.

ولو رعُف بعد سلام الإمام وقبل [سلامه] (۱) هو، سَلَّم ومضى (۲)، وإذا عاد الرَّاعف إلى البِناء فلا يكبِّر هو على إحرامِه الأوَّل، وإذا رعف بعد أن ركع في الثَّانية ابتدأ القراءة إذا رجع لها، والَّذي يقْلِسُ (۳) في الصَّلاة بغير طعامٍ يُلقِه أمامه، ولا ينصرف وإن كثُر، وبالله التَّوفيق (ق ٢٣/أ).

## باب صلاة المريض والحائض ومن أشبههما

### 🕰 قال أبو إسحاق:

أباح الله ﷺ للمريض التَّيمُّم، وأباح [له](٤) الفطر في شهر رمضان،

باختصار، وقال النفراوي في الفواكه الدواني (١/ ٢٤٧): «قال ابن عبد السلام: يصح إتمامها في الرحاب، بخلاف ما لو أتمها في غير الجامع الذي ابتدأها فيه، فتبطل على المشهور، خلافا لابن شعبان ١٤هـ

<sup>(</sup>١) في الأصل: إسلامه.

<sup>(</sup>٢) قال الحطَّاب في مواهب الجليل (١/ ٤٩١): «أنه إذا رعف المأموم قبل سلام إمامه فإنه ينصر ف لغسل الدم ولا ينتظر الإمام حتى يسلم فإذا غسل الدم فإن طمع بإدراك الإمام قبل أن يسلم رجع على المشهور خلافا لابن شعبان» ا.هـ

<sup>(</sup>٣) من القَلْسِ: هو ما خرج من الحلق مل َ الفم أو دونه، وليس بقيءٍ، فإذا غلبَ فهو القيء، ينظر كتاب العين للخليل (٥/ ٧٨).

<sup>(</sup>٤) زيادة مني ليصحَّ المعني.

وقضاء ذلك بعِدَّةٍ من أيَّامٍ أُخر، والمحيض مرضٌ من الأمراض.

وقال \_ جلَّ وعلا \_: ﴿ لاَ يُكِلِّفُ أَللَهُ نَهْساً اللَّ وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، كما قال ﷺ: ﴿ لَيْسَ عَلَى أَلاَعْمِىٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى أَلاَعْرَجٍ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى أَلْمَرِيضٍ حَرَجٌ ﴾ [النور: ٢٦]، وهو الجِهاد.

فمن علِم الله على منه أنّه لا يستطيع القِيام الّذي افترضه عليه في الصّلاة، فليُصلِّي جالساً مُتربِّعاً بعد توضُّئه أو تيمُّمِه إن لم يقدر على الوضوء، ويجعل الرُّكوع إيهاء برأسِه وظهره جميعاً، ويسجد على الأرض أو الحصير، فإن كان بجبهتِه قروحٌ أو به عِلَّةٌ تمنعه من السُّجود، كذلك أوما بالسُّجود، وجعل إيهاء لذلك أخفض من الرُّكوع، وثنى رجله إذا أراد ذلك، وكذلك إذا أراد التَّشهُد.

وإن قدِر على القيام بأخف سُورِ القرآن فهو أفضل له، وإن قدر على الإتمام في القراءة جالساً، فإن لم يقدر [صلّى] (١) جالساً، ثمَّ القراءة إن قدر، فإن لم يقدر فعلى علم الله في بقُدرتِه الَّتي لا يستطيع مجاوزتها في حالِه تلك، وأقلُّ ما يجزئ في ذلك أمُّ القرآن، فإن لم يقدر على الجلوس سُند لذلك، ولا يُسنده حائضٌ، ولا جنب، ولا جدار مرحاض، ولا بشيءٍ فيه نجس، فإن لم يقدر على ذلك فعلى جَنبه الأيسر، فإن لم يقدر جُعلت رجلاه إلى القبلة يقدر على ذلك فعلى جَنبه الأيسر، فإن لم يقدر جُعلت رجلاه إلى القبلة

<sup>(</sup>١) في الأصل: وصلى.

واستقبلها بوجهه.

وإذا أوماً للشَّجود لم يرفع إلى جبهتِه شيئاً يضعُها عليه، فإن فعل ذلك إلى حيث انتهت طاقته لم يعُد، وإن رفعها إلى أقلِّ من طاقته أعاد، ولو كانت به بطنٌ إن قام في الصَّلاة أجابت، وكان شيئاً كالرُّعاف الَّذي لا ينقطع، صلَّى قائماً ولم يضرَّه ذلك، وإذا فرغ المُصلِّي جالساً من التَّشهُّد الأوَّل كبَّر قبل أن يقرأ.

وصلاة المائِدِ في البحر على قدر طاقتِه، وكذلك المرأة تُطلِق، وإذا أومأ للشُجود رفع العمامة عن جبهته، وصلاة الأرمد الَّذي تُعالج عيناه، إن قدر على الصَّلاة جالساً مُتربِّعاً كما وصفتُ لك فهو خفيف، فإن قيل: لا يصلح (ق٣٢/ب) العلاج إلاَّ أن يصلِّي على ظهرِه، فلا أرى ذلك، لما جاء فيه من النَّهى.

وإن وجد المرء من نفسِه شيئاً يقول: إن صلَّيتُ صلاةً واحدةً جالساً وهو يقدر على القيام صحَّحت لما بقي من صلواتي، وإن صلَّيتُ هذه الصَّلاة قائماً زاد على القطعني عن الصَّلاة قائماً أيَّاماً، رأيتُ أن يُصلِّي تلك الصَّلاة جالساً ولا يقوم.

والحائض كالمُغمى عليه، يقضيان الصِّيام ولا يقضيان الصَّلاة، وإذا خشي المريض ذهاب عقلِه، أو شقَّ عليه الوضوء، وخاف على نفسِه، مثل المبطون، والمجذور، والمحصوب، جمع بين الظُّهر والعصر، يُصلِّي الظُّهر في آخر وقتها، بمقدار ما إن خرج منها دخل وقتُ العصر فصلاَّها في أوَّل وقتها، وكذلك المغرب والعشاء، والآيس (۱) على الحائض، بل هو مستنكر أن يتوضأ عند وقت

<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصل.

كلِّ صلاةٍ ويكبِّر ويسبِّح ويُهلِّل، وقد ذكرتُ من أمر الحائض في غير هذا الباب ما أغنيتُ عن إعادته فيه .

ولو طهرت الحائض قبل الغروب فاغتسلت، ثمَّ قررت أنَّها لا تدرك غير العصر فصلَّتها، ثمَّ بقيت ركعة، أعادت الظُّهر والعصر جميعاً، وبالله التَّوفيق.

#### باب صلاة الجمعت

### a فال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ يَآ أَيُّهَا أَلَذِيلَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمْعَةِ قِاسْعَوِاْ اللَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾[الجمعة: ٩].

فشهود الجمعة فريضةٌ على كلِّ ذكرٍ بالغ مكلَّفٍ حُرِّ بصيرٍ.

وقد اختُلف في هذا الاسم، فكان أصحَّ ما فيه عندنا ما جاء به الخبر في قولٍ لابن عبَّاس: «أتدري لمَ سُميَّت الجمعة؟ لأنَّ الله ﷺ جمع بها أباك آدم»(١).

وهذا أجود مِمَّا رُوي في أمر قُصي بن كلاب بن مُرَّة (٢)،....

<sup>(</sup>۱) بل جاء مرفوعا إلى النبي شه من حديث سلمان الفارسي، أخرجه أحمد (١٢٣/٣٩)، ح: ٢٣٧١٨، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/٣٥٣): و هذا أصح الأقوال.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الزَرَقَانِي فِي شَرَحَهُ عَلَى المُواهِبِ اللَّذِيَّةَ (١/ ١٤٢) بتصرف: في أمالي تُعلَب: أنَّ قصيًا كان يجمع قريشاً، ويذكرهم بمبعث النبي محمد في ويُعْلمهم بأنَّه من ولده، وينشد في ذلك أبياتًا منها قوله:

يا ليتني شاهد فحواء دعوته إذا قريش تبغي الحق خذلانا

[وبيتِ] (١) الشِّعر الَّذي قيل في ذلك.

وأصل هذه الكلمة من الاجتماع، وهو يوم عيد \_ كما جاء في الخبر (٢) \_ يُجتمع له، ولم يكن في الجاهليَّة لهم هذا اليوم عيداً، وقد كانوا يسمُّونه عروبة (٣)، فدلَّ هذا على ما ذكرناه في صِحَّة الخبر، وبالله العصمة والتَّوفيق.

وإنَّما استثنيتُ البصير لأنَّ فرض الحضور ساقطٌ على الأعمى إذا لم يجد قائداً إليها، فإن وجد كان عليه الحضور فرضاً، فمن كان مرَّةً تجبُ عليه ومرَّة لا تجب (ق٢٤/ أ) عليه لم يُذكر بالفرض مع من هو ثابتٌ عليه في كلِّ الأحايين.

ولو لم يجد الأعمى من يقوده إليها إلا بجُعلٍ مُشبهٍ مثل عملِه، وذلك يمكنه، وجب عليه أداؤه، فإن لم يفعل كان مِمَّن طُبع على قلبه بالمُوالات على ترك ذلك، فإن لم يجد ذلك سقط عنه الحضور، وإن وجد من سَامَه أضعاف ما يستحق وهو يجد ذلك، لم أوجب ذلك عليه، واخترتُ له الفعل، فإن لم يفعل لا حرج عليه، ولو كانت له من الهداية ما يهتدي بها [إلى] الحضور وحده، وكان معتاداً للتَّصرُّف في مثل هذه المسافة، كذلك وجب عليه السَّعيُ إليها بذلك.

والجذمى والعرجى والمعصوبون في أجسادهم يلزمهم السَّعي إليها بها يطيقون من ذلك، من مشي، أو ركوبٍ، إن وجدوه، فإن لم يقدروا فلا شيء عليهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: والبيت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في: إقامة الصالة والسنة فيها، باب: ما جاء في الزينة يوم الجمعة، ح: ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصنف لعبد الرزاق في ك: الجمعة، باب: أول من جمع، ح:٥١٤٤، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (٣/ ٤١٠)، ك: الجمعة، ح:٦٢٨١.

<sup>(</sup>٤) زيادة مني يقتضيها السياق.

والسَّعي: هو العمل بالنَّيَّة والإرادة، قال الله جلَّ ذكره: ﴿ قِمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ أَلْصَلْ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وسقط شهودها عن ذكور الأطفال لسقوط الفرض عنهم، وسقط عن العبيد، لملك غيرهم رقابهم، وينبغي أن يأذن لهم سادتهُم، فإن لم يفعلوا لم يخرج السَّادة ولا العبيد، وسقط عن النِّساء \_ والله أعلم \_ لتخصيصهنَّ بالسِّتر، كما سقط عنهنَّ الجهاد والنَّفير، وينبغي للمُكاتبين ألاَّ يتركوا شهودَها، لأنَّهم خارجون عن منع السَّادة بتصرُّفهم في أحوال أنفسهم.

وإذا حضر الجذمى (٢) جُعل لهم موضعٌ ينفردون به عن خُلطة غيرهم، لما جاء في الخبر من النَّظر إليهم (٣)، وكذلك البرصى، فإن شهدها النِّسوان كُنَّ في آخر الصُّفوف، والخناثى المشكلون يحضرون في لباس النِّسوان، ويكونون بين الرِّجال والنِّساء، صفّاً أمام النِّساء ووراء الرِّجال.

ومن حضرها مِمَّن تجب عليه أو لا تجب عليه أجزأته عن ظهر ذلك اليوم، ولا أحبُّ للمسافرين حضورها، لأنَّهم يصلُّون بغير فرضهم، فإن حضروا أجزأتهم عن ظُهرهم، ولا يتخلَّف عنها العروس في ليلتِها، مع أنِّي أكره للشَّواب

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) جمع أجذم، وهو مقطوع اليد، ينظر لسان العرب (١٢/ ٨٧)، مادة: ج ذم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ح:٢٠٧٦ وابن ماجه في ك:الطب، باب: الجذام، ح:٣٥٤٣ عن ابن عباس، أنَّ النبي الله قال: «لا تديموا النَّظر إلى المجذومين».

من النّسوان حضور الجمعة، ومن تخلّف عنها لمريضٍ عنده يخاف عليه من كان من أهلِه أو إخوانِه، فليس بمتخلّف حرِج، وكذلك لو كان قد هلك قبل (ق٢٤/ب) الزَّوال من يوم الجمعة، وخافوا تغيُّره، تخلَّفوا عليه إن شاؤوا، فأمَّا الدَّيْن على الرَّجُل يخاف من غرمائه فلا يتخلَّف لذلك.

ولا يُتخلَّف للمطر اليسير، ويتخلَّف للكثير المفرط، ومن خاف أن يُؤخرَّ بالبيعة فهو في عذر من التَّخلُّف، ومن كان من الحاضرة على أقلَّ من بريد (١) فلا يجمعون الجمعة، وليس على أهل العَمود (٢) ولا البربر وإن كثروا جمعة.

وينبغي أن يغتسل للجمعة من حضرها مع سعيه إليها، ويتطيّب عِمّا يسعُه، ويلبس غير ثوب مهنته إن وجد، ويكون إتيانه بالسَّكينة والوقار، وقوله هَا: ﴿ يَا أَيُهَا ٱلذِيلَ ءَامَنُوۤ ا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ مَاسْعَوِ ا الّي لَا لَيْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ العلم تخفيفٌ عن افتراضه السَّعي عليهم قبله، وقد افترض عليهم شهودها، فمن علم أنّه لا يدرك ذلك إذا ابتدأه مع النّداء فليجعله قبله، ألا تسمع إلى ما أبانَ المُبيِّن عنه على بقولِه: «من راح في أوَّل ساعةٍ فكأنّا قرَّب بدَنَة، ثمَّ إن راح في السَّاعة النَّانية فكأنّا قرَّب بقرةً، ثمَّ إن راح في السَّاعة النَّائة فكأنّا قرَّب بيضةً الرَّابعة فكأنّا قرَّب بيضةً الرَّابعة فكأنّا قرَّب بيضةً الرَّابعة فكأنّا قرَّب كبشاً أقرن، ثمَّ إن راح في السَّاعة الرَّابعة فكأنّا قرَّب بيضةً الرَّابعة فكأنّا قرَّب بيضةً الرَّابعة فكأنّا قرَّب بيضةً الرَّابعة فكأنّا قرَّب بيضةً المَّادِث.

<sup>(</sup>١) البريد: فرسخان، الفرسخ: ثلاثة أميال، أو اثنا عشر ألف ذراع، ينظر القاموس المحيط ص(٢٥٧).

 <sup>(</sup>۲) أهل العَمود: الأعراب أصحاب الأخبِية والخيام الذين لا ينزلون غيرها، ينظر تاج العروس
 (۸/ ۸۸)، مادة: ع م د.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ك:الجمعة، باب: فضل الجمعة، ح: ٨٨١، ومسلم في ك:صلاة المسافرين

وقد قال مالك ﴿ إِنَّ هذا كلَّه في ساعةٍ واحدة ﴿ (١) وهو الَّذي رَوى الحديث: «من راح في أوَّطِا... ﴾ وفيها بعد ذلك، وفيها بعده، وهو السَّادسة. ومن دخل المسجد قبل رُقيِّ الإمام المنبرَ ركع ركعتين، وبالله التَّوفيق.

#### باب صلاة العيدين

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ أَلْكُوثَرَ ۞ قِصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ﴾ [الكوثر:١-٢].

وقال حميدًا في الفطر من شهر رمضان: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا أَنْعِدَةً وَلِتُكْمِلُوا أَنْعِدَةً وَلِتُكْمِ البقرة: ١٨٥].

فقال مالك بن أنس وأكثرُ أصحابه: أنَّ المسنون من الصَّلاة خمسٌ من الَّتي جمع لها رسول الله ﷺ: صلاة الفطر، وصلاة الأضحى، وصلاة الحسوف للشَّمس، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الوتر.

وزاد بعض أصحابه: ركعتي الفجر، وركعتي التَّجرُّد للإحرام، وصلاة الجنائز.

وزاد آخر على هذا فقال: والجمع ليلة المطر وغيره.

وقصرها، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة، ح: ٥٥٠.

<sup>(</sup>١) ينظر النوادر والزيادات (١/ ٤٦٥).

والصَّحيح ما قدَّمتُ ذكرَه، لأنَّها الصَّلوات المشهودات معه كشهود (ق٢٥/أ) الجمعة، وسأورد ذكر ما بقي بعد هذه الصَّلوات الخمسة في مواضعه إن شاء الله.

فينبغي أن يُغتسل لصلاة العيد، ويفعل في ذلك ما وصفتُ لك في صلاة الجمعة، من التَّطيُّب واللِّباس، ويجُعل الغُدُوُّ لذلك مع طلوع الشَّمس، هو وقت التَّكبير، يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً وأصيلا، ولو قال: الله أكبر ما كبراً، جاز، ولا يكبِّر في رجوعه.

ولا تُصلَّى صلاة العيد في المساجد، ولا تُصلَّى صلاة العيد بالتَّيمُّم، وإذا اجتمع في يوم الجمعة يومُ فطرٍ ويوم أضحى، لم تُترك إحدى الصَّلاتين للأخرى، وليس على المسافر ولا البدويِّ صلاة عيدٍ، ويصلِّي من فاته صلاة العيد من الرِّجال والنِّساء في منازلهِم صلاة العيد، يكبِّرون في الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام، وخمساً في الآخرة سِوى التَّكبيرة التَّتي يقوم بها من السُّجود.

ومن فاتته صلاة العيد وأدرك الخطبة استمع لها، وبالله التَّوفيق.

#### باب صلاة الخسوف

### خال أبو إسحاف:

قال الله ١١٠ ﴿ قِإِذَا بَرَقَ أَنْبَصَرُ ۞ وَخَسَفَ أَنْفَمَرُ ۞ وَجُمِعَ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

أُلشَّمْسُ وَالْفَمَرُ ﴾ [القيامة:٧-٩].

وقال: ﴿ إِفْتَرَبَتِ أَلسَّاعَةُ وَانشَقَّ أَنْفَمَرُ ﴾ [القمر:١].

فالصَّلاة للخسوف من ضحوة إلى زوال الشَّمس، ولا يُصلَّى لخسوف الشَّمس بعد الزَّوال، ومن صلَّى صلاة خسوف الشَّمس ثمَّ فرغ والشَّمس على حالتِها، لم يُصلِّ ثانية، ولو تجلَّت الشَّمس قبل أن يُصلُّوا لم يُصلُّوا، وتُصلِّي المرأة صلاة الخسوف في بيتِها.

١- وقد حدَّثنا عبد السَّلام بن أحمد قال: حدَّثنا أبو يزيد يوسف بن يزيد قال: حدَّثنا سعيد بن هاشم قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهري، عن عروة بن الزُّبير قال: «لا تقولوا كُسفت الشَّمس، ولكن قولوا خسفت الشَّمس»(١).

وتُصلِّي المرأة صلاة الخسوف في بيتِها (٢).

وقد ثبت عن النَّبي على في كيفية صلاة الخسوف للشَّمس ما هو معلوم

عنه:

وهو أن يُكبِّر للإحرام، ثمَّ يقرأ سِرًا بأُمِّ القرآن، ثمَّ قراءةً طويلة، ثمَّ يركع ركوعاً طويلاً كقراءته، ثمَّ يرفع فيقرأ بأُمِّ القرآن، ثمَّ قراءةً طويلةً دون الأولى، ثمَّ يركع نحو ذلك، ثمَّ يرفع، ثمَّ يسجد، ثمَّ يقوم فيفعل في الثَّانية ركوعين مثل الأولى، ثمَّ يتشهَّد، ويُسلِّم، ثمَّ يدعو، (ق٢٥/ب) وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في ك:الكسوف، باب: ما عرض على النبي ، في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، ح:٩٠٥ من طريق يحيى بن يحيى، عن سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وهي جملة مكررة قبل ثلاثة أسطُر.

#### باب صلاة الخوف

## A فال أبو إسحاق:

قال الله - جلَّ ذكره -: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَفَمْتَ لَهُمُ أَلصَّلَوْةَ فَلْتَفُمْ طَآبِهِةٌ مِنْهُم مَّعَكَ وَلْيَاخُذُوۤاْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَصَلُّواْ مِنْ وَّرَآبِكُمْ وَلْتَاتِ طَآبِهَةُ اخْرِىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعْكُواْلِسَاء:١٠٢].
مَعَكَ وَلْيَاخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء:١٠٢].

فأبان الله ه الله الله الخوف ركعتان، يُصلِّي بطائفتين.

وصلًى رسول الله ﷺ صلاة الخوف، فاختلف الرُّواة في كيفيَّة ذلك عنه اختلافاً واسعاً، وقد روى مالك بن أنس في ذلك ثلاثة أحاديث، منها:

حديث ابن عمر شكَّ في رفعِه نافعٌ (١)، وقد رواه غيره مرفوعاً بغير شكِّ. وحديث بن أبي حَثَمة (٢).

[و] حديث يزيد بن رومان، عن صالح بن خوَّات، عن من صلَّى مع النَّبي عوم ذات الرِّقاع (٣)، وبهذا الحديث آخذ (٤)، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في ك: صلاة الخوف، ح: ٦٣٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في ك: صلاة الخوف، ح:٦٣٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في ك: صلاة الخوف، ح: ٦٣٢.

<sup>(</sup>٤) وبه كان يأخذ الإمام مالك أوَّلًا، ثمَّ رجع إلى حديث بن أبي حثمة، قال في المدونة (١/ ٢٤١): «هو أحبُّ إليَّ، وحديث القاسم: أن تفعل الطائفة الأخرى كما فعلت تلك في الأولى سواء »ا.هـ

#### باب صلاة الاستسقاء

# 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله الله عن نبيّه نوح على مع قومِه: ﴿ فَفُلْتُ إِسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ وَإِنَّهُ وَكَالَ عَقَاراً ﴿ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالِ كَالَ عَقَاراً ﴾ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالِ وَبَيْنَ وَيَجْعَل لَّكُمْ وَأَنْهَاراً ﴾ [نوح: ١٠-١٢].

فأصل الاستسقاء... (۱) \_ وطلبِ الجسيمِ من أمر الآخرة والدُّنيا جميعاً \_ الاستغفارُ، هو يجتلب المال والبنين والجنَّات والأنهار، وهو مستحبُّ عند الجِماع لاجتلاب ولادة البنين، وثابتُ أنَّ النَّبي الله قال: «إنِّي الأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من مائة مرَّقٍ» (۱)، وثابتُ عنه الله قالَه صلَّى صلاة الاستسقاء.

وقد ذكرتُ قبل هذا أنَّ صلاة الاستسقاء من السُّنَّ المحصورة المجتمع عليها.

والاستسقاء في صدر النَّهار، وليس فيه تكبير كتكبير صلاة العيدين، ولا غير ذلك، ولا في خطبته أيضاً تكبير، وهو مقرون بالتَّذلُّل، ومن التَّبرُّؤ من المظالم قبل الخروج إليه في الفَحص، واعتقاد الصَّلاح والتَّنحِّي عن الفساد، ولا يُخرج له منر ليخطُب عليه.

<sup>(</sup>١) سقطت بعض الكلمات بعدها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ح: ١٨٢٩٤، والنسائي في (١٦٨/٩)، ك:عمل اليوم والليلة، باب:ذكر الاختلاف على أبي بردة في هذا الحديث، ح:١٠٢٠٥.

وقد اختُلف في تبدئة الصَّلاة على الخطبة، والخطبة على الصَّلاة، والَّذي أقول به تبدئة الصَّلاة على الخطبة، وهو في الخطبة غير مستقبل القبلة يحوِّل رداءه ما على يمينه على يساره، وما على (ق٢٦/أ) يساره على يمينه، ويفعل الرِّجال أيضاً ذلك.

ويجهر بالقراءة في الصَّلاة بها تيسَّر عليه من سُور المفصَّل، والقراءة فيها بنحو ما يقرأ في صلاة العشاء، ولا بأس بالتَّنفُّل قبلها وبعدها، وليس كصلاة العيدين في هذا، ويُدعا فيه: «اللَّهم اِسقِ بلادَك وعبادَك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت (۱)، اللَّهم غيثاً مُغدقاً سيلًا هنيئًا وشكراً ترضاه يا أرحم الرَّاحين»، وبالله التَّوفيق.

# باب السهو في الصلاة

# 🕮 قال أبو إسحاق:

وقال لنبيِّه محمَّد ﷺ: ﴿ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ مَلاَ تَفْعُدْ بَعْدَ أَلشَّيْطَانُ مَلاَ تَفْعُدْ بَعْدَ أَلْذَكْرِي مَعَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾[الأنعام: ٦٨].

وقال عزَّ ذكرُه ..: ﴿ وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ [الكهف: ٢٤].

<sup>(</sup>١) إلى هنا أخرجه ابن الأعرابي في معجمه ح:١٩٧٩، والطبراني في الدعاء ص(٢٩٨).

وثبت عن النَّبي ﷺ أنَّه قال: «إنِّي لأنسى أو أُنسَّى لأسُنَّ»(١).

وكان مِمَّا سَنَّ فِي الصَّلاة: أَنَّ السُّجود لِما نقص منها قبل السَّلام، كما رواه عنه عبد الله بن بُحيْنة (٢)، وسُنَّ في السَّهو للزِّيادة في السَّجدتين بعد السَّلام في حديث ذي اليديْن (٣)، وهذا للإمام والفذِّ.

وأمَّا المأموم فهو في غير هذين لا سهو عليه في زيادة ولا نقص، والإمام يحمل عنه كلَّ سهوٍ، غير الرُّكوع، والسُّجود، والسَّلام، وتكبيرة الإحرام، فالثَّلاثة تضمَّنتها صلاة الإمام، فهو ضامن لها، والسَّلام بعد خروجِه من الصَّلاة، فانفرد المأموم بحكمِه، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك بلاغًا في الموطأ في ك: السهو، باب: العمل في السهو، ح: ٣٣١، وهي من البلاغات الأربعة التي لم يصلها ابن عبد البر في التَّمهيد، ولا حتَّى ابن الصَّلاح في وصله لبلاغات الموطأ ح: ۱۰، بل اقتصر على إيراد شاهد له لا من لفظه، إلاَّ أنَّ الحافظ ابن رجب قال في فتح الباري (٥/ ١٠): «قيل: إنَّ هذا لم يعرف له إسناد بالكلية، ولكن في تاريخ المفضل بن غسان الغلابي: حدَّ ثنا سعيد بن عامر، قال: سمعت عبد الله بن المبارك قال: قالت عائشة: قال رسول الله على: إنها أنسى أو أسهو لأسنَّ ١٠.هـ

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ك:الأذان، باب: من لم ير التشهد الأول واجبا، ح: ٨٢٩ ومسلم في ك:الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له، ح: ٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ك:الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ح:٤٨٢، ومسلم في ك:الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له، ح:٥٧٣.

#### باب صلاة المسافر

#### 🕰 قال أبو إسحاف:

فقلنا في هذا بها قال عبد الله بن عمر (انَّ الله الله بعث إلينا محمَّداً عليه السَّلام و لا نعلم شيئاً، فإنَّما نفعل كما رأيناه يفعل (١).

والَّذي صحَّ عندنا من فعلِه \_ عليه السَّلام \_ أنَّه خرج من المدينة إلى مكَّة آمناً لا يُخاف إلاَّ الله ﷺ، يُصلِّي ركعتين ركعتين، ولهذا بابٌ معمول في كتاب الأحكام من سورة النِّساء، والقصر غير واجب في أقلِّ من أربعة بُرُد، والأوَّل أحبُّ إليَّ، وقيل: في خمسةٍ وأربعين ميلاً.

والَّذي عليه أكثر الصَّدر الأوَّل ما اخترناه، وهو كلُّه يجري مجرى قريباً بعضُه من بعضٍ، إلاَّ أنَّا اخترنا ما هو براءٌ من الشَّكِّ، وأبعد في المسير، وكذلك يقصِّر راكب البحر إذا عزم على ذلك، وبرزت سفينتُه عن المنازل.

ويقصِّر الخارج للمَتجر وغيره، والمتصيِّد للمعيشة، ولا يقصر من خرج

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في ك:السهو، باب: قصر الصلاة في السفر، ح:٤٨٥، والنسائي في الصغرى (١) أخرجه مالك أن ك:تقصير الصلاة في السفر، ح:٤٣٤، وابن ماجه في:إقامة الصلاة والسنة فيها، باب:تقصير الصلاة في السفر، ح:١٠٦٦.

للتَّلذَّذ بالخروج، ولا من يخرج لبغي ولا عُدوانِ، فإن قصر هذان فعليهما الإعادة متى استفاقا لذلك، وإن قصر المتلذَّذ بالصَّيد لم يُعِد للاختلاف فيه، ولأنَّ الصَّيد مُباحٌ ومُطلق في الكتاب بغير استثناء ولا تحديد، وبالله التَّوفيق.

#### باب صلاة الوتر

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

ثابتٌ عن النّبي ه أنّه قال: « إنّ الله أمدّكم بصلاة إلى صلاتِكم، هي خيرٌ لكم من مُحْر النّعَم، ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ألا وهي الوِتر، ألا وهي الوِتر، ألا وهي الوِتر، ألا وهي الوِتر، ألا وهي الوِتر،

وقد قدَّمتُ ذكرَ الوِترِ أَنَّه سُنَّةٌ، فمن تركه أُدِّبَ أدباً وجيعاً وسُجِن، ولم يُقتل، ولا ينبغي لأحدِ أن يتعمَّد وضعه بعد الفجر، والقراءة فيه بـ(قل هو الله أحد) والمعوذتين، إن شاء جهراً، وإن شاء سِرّاً، ويقول الموتر بعد فراغِه: «سبحان الملك القدُّوس، سبحان الملك القدُّوس» ثلاث مرَّاتٍ يرفع بالثَّالثة صوته (٢)، وقد رُويَ أنَّه يقول مكان هذا: «لا إله إلاَّ الله الملك القدُّوس» يرفع بالثَّالثة صوته (٣)، وليس في الوتر قنوت، ولا رفع يدين، والدُّعاء القدُّوس» يرفع بالثَّالثة صوته (٣)، وليس في الوتر قنوت، ولا رفع يدين، والدُّعاء

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ح: ٩، وأبو داود في ك:الصلاة، باب: استحباب الوتر، ح: ١٤١٨، والترمذي في ك:الوتر، باب: ما جاء في فضل الوتر، ح: ٢٥٤، وابن ماجه في: إقامة الصلاة والسنة فيه، باب: ما جاء في الوتر، ح: ١٦٨٨ من دون قوله: ألا وهي الوتر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ح:١٥٣٥٤، والنسائي في الصغرى (٣/ ٢٢٤)، ك:قيام الليل والتطوع فيه، باب: نوع آخر من القراءة في الوتر، ح:١٧٣٢.

<sup>(</sup>٣) لم أجده بهذا اللفظ.

فيه في السُّجود لِمِن أحبَّ في شهر رمضان وغيره، ولا يوتر بواحدةٍ حتَّى يُصلِّي قبلها شفعاً، وأحبُّ إليَّ أن يُصلِّي بعد العشاء ستَّة أشفاعٍ، ثمَّ يُوتر بواحدةٍ، إلاَّ أن يرجو أن يقوم من آخر اللَّيل فيُؤخِّر وترَه.

ومن أوتر، ثمَّ نام، ثمَّ استيقظ، فعزم على التَّنقُّل، فلا وِتر عليه ثانية، ومن نسي الوِترَ [ف](۱) حصلَّى الصُّبح، سقط عنه قضاؤه للحديث: «ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصُّبح»(۲)، وكذلك من طلعت عليه الشَّمس قبل أن يوتر لليلة، فإن لم يكن صلى الصُّبح (...)(۳) وبالله التَّوفيق.

## باب ركعتي الفجر

#### 🕰 قال أبو إسحاق:

وذكر أهل العلم: أنَّ إدبار النُّجوم ركعتا الفجر، وقالت عائشة ﷺ: «كان ﷺ إذا جاءه المؤذِّن صلَّى ركعتين (ق٧٢/ أ) خفيفتين (3).

والقراءة في ركعتي الفجر بأُمِّ القرآن فقط أحبُّ إليَّ سِرَّا لا جهراً، كذلك السُّنَّة في السِّر، وهُما نفلٌ، لا أنَّها من أوكد النَّفل، ومن تركها لم يسجد لها، ومن

<sup>(</sup>١) زيادة منى يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص(۱۰۷).

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في ك:الأذان، باب: من انتظر الإقامة، ح:٦٢٦، ومسلم في ك:صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل، وعدد ركعات النبي شي في الليل، ح:٧٣٦.

صلَّى صلاة الصُّبح صلاَّهما من طلوع الشَّمس إلى زوالها، فإذا زالت سقط حكمها، ولو اجتمعت جماعة لها بإمام لم يكن بذلك بأساً.

ومن أدرك الإمام في صلاة الصُّبح ولم يكن ركعها، فلا يركعها، للنَّهي عن ذلك (١)، ولا يركعها بعد صلاة الصُّبح ما لم تطلع الشَّمس، ومن استيقظ بعد طلوع الشَّمس فقد اختُلف بها يبدأ من إقامتها وصلاة الصُّبح، والَّذي أقول به: يبدأ بها.

ومن ركع في منزله أو غيره، ثمَّ أتى المسجد قبل صلاة الصَّبح، فليجلس ولا يركع، للحديث: «لا صلاة بعد الفجر إلاَّ ركعتي الفجر» (٢)، وقيل: يركعها للحديث: « إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» (٣)، والأوَّل أحبُّ إلىَّ، وبه أقول.

ولا بأس بالحديث بعدهما إلى قيام صلاة الصُّبح، وأكره الكلام بعد صلاة الصُّبح إلى طلوع الشَّمس، وكذلك النَّوم، وليس ذلك بحرام، وبالله التَّوفيق (٤).

<sup>(</sup>١) لما أخرجه أبو داود في ك:الصلاة، باب: إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر، ح:١٢٦٥ عن عبد الله بن سرجس، قال: جاء رجل والنبي في يصلي الصبح، فصلى الركعتين، ثم دخل مع النبي في الصلاة، فلما انصرف، قال: «يا فلان، أيتهما صلاتك؟ التي صلّيت وحدك، أو التي صلّيت معنا؟».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ح: ٤٧٥٥، والترمذي في ك:الصلاة، باب: ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، ح: ١٩٤ وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ك: الصلاة، باب: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، ح:٤٤٤، ومسلم في ك: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحية المسجد بركعتين، ح:٧١٤.

<sup>(</sup>٤) جاء بعدها في الأصل: كمُل الجزء الرَّابع بحمد الله وحُسن عونِه، وصلَّى الله على محمَّد وآله



#### باب سجود القرآن

# 🕰 قال أبو إسحاق محمَّد بن القاسم بن شعبان الفقيه :

قال الله ﷺ: ﴿ إِنَّمَا يُومِنُ بِعَايَلْتِنَا أَلْذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فسجود القرآن خمس عشرة سجدة، أوَّلها سجدة الأعراف، ثمَّ سجدة الرَّعد، ثمَّ سجدة الرَّعد، ثمَّ سجدة سورة مريم، الرَّعد، ثمَّ سجدة الأولى والثَّانية، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما.

ثمَّ سجدة الفُرقان، يُقال فيها: "[زِدنا](۱) لك خشوعاً، ما زادهم له نفوراً»(۲)، ثمَّ سجدة سورة النَّمل، ثمَّ سجدة ألم تنزيل، ثمَّ سجدة ص، وهي توبة نبيِّ، يُقال فيها: "اللَّهم أعظم لي بهذه السَّجدة أجراً، وارزقني بها شكراً، وضع عنِّي بها وِزراً، وتقبَّلها منِّي كها تقبَّلت من عبدِك داودَ سجدتَه»(۳).

وسلَّم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: زادَنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في الزهدح:٩٣٦، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ الدُّولابي في الكُنى والأسهاء ح:١٩٢٥، والطبراني في الأوسط ح:٤٧٦٨، وأخرجه الترمذي في ك:السفر، باب: ما يقول في سجود القرآن، ح:٥٧٩ بلفظ: واجعلها لي عندك ذخرا بدل: وارزقني بها شكرا، وقال: هذا حديث غريب من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

ثمَّ سجدة حم السَّجدة، ثمَّ سجدة والنَّجم، ثمَّ سجدة إذا السَّماء انشقَّت، وهي الكادِحة، ثمَّ سجدة اقرأ باسم ربِّك.

وقد اختُلف في العزائم (١) منها، فرُوي عن عليٍّ بن أبي طالب (٢) ﷺ أنَّها أربعة: ألم تنزيل، وحم السَّجدة، والنَّجم، واقرأ باسم ربِّك (ق٢٧/ب)، ورُوي هذا أيضاً عن ابن مسعود (٣) وابن عبَّاس (٤)، وإنَّما قالوا ذلك لأنَّه أمرٌ بالسُّجود.

قال ﴿ فَي أَلَمْ تَنزيل: ﴿ إِنَّمَا يُومِنُ بِنَايَلْتِنَا أَلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّداً وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [السجدة: ١٥]، وقال في حم: ﴿ وَاسْجُدُواْ لِلهِ أَلذِ حَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ وَ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [السجدة: ٢٥]، وقال في أنضلت: ٣٧]، وقال في النَّجم: ﴿ وَاسْجُدُواْ لِلهِ وَاعْبُدُواْ ﴾ [النجم: ٢٦]، وقال في اقرأ: ﴿ وَاسْجُدُ وَافْتَر بِ ﴾ [العلق: ١٩]، وبقيَّة السُّجود وصفاً.

وقال غيرهما<sup>(٥)</sup>: عزائم السُّجود أحد عشر سجدة، ليس في المفصَّل منها شيئاً، وأسقط هؤلاء السَّجدة الثَّانية من سورة الحجِّ، والقول الأوَّل عندي، آثر لِلا

<sup>(</sup>١) جمع عزيمة، وهي ما أكَّد الشارع على فعله، وهنا الآيات التي يجب السجود عند تلاوتها أو سياعها، ينظر معجم لغة الفقهاء ص(٣١١).

<sup>(</sup>٢) رواه عنه عبد الرزاق في ك:صلاة العيدين، باب: كم في القرآن من سجدة، ح:٥٨٦٣، وابن أبي شيبة ك: الصلاة، باب: جميع سجود القرآن، ح:٤٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) رواه عنه البيهقي ك: الصلاة، باب: سجدة النجم، ح: ٥ ١ ٣٧.

<sup>(</sup>٤) رواه عنه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ٢٣٣–٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) يعني أبا حنيفة ومالك وأصحابهما، ينظر الموطأ ك: القرآن، باب: ما جاء في سجود القرآن، وشرح مشكل الآثار (٧/ ٢٣٣).

جاء فيه من الآثار، وبالله التَّوفيق.

#### باب قيام رمضان

#### خال أبو إسحاق:

قال الله جلَّ ذكره: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ أُلذِكَ أُنزِلَ فِيهِ أَلْفُرْءَانُ هُدَىَ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ أَلْهُدِىٰ وَالْهُرْفَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥].

وقال ﷺ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ [الدخان:٣]، ثمَّ أنزله جلَّ ذكرُه مفصَّلاً في كلِّ حينٍ أنزل فيه ما أنزل عند حدوث الأمر، وهو خير المنزلين.

وثابتٌ عن النَّبي الله أنَّه قام بهم ليلةً، واختلفوا في ليلةٍ أخرى، ثمَّ أجمعوا على أنَّه لم يقُم بهم الثَّالثة (۱)، وقال: إنَّه لم يترك ذلك إلاَّ خشية فرضِه عليهم (۲)، رأفةً منه بأُمتِّه وتحنُّنًا عليهم الله إنَّه كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيهاً.

<sup>(</sup>۱) قد صعَّ عنه الله أنه قام بهم الثالثة في صحيح البخاري في ك: الجمعة، باب: من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، ح: ۲۰۱۲، ۹۲۶ وفي صحيح مسلم في ك: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الترغيب في قيام رمضان، ح: ۷۲۱، وأخذ المصنِّف بها في موطأ مالك في ك: السهو، باب: الترغيب في قيام رمضان، ح: ۳۷۰ وفيه: ثمَّ اجتمعوا من اللَّيلة الثالثة و الرَّابعة، فلم يخرج إليهم.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في الحاشية السابقة.

ثمَّ لم يقُمه أبو بكرٍ هُ من بعده، حتَّى تُوفِيَّ ـ رحمة الله عليه ـ ثمَّ جرى عمر على ذلك حيناً من خلافتِه، حتَّى إذا خرج ليلةً رأى الرِّجال يصلُّون أفراداً في ناحية، والنِّساء كذلك، قال: لو جمعتهم على إمام، فجمع الرِّجال على إمام، والنِّساء على إمام (١).

ثمَّ مضى الأمر على ذلك، وكان قيامهم على عشرين ركعة سِوى شفع الوِتر (٢)، ثمَّ الوتر بركعةٍ أيَّامَ عثمان وعليِّ ، ثمَّ قام معاوية (٣) ﴿ فجعل القيام سِتًا وثلاثين ركعةً سِوى الشَّفع والوتر.

وقد كان عمر سمَّى هذا بدعةً، لأنَّه ابتدأ فعلها، وكان قوَّالاً للحقِّ قوَّاماً به: «إنَّ الحقَّ ينطق على لسان عمر وقلبِه» (٤)، «وأنَّه ينطق على لسانِه ملك» (٥).

وقد قال أبو أمامة الباهلي هذا «ابتدعتم قيام شهر رمضان، ولم يكتب عليكم، فدوموا عليه إذا فعلتموه (ق٨٦/أ)، فإنَّ ناساً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعاً فلم يرعوها، فعابهم الله هذا بتركِها، فقال جلَّ ذكره: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً إِبْتَخَاءَ رِضُوا لِللَّهِ قِمَا رَعَوْهَا حَقَ إِبْتَخَاءَ رِضُوا لِللَّهِ قِمَا رَعَوْهَا حَقَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك: صلاة التراويح، باب: فضل من قام رمضان، ح: ٢٠١٠

<sup>(</sup>٢) كما في موطأ مالك في ك: السهو، باب: الترغيب في قيام رمضان، ح: ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) وقيل عثمان بن عفان ﷺ، وقيل عمر بن عبد العزيز، ينظر مختصر قيام الليل للمروزي ص(٢٢١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ح:٥١٤٥، وأبو داود في ك:الخراج والإمارة والفيء، باب: في تدوين العطاء، ح:٢٩٦١، والترمذي في ك:المناقب، باب: مناقب عمر بن الخطاب، ح:٣٦٨٢، وابن ماجه في: الإيهان وفضائل الصحابة والعلم، باب: عمر، ح:١٠٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (١/ ٢٦٣)، ح: ٣٤١.

رِعَايَتِهَا ﴾ الآية [الحديد: ٢٧]) (١).

فمضى الأمر بالمدينة وأعراضها على ما أقامه معاوية الله إلى الآن، وهو الله أرى القيام به في كلِّ مكان على قسمة أجزاء القرآن لإيعاب شهر رمضان، ولا يقنت فيه، ويُكثر الدُّعاء، وقد قيل: يقنت الإمام في النَّصف الآخر ويلعن الكفرة، ويُؤمِّنُ النَّاسُ.

ولا بأس بصلاة من لا يحفظ في المُصحف لمن هو في مثل حالِه، ولا يُصلِّى من لا يَحفظُ بالحافِظِ، ولا بأس بالتَّنقُّل بين التَّراويح، وقد اختُلف في التَّنقُّل بين الأشفاع، وترك ذلك أحبُّ إليَّ، وإمامة غير المستأجر لذلك أفضل من المستأجر، وبالله التَّوفيق.

#### باب صلاة النَّافلة

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله جلَّ ذكرُه: ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ فَمِ أَلَيْلَ إِلاَّ فَلِيلَا ۞ نِصْهَهُ وَ أَوُ اللهُ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ أَلْفُرْءَانَ تَرْبِيلًا ۞ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ أَلْفُرْءَانَ تَرْبِيلًا ۞ إنَّا سَنُلْفِي عَلَيْكَ فَوْلَا ثَفِيلًا ﴾ [المزمل:١-٥].

فكان قيام اللَّيل فرضاً على محمَّدٍ ﴿ وَمِنَ نُسخ ذلك عنه بقولِه ﴾ : ﴿ وَمِنَ النَّيلِ مَتَهَجَّدُ بِهِ عَنَامِ اللَّيلِ فَرَضاً مَّحْمُوداً ﴾ أَلْيْلِ مَتَهَجَّدُ بِهِ عَنَاماً مَّحْمُوداً ﴾

<sup>(</sup>١) الأثر أخرجه ابن جرير في التفسير (٢٢/ ٤٣٣)، وابن أبي الدنيا في فضائل رمضان رقم: ٥٤.

[الإسراء:٧٩].

وقال حميدًا: ﴿ أَمَنْ هُوَ فَانِتُ النّا اللّهِ سَاجِداً وَفَاآبِها يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ فَلْ هَلْ يَسْتَوِى إلاّنِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ أَلاّلْبَابِ ﴾ [الزمر:٩]، وهذه الآية نزلت في عثمان يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ أَلاّلْبَابِ ﴾ [الزمر:٩]، وهذه الآية نزلت في عثمان بن عفّان (١) هُذِه أوّل من ختم القرآن في ركعة وتره، لأنَّه لم يجتمع لغيره قبله، فوصفه الله بالقنوت، وبِحَذر الآخرة، ورجاء الرَّحمة، ومن الّذين يعلمون، ومن أولي الألباب.

وكان قيامه باللّيل بستّة أشفاع، ثمَّ الوتر، وقد رُوي أنَّه قام بخمسة، والأوَّل عندي آثر، فينبغي أن يستعمل ذلك من أطاقه ولو بأُمِّ القرآن في كلِّ ركعة ﴿ لَّفَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ إِللّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَ كَانَ يَرْجُواْ أَللّهَ وَالْيَوْمَ أَلاَّخِرَ وَذَكَرَ أَللّهَ كَثِيراً ﴾[الأحزاب:٢١].

ومن افتتح النَّافلة قائمًا، ثمَّ أراد الجلوس فلا حرجَ عليه، وطول القيام في الصَّلاة راحات (ق٢٨/ب) يوم القيامة، وقد قيل: خير الصَّلاة الرُّكوع والسُّجود، وهذا أحبُّ إليَّ لمن لا يدرس، فإن كان يصلِّي للتِّلاوة مضى على طول القيام أو ما أطاق منه، ثمَّ جلس، ثمَّ قام، ثمَّ جلس، هكذا حتَّى يفرغ من حزبِه، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير ابن أبي حاتم (١٠/٣٢٤٨)، وحلية الأولياء (١/٥٦).

#### باب الدُعاء

#### 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ فَالَ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمَ أُللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ أُللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ أُللَّهُمَّ وَارْزُفْنَا وَأَنتَ خَيْرُ أُللَّمَا عَلَيْكُمْ ﴿ اللَّائِدةَ: ١١٤-١١٥]. أُلرَّا زِفِينَ ﴿ فَالَ أُللَّهُ إِنْهِمُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ١١٤-١١٥].

وقال ﷺ: ﴿ وَإِذْ فَالُواْ أَللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَالُواْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾[الأنفال:٣٢] الآية.

وثابتٌ عن النَّبي ﷺ أَنَّه كان إذا قام إلى الصَّلاة من اللَّيل قال: «اللَّهم أنت نور السَّموات والأرض، وأنت ربُّ السَّموات والأرض ومن فيهنَّ»(١).

فمن دعا بدأ بهذه الكلمة: (اللَّهم افعل كذا وكذا)، ولا يقُل: (يا ربَّ الأرباب)، وأكره السَّجْعَ في الدُّعاء، ولا يدعُ: (يا جبَّار)، ولا (يا سيِّدي)، ولا يرفع الصَّوت بالدُّعاء، ويدعو العجمي بالأعجميّة، وأكره الاجتماع للدُّعاء، ولا يدعُ أحدٌ على نفسِه بالموتِ، ولْيقُل: «اللَّهم أحيِني ما [كانت] (٢) الحياة خيراً لي، يدعُ أحدٌ على نفسِه بالموتِ، ولْيقُل: «اللَّهم أحيِني ما [كانت] (٢) الحياة خيراً لي،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك: الجمعة، باب: التهجد بالليل، ح:١١٢٠، ومسلم في ك: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ح:٧٦٩.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

وتوفَّني إذا كانت الوفاة خيراً لي»(١).

ولا يمسح الوجه باليدين بعد الدُّعاء، وقد بارك الله في حاجةٍ أذِن فيها بالدُّعاء، ومن لم يدعُ الله غضب عليه، وأفضله في السُّجود (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك:المرضى، باب: تمني المريض الموت، ح:٥٦٧١، ومسلم في ك:الذكر والدعاء والتوبة، باب: كراهية تمني الموت لضر نزل به، ح:٧٦٨٠.

<sup>(</sup>٢) جاء بعدها في الأصل: تمَّت أبواب الصلاة بحمد الله وعونه.



# كتاب الزّكاة

# بسم الله الرحمن الرحيم وصلَّى لله على حمَّه واله وسلَّم تسليماً

## باب فرض الزَّكاة

#### 🕮 قال أبو إسحاف:

وقال ﷺ: ﴿خُدِ أِلْعَبْوَ وَامْرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ أَلْجَلْهِلِينَ﴾ [الأعراف:١٩٩].

فالعفوُ: ما فضُل عن العِيال، وهذا كان فعلهم قبل فرض الزَّكاة، كان أحدهم إذا أراد حصد زرعِه، أخذ قوتَه وقوتَ عيالِه إلى الحصاد الثَّاني، وقدر ما يبذره له، وتصدَّق بالفضل، وقد كانوا يخرجون عند الزِّراع (۱) القبض، وعند الحصاد القبض، وفي كتاب الله: ﴿ فَفَبَضْتُ فَبْضَةً مِّنَ آثَرِ الرَّسُولِ فِنَبَذْتُهَا ﴾ [طه: ٢٦]، وقرأها ابن مسعود: «فقبصْتُ قبصةً من أثر الرسول» (٢).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ينظر المحتسب لابن جنِّي (٢/٥٥).

والقبص: الأخذ بالأصابع، والقبض: مل الكفّ، والعفو عند آخرين: ما سمح به المعطي، كما قال الشَّاعر(١):

خذ العفو منِّي تستديمي مودَّق ولا تنطقي في سَوْرَتي حينَ أغضبُ ولا تَنظقي في سَوْرَتي حينَ أغضبُ ولا تَنفريني نَفرَك السدَّف مسرَّةً فإنَّاكِ لا تسدرينَ كيف المغيَّابُ

والعفو عند آخرين ما عفا عنه، للحديث: «ما أحلَّ الله فَهُ فأحِلُوه، وما حرَّم فحرِّموه، وما سكت عنه فهو عفوٌ »(٢)، وأيضاً: «قد عفوت لكم عن صدقة الرَّقيق والخيل»(٣).

والعُرف: وصلُ القاطع وإعطاء من لا يعطي، وصلة الرَّحم، والعفو عن من ظلم، فلم يزل الأمر على ذلك حتَّى أنزل الله في فرضَ الزَّكاة، لقولِه: ﴿ وَأَفِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الرَّحَوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]، وقال في: ﴿ وَالذِيلَ يَكُنِزُونَ اللهِ هَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ يَكُنِزُونَ اللهِ هَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ اللهِ عَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ اللهِ عَلَالِهِ اللهِ اللهُ لا يُواعد العذاب الميم المنزُ: هو المال الذي لا تُؤدَّى زكاته، والله لا يُواعد العذاب

<sup>(</sup>١) هو أبو الأسود الدُّولي، عزاها إليه القرطبي في التفسير (٢/ ٢٥٤)، ونسبه أبو حيان في البحر المحيط (٢٥٦/٥) إلى حاتم الطائي، ورجَّح ابن عاشور الأوَّلَ في التحرير والتنوير (٢٢٦/٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في ك: المناسك، باب: الفيل وأكل لحم الفيل، ح:٨٧٦٧، والبيهقي ك:الضحايا، باب: ما لم يذكر تحريمه، ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب، ح:١٩٧٢٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في ك:الزكاة، باب: في زكاة السائمة، ح:١٥٧٤، والترمذي في ك:الزكاة، باب:ما جاء في زكاة الذهب باب:ما جاء في زكاة الذهب والورق، ح:٠٢٠، وابن ماجه في:الزكاة، باب: زكاة الذهب والورق، ح:١٧٩٠.

الأليم إلا تارك فرض.

وقال ﷺ: ﴿ وَالذِيل فِيحَ أَمْوَ لِهِمْ حَقَّ مَّعْلُومٌ ﴾ [المعارج: ٢٤] (١) ، وذكر - جَلَّ ذكرُه - أهل الصَّدقات، فأمًا قوله ﷺ: ﴿ خُذْ مِنَ آمُو لِهِمْ صَدَفَةً لَطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِيهِم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣] فهذه الآية أنزلت في أبي لُبابة بن عبد المنذر، وكعب بن مالك، في نذرِهما أن يخرجا من أموالهما صدقة إلى الله ورسولِه، فقال لهما ﷺ: ﴿ يجزيكها من ذلك الثُّلث ﴾ (٢) ، فلمَّا أنزل فرضها بعث رسول الله ﷺ معاذَ بن جبل ﷺ إلى اليمن فقال: ﴿ خذها من أغنيائهم، وارددها في فقرائهم ﴾ وعلَّمه ما يجب في الأنعام والحرث والنَّخل، وما يتبع ذلك.

فمن ترك الزَّكاة جحداً لفرضِها قُتل، ومن تركها مُقرَّاً بالفرض، وبُخلاً بإخراج ما يلزمه منها، أجبره الإمام على أخذها منه من مالٍ إن ظهر له، فإن لم يظهر له مالٌ يُؤخذ ذلك منه بِسِجنه حتَّى يخرج ذلك.

وإن امتنع أهل بلدٍ من إخراجِها، كان على الإمام جهادهم بمن حضر من المسلمين، حتَّى يفيئوا إلى أمر الله ﷺ، أو يمتنعوا بالسَّيف، كما فعل أبو بكر الصِّدِيق ﷺ بمن حضره من المهاجرين والأنصار، وخرج معهم إلى ذي القصة ليمضي معهم، حتَّى سأله عليُّ بن أبي طالب ﷺ (ق ٢٩/ ب) ألاَّ يفجعهم بنفسِه،

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: وفي أموالهم حق معلوم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في ك: الأيهان، باب: جامع الأيهان، ح: ١٥٥١ والطبراني في الكبير ح: ١٠٤٠.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ك:الزكاة، باب: وجوب الزكاة، ح:١٣٩٥، ومسلم في ك:الإيهان، باب:
 الأمر بالإيهان بالله ورسوله وشرائع الدين، ح:١٩٠.

فرجع إلى المدينة وأمضى الجيش<sup>(١)</sup>.

ولو امتنعوا من أداء زكاة الفطر لم يُجاهدوا، لأنَّ الكتاب لم يكشف عنها، وإنَّما فرضها رسول الله الله الدافَّة دفَّت عليهم، وقد قال بعض النَّاس في قول عبد الله بن عمر الله الفرض رسول الله الله الفلاس (٢)، إنَّما معناه: حدَّدها وبيَّن كيفيَّتها، كما يُقال: فرض الإمام للزَّوجات كذا وكذا على أزواجهنَّ، وفرض للولد على آباءهم.

فالفرض قائمٌ ثابتٌ في الأصل، وهذا كيفيّته، ولو كان هذا هكذا، لوجب جهاد مانعها كما يجب جهاد غيرهم عِمَّن قدَّمتُ ذكره، والأوَّل عندي آثر، للدَّليل عليه من كتاب الله هُ ، قال الله جلَّ ثناؤه: ﴿ فُل لِّلْمُخَلَّهِينَ مِنَ أَلاَعْرَابِ عليه من كتاب الله هُ ، قال الله جلَّ ثناؤه: ﴿ فُل لِّلْمُخَلَّهِينَ مِن أَلاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ فَوْمٍ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُفَاتِلُونَهُمُ وَ أَوْ يُسْلِمُونَ هَإِن تُطِيعُواْ يُوتِكُمُ الله أَجْراً حَسَنا وَإِن تَتَوَلَّواْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِن فَبْلُ يُعَدِّبْكُمْ عُوتِكُمُ الله أَجْراً حَسَنا وَإِن تَتَولُواْ كَمَا تَولَّيْتُم مِن فَبْلُ يُعَدِّبْكُمْ عَذَاباً المِيما الله أَجْراً حَسَنا وَإِن تَتَولُواْ عَما تَولَّيْتُم مِن فَبْلُ يُعَدِّبُكُمْ عَلَى حرب عَذَاباً اليما الله لا يواعد العذاب إلاَّ عند ترك الفرض، وفي الآية دلالة على ما رضي الله هُ من خلافة أبي بكر وافتراض طاعته بها وعد من حسن أجرهِ من أطاعه، ومن أليم عذابه من تولَى عنه.

ومن قُتل بامتناعِه من أداء الزَّكاة والصَّلاة لم يُصلَّى عليه، وورثه أوراثه، لأنَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه ح:١٥٧٣، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٠/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ك:الزكاة، باب: فرض صدقة الزكاة، ح:٣٠٥١، ومسلم في ك:الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر، ح:٩٨٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر الأموال لابن زنجويه (٢/ ٤٦٠) أوالمعجم الكبير للطبراني (٢/ ٧٠)، ح: ١٣٢٠.

مقرٌّ بالإيهان ولم يعمل، فهو كالمنافق المنهي عن الصَّلاة عليه، وبالله التَّوفيق.

#### باب زكاة الورق

#### 🕰 قال أبو إسحاف:

ثابتٌ عن النّبي ه أنّه قال: «لا زكاة في الرّقّة حتّى تبلغ خمس أواقٍ»(١)، فإذا بلغت خمساً ففيها رُبع العُشر، والأوقية أربعون درهاً، فها زاد من قليل ذلك أو كثير ففيه ربع العشر.

والخمس الأواق هي حدُّ الفرض، وذلك في مسكوك الورق وتِبْرها (٢) ونقْرِها ومَصُوعُها من الأواني كلِّها، وما جُعل على السُّروج واللُّجوم والمَناطِق، وما وُضع على السَّكاكين والأسِرَّة والمَرايا، وجُعل رؤوساً للزُّجاج وأزراراً وأقفالاً للثيّاب المتَّخذة للرِّجال خاصَّة، وقَضْباً للأطفال والكبار، وأغشية لغير القرآن، ويجري مجرى الأحراز، وغير ذلك من جميع الأشياء، خلا المصاحف والسُّيوف والخواتم والحُليِّ المتَّخذ للِباس النسوان منه، والأحراز من القرآن وما معه من أسهاء الله العِظام والمسامل المتَّخذة لحرب العدوِّ خاصَّة، وما اتَّخذه (ق.٣/أ) النسوان من ذلك لشعورهنَّ (٣)، وأزرار جيوبهنَّ، وأقفال ثيابهنَّ، وما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك:الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز، ح:١٤٠٥، ومسلم في ك:الكسوف، باب: ترك الصلاة على القاتل، ح:٩٧٩.

<sup>(</sup>٢) التّبر: ما استُخرج من المعدن قبل أن يصاغ ويستعمل؛ وقيل: هو الذهب المكسور، ينظر لسان العرب (٤/ ٨٨)، مادة: ت ب ر.

<sup>(</sup>٣) قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ١٣٠): «والظاهر أن المراد منه: ما يلففن فيه شعورهن، لا

يجزئ عن لباسهنَّ، فأمَّا ما يُتَّخذ للمَرايا وأقفال الصَّناديق وتحلية المزاب والأسرَّة والمقدمات، وما يتبع ذلك من غير ما يلبسنه، فهنَّ في ذلك كالرِّجال.

وتحلية الورَق والأقلام والحراب، وكلِّ السِّلاح غير السُّيوف، وما ذكرت مع ذلك، مُزكَّى.

وما اتَّخذ للذُّكور من الأطفال فهو كها يتَّخذه الرِّجال لا كها يتَّخذه النِّساء، وإن كان حُليّاً، وما جُعل في الثِّياب أو في الحِرز من تثبيت الورِق، فإن كان لو رِيمَ إخراجه عنه فخرج منه ما له وَزنٌ، نُظر كم مبلغ وزنِه، بعد إخراجه أجرَ عاملِه منه، فضُمَّ إلى ما عنده من الورِق، وإن كان لا يخرج منه شيء إلاَّ قدْرَ أجرِ العامل لم يلزمه فيه شيء.

وتبر الورق يُوزن، ولا ينظر إلى ما يخرج عنها مسكوكاً، ولا يسقط منه أجر السِّكَة لو سُلك إذا كان عنده عرض يفي بها، وإذا حال الحوْل وهي تِبرُّ، وَزنُه مائتا مثقال، مسكها بعد الحول، فنقصت عن المائتين، فعليه ربع عشر التِّبر، ولا يُزكَّى شيء من هذا ولا من غيره حتَّى يحول عليه الحول، غير الحرث، فإنَّ زكاته تُؤدَّى يوم حصاده، وجرى المعادن مجراه، لأنَّه أُنزل منزلته ومنزلة الكرم والنَّخل، فإذا حال الحول زكَّى ما حضر معه من ذلك على ما وصفتُ لك، وتُكسر الأواني من ذلك، وإنَّا يزكَّى وزنها لا قيمتها من الذَّهب والورق، وإن كانت أكثر، لأنَّ أَخّاذها للاستعمال لا يحل.

وإذا حال الحوُّل عليه وهو في غير موضع الحَّمس الأواق الَّتي يملكها،

المشط، فإنه لا فرق بينه وبين المكحلة، والمرآة، والمدهن » ا.هـ

فمضى يطلبها ولم يتأخّر لغير ذلك، فوجدها قد نقصت عن ذلك، فإن كان لا يمكن ذهاب ذلك في طلبه لها فلا شيء عليه، لأنَّ الهلاك مُستَيقنٌ قبل الحوْل، وإن كان في مثل ذلك ما يذهب ما ذهب، كان ما ضاع بحسابه، وما بقي بحسابه، وإن تأخّر عن الطَّلب لغيره، ثمَّ طلب فلم يجد إلاَّ البعض، فعليه زكاة الجميع لتفريطه، وبالله التَّوفيق.

# باب زكاة الذَّهب

#### 🕮 قال أبو إسحاف:

رُوي عن النّبي الله قال: «لا زكاة في الذّهب حتّى يبلغ عشرين مثقالاً(۱)»(۱)، فإذا بلغت عشرين ففيها ربع عُشرها، ولم يثبت هذا ثبوت حديث الرّقّة، إلاّ أنّه مستعمل (ق ٣٠/ب) عند أهل العلم، إلاّ من [شذّ](١) منهم(٤)، ومن رُوي عنه من الصّدر الأوّل ما لم يثبت عنه صِحّة ذلك، فصار هذا كالإجماع المستعمل المُضاف إلى الكتاب والسّنّة.

<sup>(</sup>١) المثقال عيار إسلامي يساوي وزن درهم وثلاثة أسباع درهم، أو وزن مائة حبة شعير، أو ٤٠ ٢٥ غراما، ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٣/٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في ك:الزكاة، باب: وجوب زكاة الذهب والورق والمشية والثمار والحبوب، ح:١٩٠٢

<sup>(</sup>٣) في الأصل: سَند.

<sup>(</sup>٤) منهم الحسن البصري قال: «ليس فيها دون أربعين دينارا صدقة»، ينظر الإجماع لابن المنذر صر٤٦).

وجرى مجرى الرِّقَة في جميع ما وصفتُ لك فيها، وفيها يُفرع عنها، وجيِّدها، ورديئها، يجري مجرى واحداً، إذا لم يكن في خروج الرَّديئة منها نقصٌ عن بلوغ مخرج الجيِّدة، فإن كانتا مشوبتين بغيرهما، من الصُّفر والآنِك أو غير ذلك مِنَّا تُشابان به، صُفِّيتا بالنَّار حتَّى يتخلَّص الذَّهب والورق، فيُزَّكى ورق ما وصفتُ لك، هذا إذا لم يخرجا مخرج الجيِّدة المصفَّاة، فإن خرجتا على ما غُشِيَتا به ذلك المخرج وقُبلتا، زُكِيتا قبل تصفيتها.

وما كان في المساجد من صفائح الذَّهب والورِق على الأبواب والجدور والقناديل وعلائقها وما أشبه ذلك، أو كان في الكعبة، زكاهُ الإمام كلَّ عام، كالمُحبس الموقوف من الأنعام<sup>(۱)</sup>، وكالموقوف من المال العين للفرض على سائر الأنعام.

ولا ينظر في غير هذا الذَّهب إلى دينار يساوي عشرين درهماً وآخر يساوي عشرة، فيُجعل أعلاهما مثلي أدناهما، أو يجعل أدناهما شطر أعليهما، إنَّما ينظر إلى الوزنِ لا يبالي كان حَوضًا أو حلقاً أو فوق ذلك، ومن احتاج إلى أن يتَّخذ أنفاً من ذهب أو يربط أسنانه بالذَّهب، وكان عنده منه ما لا يبلغ ما يجب فيه الزَّكاة إلاَّ بإضافة وزن ذلك إليه، لم يضف إليه وسقط حكمه.

وتعاويذ الذُّكور تعمل على غير حرز من القرآن يُزكَّى، وليس كذلك تعاويذ الإناث على جميع ما عُمِلت يسقط الزَّكاة عنها، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) قال العدوي في حاشيته على الخرشي (٢/ ١٧٩): «قال بعضهم: ويؤخذ من شرطِ تمامِ الملكِ عدمُ زكاة حُلي الكعبة والمساجد من قناديل وعلائق وصفائح أبواب، وصوَّبه عبد الحق، وهو الصَّواب عندي ١٨هـ

# باب زكاة الثَّمار

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

فنهاهم عن السَّرف الَّذي بدأه بذكره، وهو إخراجهم ما فضل عن العيال، وأبان رسول الله على كيفيَّة الزَّكاة عن ذلك، فثبت عنه أنَّه قال: «وفيها سقت السَّهاء، أو كان بعلاً، أو سُقي بالعيون (٣١/ أ) العُشر، وما سُقي بالنَّضح ففيه نصف العشر» (١) في النَّخل والعقار جميعاً، وذكر مبلغ ما تجب فيه الزَّكاة فقال: «لا زكاة فيها دون خمسة أوسق» (١)، والوسق ستُّون صاعاً بصاع النَّبي على يكون إرْدَبَين (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرِجه البخاري في ك: الزكاة، باب: العشر فيها يسقى من ماء السهاء، ح:١٤٨٣ دون قوله: أو كان بعلا، فقد أخرجه أبو داود في ك: الزكاة، باب: صدقة الزرع، ح:١٥٩٦، والنسائي في الصغرى ك: الزكاة، باب: ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، ح:٢٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) هو نفسه المخرج في الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) الإردَبُّ: مكيال ضخم لأهل مصر، وهو آرامي دخيل، ويساوي: أربعة وعشرين صاعًا، أي ١٥٠ كيلوغراماً. ينظر معجم لغة الفقهاء ص(٥٤).

<sup>(</sup>٤) زيادة منى يقتضيها السياق.

القفيز (١) الفُسطاطي، ويكون الخمسة الأوسق: عشرة أرادب.

فها بلغ من ذلك من ثمر، أو زبيب، أو بُرِّ، أو شعيرٍ، أو سُلْتٍ (٢)، أو دُخنٍ، أو أرزٍ، أو ذرةٍ، أو عدسٍ، أو حمصٍ، أو لوبيا، أو جلبانٍ، أو جلجلان، أو بازلاء، أو ترمس – على اختلاف بين أهل الحجاز في الترمس خاصةً \_ ففيه ما جُعل فيه من عشر أو نصف عشر، وكذلك الكرسنة على اختلاف فيها، وليس كذلك الحُلبي، ولا حبُّ الفجل ولا ما أشبه ذلك إن شاء الله.

فأمَّا حبُّ القِرْطِم، وزيتُ الكتَّان، فإن كثر زيتهما في أيدي النَّاس، أُخذت الزَّكاة من زيتهما، وإن لم يكثر ذلك، وكان عصرهما فلتةً، فلا زكاة فيهما، وقد قيل: لا زكاة فيهما، وإن كثرا، وهو الاختيار عندي.

ولا زكاة فيها خرج من النَّحل من العسل وإن كثُر، لِما جاء فيه (٣)، ولا زكاة في الخضروات وإن يبُست.

ومن زرع ليسقيه، فجاءه سيْلٌ فسقاه أو زرَع على مطر رجاه، فلم يأت،

<sup>(</sup>۱) مكيال قديم يتواضع عليه الناس، وهو يساوي: ۱۲ صاعا أو ۸ مكوكا، وهو يساوي عند الحنفية ۳٤، ۴٤ لترا، أو ۳۹۱۳۸ غراما من القمح، وعند غيرهم ۳۷، ۹۷٦ لترا أو ٣٢، ٦٤ غراماً، ينظر لغة الفقهاء ص(٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) قيل: هو الشعير الحامض؛ وقال الليث: السُّلْتُ شعير لا قِشْرَ له أَجْرَدُ؛ زاد الجوهري: كأنه الحنطة؛ يكون بالغَوْر والحجاز، يَتَبَرَّدون بسَويقه في الصَّيْف، ينظر لسان العرب (٢/ ٤٥) مادة: س ل ت.

<sup>(</sup>٣) قال الترمذي في الجامع (٣/ ١٥): «لا يصح عن النبي شي في هذا الباب كبير شيء »ا.هـ وقد نهى عمر بن العزيز أن يُأخذ من العسل صدقة، كما في الموطأ (٢/ ٣٤٩)، ك:الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، ح:٩٦٤.

فسقاه، أخرج زكاته على ما كانت حياته به، ولا ينظر إلى نبيّه، فإن اجتمعا عليه واستويا في إحيائه، أخرج منه نصف العشر وربع العشر من كل ماء بقسطِه.

وإن كان ما غدَّاه أحدُ المائيْنِ أكثر مما غدَّاه الآخر، وكان الماء الآخر قد سقاه شيئاً يسيراً، وجبت زكاته على الَّذي كان به أكثر غدائه، ما لم يتبيَّن الجزءان جميعاً، فيعلم حقيقة كلِّ ماءٍ منهما، فيكون على حساب ما قدَّمتُ لك جزءه.

ومن حصد من القمح وَسَقاً، ومن الشَّعير وَسَقين، ومن السُّلْت وَسَقين، أخرجَ الزَّكاة من كلِّ صنفٍ بقسطِه، وإن حصد من الأرز أقلَّ من خمسة أوستِي لم يضمم إليه غيره، وكذلك الدُّخن، وكذلك الذُّرة، على اختلافٍ في هذه الأصناف الثَّلاثة.

ولو حصد من خمسة أصنافٍ من القطنية خمسةَ أوسق، زكَّاها على ما شرحتُ لك، لأنَّ بعضها (ق٣١/ب) يُضمُّ إلى بعضٍ: الفولَ، والعدس، والجُلبان، والكَرْسَنَّة، والتُّرْمُس، وما أشبه ذلك.

وما أكلت الدَّواب عند الدِّراس لم يُحسب على ربِّ الزَّرع، ومن أكل من زرعه أو ثمره قبل الحراد والحصاد شيئاً يسيراً لم يُحسب عليه، وقد قيل: يُحسب، وهو الأحوط.

ولا زكاة في الخيل المتَّخذة للجمال، لما جاء في ذلك من الحديث<sup>(١)</sup>، وما بيع من الخضروات، أو ما يبس عنها، استُقبل بثمنه الحول.

ولا بأس بالحصاد والحِراد ليلاً للمُرفِق، ولا أحبُّ أن يتعمَّد ذلك كراهية

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك:الزكاة، باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة، ح:١٤٦٣، ومسلم في ك:الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، ح:٩٨٢.

المساكين، وإذا تصدَّق رجالٌ على رجلٍ بثمر نخل موقوف مؤبَّدٍ، فلا زكاة عليه فيمن لم يبلغ صدقته منهم خمسة أوسق، والزَّكاة فيها بلغ ذلك من حصَّته، لأنَّهم ليسوا كرجلٍ واحدٍ، ولو كانت الصَّدقة (...)(١) يملكها لا وقفاً فبلغ الجميع خمسة أوسق زكَّاها، لأنَّه هو يملكه، وبالله التَّوفيق.

#### باب زكاة الأنعام

# 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله ها: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ أَلشَّهَوَ ابِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَالْبَنِينَ وَالْفَنَاطِيرِ أَلْمُفَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ أِلْمُسَوَّمَةِ وَالاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ﴾ [آل عمران: ١٤].

وذكر الأنعام في غير موضع من كتابه، وثبت عن النّبي الله الله من أنّه علّم معاذ بن جبل الله كيفيّة زكاة ذلك حين بعثه إلى اليمن، فأمّا مالك بن أنس فلم يثبت ذلك عنده فيها بلغنا عنه، إلاّ عن عمر بن الخطّاب الله وهكذا رواه هو (٢)، وقد كتب أيضاً بذلك الله مع عمرو بن حزم الهالى أهل اليمن، والخصه لهم تلخيصاً.

وأحسب أنَّ مالكاً أراد أنَّ الزَّكاة لم تظهر ظهورها في زمن عمر بن الخطَّاب وأحسب أنَّ مالكاً أراد أنَّ الزَّكاة وحرباً، وأنَّ ملوك حِمْيَر لم

<sup>(</sup>١) لم تتَّضح لي في الأصل، ويُشب رسمها أن يكون: نخلًا.

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك (٢/ ٣٦١)، ك: الزكاة، باب: صدقة الماشية، ح: ٨٨٩.

تستقر أمورهم، وفشا الإسلام فيهم إلا في ذلك الوقت، ومالك مع هذا يقول وإن لم يروه عن غيره - أنَّ النَّبي فقطها وأبان عن كيفيَّتها، فزكاتها في الأصل فرضٌ، والمبيِّنُ عن الله ما أراد كشفه عن فعل مالكها فيها كما كشف عن الرِّقَة وكما روى عنه الذَّهب، وكذلك الصَّلاة فُرضت فرضاً مجملاً، وبيَّن رسول الله كيفيَّتها، فأمَّا الحجُّ فهو كلَّه في كتاب الله هَمَّ، كذلك قال مالك بن أنس (أق ٣٢/ أ) والحمد لله كثيراً.

فزكاة السَّائمة من الإبل ـ وهي المرعيَّة والعاملة ـ كلُّها سواء، ليس في أقلِّ من خمس ذودٍ زكاةٍ، والذَّود عند العرب الواحد، قال الشَّاعر:

إن جمعوها ضهاراً من حمائلكم فيإنَّ عِسدَّتها ذودٌ وسبعونا يريد واحداً وسبعين.

فإذا بلغت خمسةً وحال عليها الحول \_ وإن كانت لا تساوي ثمن بعير رحل عمياً أو عرجاً أو أنضاً (٢) أو سقيا وما أشبه ذلك \_ ففيها شاةٌ من الضّان، أو المعز جَذَعة (٣)، أو ثنيّة (٤) بريئة من العيوب، وليس هذا مثل الأضاحي الّتي لا يجوز فيها إلاّ الثّنى من المعز، هذا يجوز فيه الجذع من المعز.

وكذلك لو كانت الإبل تسعة، فإذا بلغت عشرة ففيها شاتان مِمَّا وصفتُ

<sup>(</sup>١) ينظر البيان والتحصيل (٣/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) يُقال: لحم أنيض، إذا لم ينضج، ينظر الصحاح (٣/ ١٠٦٥)، مادة: أن ض.

<sup>(</sup>٣) الجذع: هو قبل الثَّني، وهو لولد الشاة في السنة الثانية ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة، وللإبل في السنة الخامسة، ينظر الصِّحاح (٣/ ١١٩٤)، مادة: ج ذع.

<sup>(</sup>٤) الثَّني: هو الذي تمت له سنة من الغنم، والثني من البقر: هو الذي تم له سنتان، والثني من الإبل: هو الذي تمَّ له خمس سنين، ينظر القاموس الفقهي ص(٥٤).

لك، وكذلك لو كانت أربعة عشر، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشر، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض، وهي بنت سنتين، لأنَّ أمَّها تتمخَّض بغيرها، فإن لم يوجد بنت مخاض أنثى ففيها ابن لبون ذكر، وهو ابن ثلاث سنين، وكذلك لو كانت خمسة وثلاثين، فإن لم يوجد في الإبل طلبه بابنة مخاض، وإذا بلغت ستَّة وثلاثين ففيها ابنة لبون سنَّها سنُّ ابن لبون، فلا تزال كذلك إلى خمسٍ وأربعين، فإذا كانت ستَّة وأربعين ففيها حِقَّة طروقة الحمل قد استحقَّت الفحل، وهي ابنة أربع سنين، قد خرجت عن الثَّالثة ودخلت في الرَّابعة.

فلا تزال كذلك حتَّى تكمل ستِّين، فإذا صارت واحداً وستِّين ففيها جذعة من الإبل، وهي بنت خمس سنين، فلا يزال كذلك حتَّى تبلغ خمسة وسبعين، فإذا صارت ستَّةً وسبعين ففيها ابنا لبون، فلا تزال كذلك حتَّى تبلغ تسعين، فإذا صارت واحداً وتسعين ففيها حِقَّتان، فلا تزال كذلك إلى عشرين ومائة، فإذا صارت واحداً وعشرين ومائة ففيها اختلاف.

والَّذي أراه لا يكون فيها غير ما فيها، ولو بلغت تسعة وعشرين ومائة، لأنَّ السُّنَّة في الزِّيادة على العشرين ومائة أنَّ في كلِّ خسين حِقَّة، وفي كلِّ أربعين بنت لبون (١)، والنِّيف لا شيء فيه، وهذا نيِّف.

فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حِقَّةٌ وابنتا لبون (ق٣٢/ب)، وهي كذلك حتَّى تكمل حتَّى تكمل

<sup>(</sup>١) كما في صحيح البخاري في ك: الزكاة، باب: زكاة الغنم، ح: ١٤٥٤.

خسين ومائة، فتصير فيها ثلاث [حِقاق](١)، ثمَّ هي كذلك حتَّى تكمل ستبن ومائة، فتصير فيها أربع بنات لبون، ثمَّ هي كذلك حتَّى تبلغ سبعين ومائة، فيجب فيها حِقَّة وثلاث بنات لبون، ثمَّ هي كذلك حتَّى تبلغ ثمانين ومائة فيجب فيها حقَّتان وبنتا لبون، ثمَّ هي كذلك حتَّى تبلغ تسعين ومائة، فإذا بلغت فيجب فيها حقَّتان وبنتا لبون، ثمَّ هي كذلك حتَّى تبلغ تسعين ومائة، فإذا بلغت فيجب فيها ثلاث حقاق وبنت لبون.

ثمَّ هي كذلك حتَّى تكمل مائتين فيجب فيها خمس بنات لبون أو أربع حقاق، إن وجدتا تخيَّر فيهما بها لا يضر ربَّ الماشية، فإن وجدت إحداهما أخذ الموجودة ولم يطلُب الأخرى، فإن لم توجد طلبه بها يختار منهما للمسلمين، والبخت (٢) والنُّجُب (٣)، والفصلان كذلك، وبالله التَّوفيق.

#### باب زكاة البقر

#### قال أبو إسحاف:

لا زكاة في أقلَّ من ثلاثين بقرة، وإن أقامت أحوالاً، فإذا بلغت ثلاثين وأقامت حولاً ذكوراً كانت أو إناثاً عجاجيل أو جواميس، أو من أيِّ صنفٍ كانت، ففيها تبيعٌ جذع أو جذعة، أيُّها كان أجزأ، وسنُّ التَّبيع ما دخل في العامين، ولا تزال كذلك حتَّى تبلغ تسعة وثلاثين، فإذا أكملت أربعين ففيها

<sup>(</sup>١) في الأصل: حقَّتان.

<sup>(</sup>٢) البُخت: إبل خرسانيَّة، تُنتج من بين عربية وفالج، وهو أعجمي معرب، ينظر تاج العروس (٤/ ٤٣٧)، مادة: بخت.

<sup>(</sup>٣) النُّجب من الإبل: هي عِتاقها التي يُسابق عليها، ينظر تهذيب اللغة (١١/ ٨٦).

باقورة (١) مسنّة، وهي ما جاوز العامين و دخل في الثّالث، فلا يزال كذلك حتّى تبلغ تسعاً و خسين، فإذا أكملت ستّين ففيها تبيعان، وكذلك في تسعة وستين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومُسنّة، وكذلك في تسع وسبعين، فإذا كملت ثهانين ففيها مسنّتان، ثمّ هي كذلك حتّى تبلغ [تسعّا] (٢) وثهانين فإذا أكملت تسعين ففيها ثلاث أتابيع (٣)، ثمّ هي كذلك حتّى تبلغ تسعاً وتسعين، فإذا أكملت المائة ففيها تبيعان ومُسنّة، ثمّ هي كذلك في مائة وتسع، فإذا أكملت مائة وعشراً ففيها مُسنّتان وتبيع، ثمّ هي كذلك في تسع عشرة ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة فهو بالخيار في ثلاث مُسنّات وأربع أتابيع، على ما فسّرتُ لك في الإبل، من الموجود، والمعدوم، والمجتمع منها، والعامل، والهامل، والسّائمة، وغيرها سواء، وبالله التّوفيق.

# باب زكاة الضّأن والمعز

# (ق٣٣/أ) 🕰 فال أبو إسحاق:

والضَّأن والمعز صنفٌ واحدٌ، كثُر أحدهما وقلَّ الآخر، أو انفرد الموجود منها، وسِخال<sup>(٤)</sup>....

<sup>(</sup>١) الباقورة: البقرة على لغة أهل اليمن، ينظر الصحاح (٢/ ٥٩٤)، مادة : ب ق ر.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) جمع تبيع، وهو ولد البقرة أول سنة، ينظر النهاية لابن الأثير (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) جمع سخلة:وهو ولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكرا كان أو أنثى، ينظر مختار الصحاح (١/ ١٤٤)، مادة: س خ ل.

ذلك وحُملانُه (١) كأمَّهاته والتَّيسِ والعجلِ للغنم، وكلُّ ذلك سواء في العدد والحساب، والصَّحيح فيه كالسَّقيم، والمغصوب كالسَّالم، لا زكاة فيها لم يبلغ عدده أربعين، وإن أقام أحوالاً، ولو كانت حوامل كلُّها.

فإذا بلغت أربعين ففيها شاة منها إن كانت مثلها تُؤخذ في الزَّكاة، فإن لم يكن ذلك كذلك وجب على ربِّها شاةٌ مثلها تجوز بها الزَّكاة لها، وكذلك هي حتَّى تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت شاةً ففيها شاتان، فلا تزال كذلك حتَّى تكمل مائتي شاة، فإذا زادت شاةً وجبت فيها ثلاث شياه، فلا يزال كذلك حتَّى تبلغ ثلاث مائة شاة وتسع وتسعين شاة، فإذا بلغت أربعائة ففيها أربع شياه، ثمَّ في كلِّ مائة شاة شاة، وما بين المائة إلى المائة ساقط، هو ثيفٌ، وهو وقصٌ (٢).

والشَّنق من الإبل ما أخذت زكاته من غيره، وليس في غيره شنق، وسائمة هذه أيضاً وغير سائمته سواء.

ولا تُؤخذ الأكولة: وهي شاة اللَّحم، ولا الأكيلة: وهي ما أكل السَّبُع منها، ولا الماخض: وهي الحامل الَّتي قد دَنا ولادها، ولا التَّيس: وهو دون الفحل، ولا الرُّبا: وهي الَّتي قد وضعت ولادات عيب، ولا هَرِمة.

وتُزكَّى الأنعام المُحبَّسة كلَّ عامٍ، فإن لم يؤخذ زكاتها إلاَّ أن يباع منها في

<sup>(</sup>١) جمع حَمَل: وهو الصغير من أو لاد الضَّان، ينظر لسان العرب (١١/ ١٨١)، مادة: ح م ل.

<sup>(</sup>٢) ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع، وعلى العشر إلى أربع عشرة. والجمع: أوقاص، وقيل: هو ما وجبت الغنم فيه من فرائض الإبل، ما بين الخمس إلى العشرين. ومنهم من يجعل الأوقاص في البقر خاصة، والأشناق في الإبل. ينظر النهاية لابن الأثير (٥/ ٢١٤).

ذلك فعل ذلك، وليس كذلك ما وقف ليفرِّقه فمضى عليه حول، ولا ينظر في زكاة الأنعام إلى ما على مالِكها من دَين، ولو كان مثلها في الحبس والعدد لوجبت الزَّكاة عليه.

# والخُلطاء في المواشي كلُّها سواء على ثلاثة أوجهٍ:

من لم يبلغ حصّته منهم لو انفرد ما يجب فيه الزَّكاة، صرَّفه السَّاعي وترك عدد حصّته، فإن لم يفعل ذلك وأخذ الزَّكاة على جميع العدد، فإن كان ما أخذ لو انفرد من له الأكثر لوجب ذلك عليه، لزمه دون خليطه، مثل أن يكون لواحد أربعون ضانية أو ماعزة، وللآخر ثلاثون، ففيها شاة لو انفردت الأربعين، ومثل خس ذود من الإبل لواحد وأربعة لآخر، (ق٣٣/ب) ففي التسعة شاة وفي الخمسة لو انفردت ذلك، ومثل ما لو كان لواحد ثلاثون بقرة ولواحد تسعة ففيها تبيع، وهو على صاحب الثَّلاثين خاصَّةً.

والوجه الثّاني: أن يكون لواحدٍ عشرون ومائة شاة ولواحدٍ عشرة، فلا تصدق ويُؤخذ من الغنم شاتان، فيُقال لصاحب الكثير: لو انفردت لوجبت عليك واحدة، فهي عليك، والأخرى أخذت منك، لخلطة خليطك، فهي مقصوصة على عدد العشرات، وكذلك إحدى عشر بعيراً وأربعة وثلاثون بقرة وعشرة يُقال: كم قيمة التّبيع؟ فيُجعل على صاحب الثّلاثين، وما بين قيمته إلى قيمة المسِنّة مقصوصٌ على أربعة، فعلى هذا فقِس جميع ما تُسأل عنه من هذا الباب.

والوجه الثَّالث: أن يتخالطا بها يجب على كلِّ واحدٍ منهما فيه الزَّكاة لو انفرد، فتُؤخذ منها، مثل أن يكون لأحدهما تسعون شاةً، وللآخر أربعون، فيجب في ذلك شاتان، فتُقسم على عدد العشرات، وإن أضرَّ ذلك بربِّ

التِّسعين، لأنَّ الخلطة أصلها الرِّفق، ومثل من خالط بسبع أباعر إلى ثلاثة عشر، وإن أضرَّ ذلك بربِّ السَّبعة، ومثل من خالط بثلاثين بقرة صاحب أربعين، فتُجعل اللَّسنَّة والتَّبيع عليهما أسباعاً، ولا تجعل على هذا ما في بقرة، وهو تبيع، وعلى هذا مُسنَّة عن بقرة، هذه صفتهما لو كانا غير خليطين، فتصير الخلطة لا حكم لها.

ويُبعث السُّعاة حيت تطلع الثُّريا: هو قبل الصَّيف ودبر الشِّتاء، ولا يُبعث السُّعاة في العام المجذب، نظراً لأهل الإسلام، لأنَّ عمر بن الخطَّاب هم منعهم عام الرَّمادة من أخذ الصَّدَّقة منهم، ثمَّ أخذ في العام القابل صدقتين (۱)، وقد كان الزُّهري يقول: «لا تترك الصَّدقة في حُطمة ولا غيرها» (۲)، وقول عمر هو المأثور.

ولا تنزل السُّعاة على أرباب المواشي، ولا يركبوا دوابهم، ومن كان متنحِّياً عن سلوك السُّعاة، جلب صدقته إلى حيث حضورهم من المياه، ومن كانت السُّعاة تطرقه فليس عليه جلبها، ومن أجبره السَّاعي على أن أخذ منه عن زكاته ماشيته دراهما أجزأه، ولو أجبره على أن أخذها (ق٣٤/ أ) منه قبل محلِّها لم يجزءه، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن زنجويه في الأموال (۲/ ۸۲۹)، ح:۱٤٣٥، وابن شبة في تاريخ المدينة (۲/ ۷٤٥).

### باب زكاة الحُليّ وغيره

### عال أبو إسحاق:

قال الله جلَّ ذكره: ﴿ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ [فاطر:١٢].

وقد ثبت في سقوط زكاة الحُليِّ عن الصَّدر الأوَّل وتابعيهم ما ثبت، وإنَّما صار لا زكاة فيه لأنَّه نُقل عن حالِه الَّتي يكون فيها الزَّكاة، لأنَّ الزَّكاة في العين، فلمَّا صار متاعاً يُنتفع به ويُتزَّين لم يُزكَّ، وإنَّما مثله مثل العرْض يُتَّخذ للقِنية والتِّجارة.

والمعمول به في زكاة الحُلِيِّ المتَّخذ للتِّجارة غير المربوط بالحجارة أنَّه يُزكَّى كُلَّ عام، فإن كان مربوطاً بالجوهر وكان ينفصل، زكَّى وزن ذهبه أو ورِقِه كلَّ عام، وقام جوهره إن كان مُديراً، أو أخَّره إلى بيعِه ليُزكِّيه لعام واحدٍ، وإن باع بعد أعوام إذا كان غير مديرٍ، فإن كان مِمَّا لا ينفصل وكان مديراً وهو من حليِّ الذَّهب والورق، وكان يجوز بيعه بإحدهما لكثرة جوهره وقلَّة ذهبه أو ورقِه، قوِّم جميعه، إن شاء بالذَّهب أو الورق، ثمَّ زكَّى القيمة مع ما يُزكِّى من مالِه.

وإن كان أكثره الذَّهب، قوَّم جميعَه بالورِق ثمَّ زكَّاه، وكذلك إن كان أكثره الورِق قوَّمه بالذَّهب ثمَّ زكَّاه، وإن كان فيه من الذَّهب والورق ما لا يجوز بيعه بإحداهما قوَّمه بعرضٍ، ثمَّ قوَّم العرْض بنقد ما شاء من ذهبٍ أو ورق، ثمَّ زكَّى القيمة.

وإن كان ممَّن لا يُدير لم يزكِّه حتَّى يبيعه، فإذا باعه قصَّ الثَّمن المبيع به على

قيمة جوهرِه وذهبِه، أو ورقِه إن كانا الغالبين عليه، فما صار للذَّهب أو الورق زكاه للأعوام الخالية، وما أصاب الجوهر زكَّاه لعام واحدٍ.

وليس اتِّخاذ نعال الذَّهب والفضَّة يجري في مجرى الحُليِّ، وقد قيل أنَّه من الحُليِّ، لقول الله على: ﴿ تَلْبَسُونَهَا ﴾، وما لُبس فهو ملبوس، وبه أقول.

وتُزكَّى أموال الأيتام والمجانين، لأنَّ الله ﷺ (ق٣٤/ب) خاطب أولي الألباب الكِبار عن أنفسهم وعن الصِّغار ومن لا لُبَّ [له](١).

ويدخل في حَول مال المرأة أيَّام مقامها في محيضها أو نفاسِها، وإن كان ذلك يقارب شطر الحول، ولا يلغيه، بل يحتسب به عليها، وبالله التَّوفيق.

# باب زكاة القِراض وغيره من المعدن والرَّكزة

### 🕰 قال أبو إسحاق:

و لا تُخرج زكاة القِراض حتَّى يجتمع المال فيُزكَّى لكلِّ عامٍ، وإن كان يُدار، فإن كان في سلعةٍ موضوعةٍ ثمَّ بيعَ بعد أعوام زكِّي لعامٍ واحدٍ.

وما وجب فيه على ربِّ المال وجب على العامل في حصَّتِه بقسطِه، ولو كان ما ربح ديناراً واحداً، وإنَّما يُزكَّى ما وصفتُ لك لكلِّ عامٍ على ما كان منه بِيك العامل، إلاَّ ما تُنقصه الزَّكاة كلَّ عامٍ، ولو قارضه بتسعة عشر ديناراً فربح ديناراً، زكَّيا العشرين ابتداءً، ثمَّ اقتسما ما بقي بعد الزَّكاة، وهذا كلَّه إذا كان العامل حُرَّا مسلماً، فإن كان كافراً أو عبداً لم يُزكِّ عن حصَّته بشيء، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

### باب زكاة المعدن

### ه قال أبو إسحاق:

المعدن بمنزلة الزَّرع، ما أخرج منه وبلغ ما تجب فيه الزَّكاة زكاهُ مكانَه، فإن وجد وجد بعده شيئاً والنَّيْلُ متَّصل \_ زكَّاه ولو كان ديناراً واحداً، فإن أجمد ثمَّ وجد شيئاً، استقبل به ما في مثله تجب فيه الزَّكاة، ولا ينظر إلى دَيْنٍ إن كان عليه، ولا إلى أجر عاملٍ، إلاَّ أن يجده في بلدِه، فيكون كالرِّكزة فيجب فيها الحُمس، وبالله التَّوفيق.

ولا زكاة في معادن النُّحاس والحديد والرُّصاص والزَّرنيخ، وثابتٌ عن النَّبي الله قال: (وفي الرِّكاز الحُمُس)(۱)، والرِّكاز ما أودعته غير هذه الأمَّة، ووجدته (ق٣٥/أ) [هذه الأمَّة](٢)، فهو بمنزلة الفيء والمغنم، يُخرج الحُمس من ذهبه، وورِقه، وعرضه، وجوهره، وصُفره، وكلَّما يوجد فيه، كان الموجود بعملٍ أو بغير عملٍ، قبل أجر الأجير، وبالله التَّوفيق.

وما وُجد في أرض العدوِّ من دفن الجاهليَّة خُس، وكانت أربعة أخماسِه بين أهل الجيش، لأنَّ بهم وصل واجده إلى وجوده، وما وُجد في أرض الصُّلح من الرِّكاز فهو لمن صالح على تلك الدَّار، ولا خس فيه، وما وجد في أرض

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك:الزكاة، باب: في الركاز الخمس، ح:٩٩٩، ومسلم في ك: الحدود، باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، ح:١٧١٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: غير هذه الأمة، وهو مخالف للتَّعريف الصحيح للرِّكاز.

العُنوة ففيه الخمس، وأربعة أخماسه موروثة على مفتتحيها، والذِّميُّ والعبد والمُكاتب والمرأة والصَّبيُّ يجدون الرِّكاز فيه الخُمُس، وبالله التَّوفيق.

### باب زكاة الفطر

## 🕰 قال أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه :

قال الله ﷺ:﴿ فَدَ اَفْلَحَ مَى تَزَجِّىٰ ۞ وَذَكَرَ إَسْمَ رَبِّهِ عَصَلِّىٰ ﴾ [الأعلى: ١٤-١٥].

وقد رُوي عن غير واحدٍ من التَّابعين: أنَّ هذه الآية أُنزلت في زكاة الفطر، ثمَّ صلاة الفطر، ورُوي عن مالك بن أنس: أنَّها فريضةٌ (١)، وأحسِب ذلك لقول عبد الله بن عمر بن الخطَّاب على: «فرض رسول الله على زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيبٍ» (٢).

وقد رُوي من طريق أبي سعيد الخُدري: «صاعاً من طعام» (٣)، وهذا يشتمل على البُرِّ وغيره.

ولو كان ليس فيه غير حديث ابن عمر ما كان المقصود به غير صاع كامل، لأنَّه ذكر فيه أصنافاً مختلفة المنكا<sup>(٤)</sup> في الأقوات، بعضها فيها أفضل من بعض،

<sup>(</sup>١) موطأ مالك (٢/ ٤٠٣)، ك: الزكاة، باب: من تجب عليه زكاة الفطر، ح: ٩٨٧.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص(۱۱۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ك: الزكاة، باب: صدقة الفطر صاع من طعام، ح:١٥٠٦، ومسلم في ك:الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، ح:٩٨٥.

<sup>(</sup>٤) المَنَا: الَّذي يُكال به السَّمن وغيره، وقيل: الَّذي يوزن به رَطلان، والتَّنية مَنوان، والجمع أمناء،

فكيف يعدل صاعاً من شعير بنصف صاعٍ من سمراء الشَّام؟! هذا لو كان المقصود به الموصوف لما عُدل به.

وقد أبنتُ لك أنَّ فرضه هَ كان لغير ذلك، وذكرتُ لك فيها تقدَّم أنَّ هذه الزَّكاة كانت في سنة خمسٍ لدافَّةٍ دفَّت إلى المدينة (۱)، فقال: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» (۲).

فصحَّ بِهَا أَبنتُ لَكَ أَنَّ زَكَاةَ الفطر مِنَ البُرِّ وغيره صاعاً كَاملاً بصاع النَّبي (ق٣٥/ب)، والصَّاع أربعة أمداد، ووزن الصَّاع سواقٌ وثلثا مَنَا بالبغدادي، وكَيل الوَبْيَة الفسطاطية باللَّدِ اثنان وعشرون مدّاً، يكون ذلك المُدُّ خسة أصوع ونصف صاع، يخرج ذلك من تسعة أشياء: البُرُّ والشَّعير والتَّمر والزَّبيب والسُّلت والذُّرة والدُّخن والأقط والأرُز، ويُستحبُّ من التَّمر العجوة، لأنَها حاضرة النَّفع.

ويخرج الدَّقيق بريعه و لا يخرج السَّويق، وقد قال بعض المَتَّقين: أنَّه لا يخرج منه ما يكون من صاع بُرِّ إلاَّ أن ينقص من مكيلة الصَّاع، فلا يجزيه غير صاع، وذلك عندي إذا حلَّ بموضع لا يصل فيه إلى غيره، لو كان يأكل الشَّعير رغبةً في التَّقلُّل، وأهل بلده يأكلون الحنطة، لم يجزه غيرها، ولو أكل لوجوده لها دون غيره، وأهل المحِلَّة لا يجدون غير الشَّعير، أخرج من الحنطة.

ينظر الفيُّومي: المصباح المنير (٢/ ٥٨٢)، مادة: م ن و.

<sup>(</sup>۱) ينظر ص(١٣١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الدارقطني في ك:الزكاة، ح:۲۱۳۳، والبيهقي ك:الزكاة، باب: وقت إخراج زكاة الفطر، ح:۷۷۳۹.

ويلزمه الأداء عن من يلزمه نفقته [إن] (١) كانوا مسلمين، واستُحبَّ له إخراج ذلك عن جميع مَن يَمُونُ وعَن لا يجب عليه مُؤنتهم، ولا أوجبه، وفي المُكاتب لبعض أصحابنا خلاف، لقول مالكِ (٢)، وبه أقول، لأنَّ نفقته لا تلزمه، ويؤدِّي عن نفسه.

وإنَّما قال مالك ﷺ: يُؤدَّى عن المكاتب، لأنَّ المكاتب عبدٌ لا يلزمه الأداء عن نفسه، فإن أدَّاها المكاتب سقطت عن السَّيِّد، فإن لم يُؤدِّ ذلك فهي على سيِّده، لأنَّه عبدٌ حتَّى يؤدِّي كتابته.

ومن لم يجد زكاة الفطر اقترض إن وجد، فإن تُصُدِّق عليه فليس عليه أن يقبل، فإن قبل أخرج عمَّا أعطي، ولو لم يجد إلاَّ بالمسألة ما رأيت عليه أن يسأل، ومن لم يجد لم يكن عليه ديناً، ولو وجد غداة الفطر.

ومن أخرجها قبل الفجر رأيتُ أن يعيد إذا أنفذها، وإذا اشترك عبدٌ وحُرٌّ في عبدٍ أخرج الحرُّ بقدر جزءه، وسقط حظُّ العبد، والَّذي أقول به في عبدٍ نصفه حرُّ: أنَّ على مالك النِّصف صاعاً كاملاً، لأنَّه لو هلك ورِث جميعَ ما ترك.

والعبد بين اثنين يُزكِّيان عنه صاعاً واحداً، وقد قيل: صاعين، كلُّ واحدٍ صاعاً، والأوَّل أجود، ومن هلك من عياله ليلة الفطر فعليه الأداء عنهم في أحد القولين، وبها قدَّمت ذكره أقول.

والأصل في هذا عند المصريِّين من هلال شوَّال إلى غروب الشَّمس يوم

<sup>(</sup>١) في الأصل: وإن، والصواب بحذف الواو، لاشتراط الإسلام فيمن يزكى عليه.

<sup>(</sup>٢) قال في المدونة (١/ ٣٥٨): «على الرجل أن يؤدي زكاة الفطر عن مكاتبه، ولا يؤدي المكاتب عن نفسه» ا.هـ

الفطر، لأنَّ اللَّيلة لليوم، وعند أصحابنا المدنيِّين: (ق٣٦/ أ) من طلوع الفجر يوم الفطر إلى غروبه، لأنَّه يوم الفطر، وتفسير اللَّيالي والأيَّام في غير هذا الموضع إن شاء الله.

ويُدفع ما يجب على جماعةٍ إلى واحدٍ، ولو دفع ما يجب على واحدٍ إلى جماعةٍ لجاز، وبالله التَّوفيق.

### باب معرفة من تجب لهم الزّكاة وأصنافهم

### قال أبو إسحاق:

وإنَّما استفتح الله \_ جلَّ ذكره \_ الكلام في الفَيء والخُمُس بذكر نفسه \_ جلَّ ذكره \_ لأنَّمها أشرف الكسب، وإنَّما يُنسب إليه كلُّ شيءٍ يعظم ويشرف، ولم ينسب الصَّدقة إلى نفسه، لأنَّهما أوساخ النَّاس.

فذكر الصَّدقة \_ جلَّ ذكره \_ لثمانية أصناف، علَّم عباده من هم، وأسعدهم بها أحوجُهم إليها بعد أجر العامل، وليس قسمتها على العدد، وإنَّما قسمتها على الاجتهاد، وسأذكر مِن هذا ما يشدُّه ويوضحه عنه إن شاء الله.

وقد اختلف في الفقير، فقيل: هو الَّذي لا شيء له، وقيل: في المسكين هو الَّذي له الشَّيء اليسير، وكلاهما يشتمل عليه اسم المسكنة، والأوَّل ينفرد باسم

الفقير، وقيل الفقير: هو الَّذي لا يسأل، والمسكين من يسأل، وقيل الفقير من به زَمانة، والمسكين الصَّحيح المحتاج، وقيل الفقير: الَّذي هاجر، والمسكين: من لم يهاجر، وقيل: ليس الفقير من لا مال له، ولكنَّه الأُخلَق الكَسْب<sup>(۱)</sup>، والمسكين مشتق من السُّكون<sup>(۱)</sup>.

واحتجَّ من قال بأنَّ المسكين من له شيءٌ يسير بالكتاب: ﴿ آمَّا أُلسَّهِينَةُ وَاحْتَجَ مِن قال بأنَّ المسكين من له شيءٌ يسير بالكتاب: ﴿ آمَّا أُلسَّهِ ذلك، وَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ لِما هُم عليه من كثرة المشقَّة، وقد قال الله: ﴿ آوْ

<sup>(</sup>۱)هذا القول منسوب إلى عمر بن الخطاب، والأخلق: المنقوص الحظ، المحدود المحروم، أراد عمر: أن الفقير، هو الذي لم يقدم لآخرته شيئًا يثاب عليه، وأن الفقر الأكبر إنها هو فقر الآخرة، ينظر تفسير الطبري (١٤/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) في الفرق بين الفقير والمسكين تسعة أقوال، راجعها في تفسير القرطبي (٨/ ١٧٠-١٧١).

<sup>(</sup>٣) قال ابن العربي في المسالك في شرح موطأ مالك (١٦٧/٤): «وبه قال مالك في كتاب ابن سحنون، وقاله ابن عباس والزهري، واختاره ابن شعبان» ا.هـ

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في ك: الزكاة، باب: قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، ح: ١٤٧٩، ومسلم في ك: الزكاة، باب: المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه، ح: ١٠٣٩.

فأمَّا قوله ﷺ: ﴿وَٱلْعَمْمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾[التوبة: ٢٠]: فهم السُّعاة في طلبها، وليس لهم ثمنها، وإنَّما يستحقُّون بقدر عملهم، زاد ذلك على الثَّمن أو نقص، ودليلٌ على هذا قوله ﷺ: وَمِنْهُم مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي أَلصَّدَفَاتِ قَإِنُ اعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِل لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿[التوبة: ٥٨] فلو كانت أجراً معلومة كأجر المواريث، ما وصف من وصف بالرِّضا والسَّخط.

وأمَّا قوله ﷺ: ﴿ وَالْمُوَلَّقِةِ فُلُوبُهُمْ ﴾ [التوبة: ٦٠]: فليس اليوم مؤلَّفة، وسهمهم يرجع على من سمَّى معهم، وهو أحبُّ إليَّ من قول من قال: يُرجع إلى أهل الإسلام، وقد قال قائل: إنَّ نصف هذا السَّهم لعُمَّار المساجد، والمؤلَّفة قلوبهم فيما رُوي لنا، ونقلناه سماعاً ووعياً وتعلَّماً من أنا ذاكره لك لتعلمه إن شاء الله:

أبو سفيان صخر بن حرث بن أميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف، وأبو عبد الرَّحن معاوية ابنه، وأبو خالد حكيم بن حزام، عاش عشرين ومائة سنة، نصفها في الجاهلية، و نصفها في الإسلام، والحارث بن الحارث بن كلدة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه في ك: الوصايا، باب: الترغيب في النكاح، ح:٤٨٨، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال رقم:١٢٨، والطبراني في الأوسط رقم:٢٥٨٩، قال ابن تيمية: «ليس هذا من كلام النبي ، ينظر الفوائد الموضوعة ص(١١٩).

والحارث بن هشام أخو أبي جهل بن هشام، وأبو يزيد سُهيل بن عمرو، وأبو محمَّد حُويطب بن عبد العُزَّى، عاش ستِّين سنة في الجاهلية، ومثلها في الإسلام، والعلاء بن حارثة الثَّقفي، وأبو مالك عُيينة بن حصن، ومالك بن عوف بن هوازن، وصفوان بن أميَّة، ومخرمة بن نوفل، وعُمير بن وهب بن خلف الجُمحي، وهشام بن عمرو، وسعيد بن يربوع، وعدي بن قيس السَّهمي، والعبَّاس بن مرعاش السُّلمي، وطليق بن سفيان بن أميَّة، وخالد بن (ق٣٧ أ) أبي أُسيد بن أبي العيص أخو عتَّاب بن أسيد، وشيبة بن عثمان، وأبو السَّنابل هو عمرو بن بَعْكَك بن الحارث بن السَّبَّاق بن عبد الدَّار، وعكرمة بن عامر، وزُهير بن أبي أميَّة، وخالد بن هشام، وهشام بن الوليد بن المغيرة، وسفيان بن عبد الأسد، والسَّائب بن أبي السَّائب، ومطيع بن الأسود، وأبو جهم بن حذيفة بن غانم، وأُحَيحة بن أميَّة بن خلف الجُمحي، وعدي بن قيس، ونوفل بن معاوية بن عروة، ويُقال نوفل بن معاوية بن عمرو الدَّيلي، عاش عشرين ومائة سنة، نصفها في الجاهليَّة، ونصفها في الإسلام، وعلقمة بن علاثة، ولبيد بن ربيعة بن مالك، وخالد بن هودة بن ربيعة، والأقرع بن حابس بن عقال، وقيس بن مخرمة، وأبو محمَّد ويُقال أبو السَّائب بن جُبير بن مطعم بن عدي، وهشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارق بن خبيب.

فذلك أربعون رجلاً (١) كان الله يتألّفهم لعظمهم في الجاهليّة، ليسكنوا إلى الإيهان، ويدخل فيه بدخولهم أتباعهم.

<sup>(</sup>١) وقد عدَّ ابن الجوزي أسهاء المؤلفة قلوبهم في جزء مُفرد، فبلغوا نحو الخمسين نفسا، ينظر نيل الأوطار (١٩٨/٤).

ثمَّ أعطاهم أبو بكر الصِّدِّيق ﷺ بعده ما كان النَّبي ﷺ أعطاهم، ثمَّ أعطاهم عمر بن الخطَّاب ﷺ صدراً من خلافته، ثمَّ قطعه، وقال لأبي سفيان: «قد أغنانا الله عنك وعن ضربائك، ولكنَّك تُعدُّ في المسلمين كأحدهم»(١).

وقال الله القولين: أن يبتدأ رقبة تبتاع وتعتق من الزَّكاة، ويكون ولاؤها للمسلمين، ولا يُعطى مُكاتب، لأنَّ المكاتب لا يجوز إلاَّ في الرِّقاب الواجبة، فخرج عن هذا الاسم، وقد قال الله المكاتب لا يجوز إلاَّ في الرِّقاب الواجبة، فخرج عن هذا الاسم، وقد قال الله قَانَ أَنْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْفُرْبِیٰ وَالْیَتَامِیٰ وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ أَلسَّیلِ وَالسَّآبِیلِینَ وَفِی الرِّفَابِ الله البقرة: ۱۷۷۱، فیتوهم متوهم المَّهم وصفوا ألسَّبیلِ وَالسَّآبِیلِینَ وَفِی الرِّفَابِ الله المناتبین، مع أنَّ المُكاتب عبدٌ كها جاء في الخبر (۲)، وقد أجمعوا ألاَّ يعطى عبدٌ.

وقال ﷺ: ﴿ وَٱلْغَنرِمِينَ ﴾: وهم من عليه دَينٌ لا وفاء له به يُحبس في مثله، يُقضى عنه من الزَّكاة دَيْنُه.

وقال ﷺ: ﴿ وَهِي سَبِيلِ أِللَّهِ ﴾: وهو الغازي يُعطى (ق٣٧/ ب) وإن كان غنيّاً، ولو سَدَّ بالزَّكاة ثغراً، وجُعلت في عُدَّة سلاح لإرهاب عدُوِّ وكانت في سبيل الله.

﴿ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾: الغنيُّ في بلده المنقطع به، يُعطى وإن كان غنيّاً إذا لم يصل

<sup>(</sup>١) قال عبد الوهاب البغدادي: يريد في الاستئلاف، وأما أن ينكر عمر الاستئلاف جملة، وفي ثغور الإسلام، فبعيد ا.هـ ينظر المحرر الوجيز لابن عطية (٣/ ٢٧٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في ك: المكاتب، باب: القضاء في المكاتب، ح:۲۹۱۸، وأبو داود في ك:العتق،
 باب: المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، ح:٣٩٢٦.

إلى مالِه، وليس عليه قضاء متى وجد ماله، وبالله التَّوفيق.

# باب عشور أهل الذَّمَّة وجزيتهم وما يتبع ذلك

### 🕮 فال أبو إسحاف:

واختلف أصحابنا فيمن رضي بإقراره على ما هو عليه من أهل الكتاب على أداء الجزية، فقال بعضهم: لا يُقاتل إلاَّ على الإسلام أو السَّيف ولا تُقبل منه الجزية، وقاله مع هؤلاء كثيرٌ من غيرهم.

وقال غيرهم: تُقبل منهم الجزية، وقاله معهم غير واحد، لأنَّ النَّبي قَ قبلها من ناسٍ من العرب، ومن أُكَيْدِر دُومَة الجَنْدل الغَسَّاني، وهو من العرب،

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير الطبري (١٤/ ١٩٣)، وتفسير ابن أبي حاتم ح:١٠٠١٩.

وأخذها عمر بن الخطَّاب ، من تَغْلب وتَنوحٍ وبَهْراءَ وخلطاً من خُلطاء العرب، وهو عندي آثر، وبه أقول، لرضاهم بالصَّغار وإقامتهم على النُّك، ولا تُؤخذ الجزية من أحدٍ حتَّى يصغر لهذه الآية.

وقد رُوي في تحديد الجزية عن النّبي الله عن كلّ رجلٍ منهم، أو ثوباً من المعافر (١)، فلمّا يسّر الله الله الإسلام جعلها عمَرُ الله بحضرة المهاجرين والأنصار أربعة دنانير أو أربعين درهماً صحاحاً (٢)، وأسقط الاستئلاف حين عزّ الإسلام، فثبت الأمر على ذلك.

ولا تُؤخذ من نسائهم، ولا مِمَّن لم يبلغ الحُلم (ق٣٨/أ) منهم، ولا من رُهبانهم الَّذين في الصَّوامع، وتُسقط عن مُعسرهم وعمَّن ضعُف عن أداءها منهم، وعن من أسلم منهم، وعليهم أعوامٌ لم يؤدها، وعن المعتق منهم، كان معتقه مسلماً أو كافراً، وفي هذا اختلاف مبيَّنٌ في غير هذا الكتاب، وبهذا أقول.

والجِزية تجري مجرى الفَيء، ومتى احتاجوا إلى النَّقص من فرض عمر الله نقصوا، فإن امتنعوا من أداءها قوتلوا أو سُبوا، وقد فرض عليهم عمر الله مع هذا العُشر من ثمن تجارتهم إذا تاجروا في غير أرضهم، إلاَّ ما حملوا من الزَّيت والحنطة إلى طَيْبة (٣)، فإنَّه يُؤخذ منهم نصف العشر نظراً منه لأهلها ولأعراضها، ليكثر الحمل إليهم، فهم على ذلك ما تاجروا في أرضهم فلا يؤخذ منهم شيء.

وقد اختلف في أكرياتهم دوابِّهم وإبلِهم، فقيل: يُؤخذ منهم عشر الكراء إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳۲/ ۳۳۸)، ح:۲۲۰۱۲.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في ك: الزكاة، باب: جزية أهل الكتاب، ح:٩٦٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في ك:الزكاة، باب: عشور أهل الذمة، ح:٩٧٦

حيث أكروا، وقيل: لا يؤخذ، وهو المستعمل، ألاَّ يؤخذ منه ذاهباً ولا راجعاً، ولو حملوا من تَيْهاء إلى المدينة تجارةً أخذ منهم، ولو حملوا من واردي القُرى لم يؤخذ منهم شيء، لأنَّها قريتهم، والضِّيافة عنهم اليوم ساقطة، إلاَّ أن يضطرَّ إليهم مضطرُّ لا يجد غيرهم، فيلزمهم ضيافته ثلاثاً، ويسقط عنهم ما كانوا يؤخذون به من العسل وغيره.

ولا يُحابَ بالزَّكاة قريبٌ، ولا يُدفع بها مذمَّة، ولا يُوق بها مالٌ، ولا يُعطى منها كافرٌ، ولا عبدٌ، ولا بأس أن يُعطى منها من يطيق العمل، ويُعمل بظاهر فقره، ولا يُعطى منها من ينتسب إلى النَّبي في ولا إلى أحدِ من مواليه، ولا إلى أحدِ من والد بعفر، ولا من ولد علي في، ولا ولد جعفر، ولا من ولد الحسن والحسين في، ولا من ولد علي في، ولا ولد جعفر، ولا من ولد العبّاس، ولا من ولد عقيل في، لأنّها أوساخ النّاس، ولا بأس أن يعطوا من التّطوّع.

ومن كانت له دارٌ أو مسكنٌ لا فضل فيهما يكثر لم يمنعها، وكذلك من له الرَّأس والرَّأسان، وكذلك من له البضاعة اليسيرة وعياله كثيرٌ، وجائزٌ أن يُعطى الإنسان ما يُغنى به، ويُجنَّب القرابة إعطاء الزَّكاة، ولا يُكفَّن بها ميِّت، ولا يُبنى بها مسجد، ولا يوقد فيه منها، ولا يُبتاع له حُصُرٌ، (ق٣٨/ب) ولا يُجس منها دارٌ على أحدٍ، ولا يُبتاع منها عرْضاً، ولا طعاماً يُفرَّق، وبالله التَّوفيق.

|  | - |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# كتاب الصيام

# بسم الله الرحمن الرحيم وجلر الله علر محمَّد وآله وصلَّم

### 🕰 قال أبو إسحاق:

يقول ﷺ: فرضنا عليكم صياماً كما فرضنا على من قبلكم صياماً، وكان صيام من قبلنا ثلاثة أيّام من كلِّ شهر.

ثمَّ أبان \_ جلَّ ذكره \_ عن فرض صيام الشَّهر فقال \_ عزَّ وعلا \_:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ أَلَذِ آنِ أَن فِيهِ أَلْفُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ أَلْهُدِىٰ وَالْهُرْفَانِ قِمَن شَهِدَ مِنكُمُ أَلشَّهْرَ قِلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَلْهُدِىٰ وَالْفُرْفَانِ قِمَن شَهِدَ مِنكُمُ أَلشَّهْ بِكُمُ أَلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ أَلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ أَلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ أَلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ أَلْعُسْرَ وَلِاَ يُرِيدُ بِكُمُ أَلْعُسْرَ وَلِتَكْمُ وَلَعَلَّكُمْ أَلْعُسْرَ وَلِتُكَمِّرُواْ أَللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ أَلْعُسْرَ وَلِيتُكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فمن الصِّيام ترك الجهل والرَّفث، قال ن «لا يرفث ولا يجهل، فإن شاتمه أحدٌ أو جهل عليه فليقل إنِّ صائم، إنِّ صائم، إنِّ صائم،

وكان ﷺ إذا حلَّ الفطر يبدأ بالماء أو بالتَّمر (٢)، ورُوي عنه أنَّه كان يقول مع شرب الماء: «ذَهبَ الظَّمأ ولانَتِ العُروق، وثَبَت الأجرُ إن شاء الله» (٣)، وهذا الكلام وإن لم يثبت ثبوت ما تقدَّمه، فهو حسنٌ مستعمل.

وأكره للصَّائم أن يجالس من تحلُّ له من النِّساء نهاراً أو يخلو بهنَّ، وقد كان رجالُ صالحون لا يعمرون منازلهم في نهار شهر رمضان، مخافة التَّغرير بالصِّيام.

ولفضل صيام شهر رمضان كتابٌ كاملٌ مِمَّا عملتُ، ليس هذا موضعه.

والإقبال في الصِّيام على القرآن والذِّكر وحفظ اللِّسان والبصر والسَّمع، أفضل من الإقبال على غير ذلك، وإن كان مِمَّا يحلُّ فعله من البيع والابتياع، ومِمَّا يشاكل ذلك ويجانسه، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك:الصيام، باب: فضل الصوم، ح:١٨٩٤، ومسلم في ك: الصيام، باب: حفظ اللسان للصائم، ح:١١٥١

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في ك: الصيام، باب: ما يفطر عليه، ح:٢٣٥٥، والترمذي في ك:الصيام، باب: ما باب: ما جاء يستحب عليه الإفطار، ح:٦٤٩، وابن ماجه (١/ ٥٤٢)، ك: الصيام، باب: ما جاء ما عليه يستحب الفطر، ح:١٦٩٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في ك: الصيام، باب:القول عند الإفطار، ح:٢٣٥٧، والنسائي ك:الصيام، باب:ما يقول إذا أفطر، ح:٥ ٣٣١٠.

### باب صيام المريض والمسافر

### a قال أبو إسحاف:

يريد الله إن أفطرا أن يقضيا فطرهما بعِدَّة أيَّام ما أفطرا، وليس (ق٣٩/ أ) للمرض الَّذي يُفطر معه حدُّ يُنتهى إليه، والله الله يعلم عذر ذلك من عبده، فإذا علم أنَّه لا يستطيع الصِّيام، أو يخاف إن صام يوماً أن يحدث عليه من العِلَّة ما يزيد في سقمه وضرِّ جسده أو بصره أو سمعه، فله الفطر، وعليه القضاء متى صحَّ لذلك، وكذلك الحيض هو مرضٌ من الأمراض يفطر فيه، وفي دم النَّفاس، لأنَّه ما اجتمع من الحيض، ويُقضى ذلك بعد الخروج منه، وكذلك المُعمى عليه.

وسقطت الصَّلاة عن هؤلاء إذ لم تُذكر مع قضاء الصِّيام، ويُؤيِّد هذا قولُه - عزَّ ذكره -: ﴿ وَلِتُكِمِلُوا الْمِدَة ﴾ [البقرة:١٨٥]، فوجب على كلِّ مسلم بالغ مكلَّف إكهال عدَّة الشَّهر، وذلك - والله أعلم - لأنَّه شيءٌ يكون من عام إلى عام، والصَّلاة دائمةٌ في كلِّ يوم وليلةٍ، فسقط عنها ما دام لُراد الله السُّر دون العُسر، ووجب عليها ما كان له وقتٌ معلومٌ من العام، وكذلك الحائض في الحجِّ لا يسقط عنها الطَّواف حتَّى تطهر، ثمَّ تطوف إذ كان هذا في العام مرَّة، كالصِّيام.

فأمَّا المسافر سفراً تُقصر في مثله الصَّلاة، فقد اختلف في صومِه وفطره، فاختار غير واحدٍ صيامه لقول الله \_ جلَّ ثناؤه \_: ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَالْحَارِ غَيْرٍ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَالْحَارِ غَيْرٍ وَالْحَارِ فَيْرُ لَّكُمُّ وَالْحَارِ فَيْرُ لَّكُمُّ وَالله عَلَى الله عَلَى الله

إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ البقرة: ١٨٤]، ولأن يُصام شهر رمضان فيه أفضل من أن يُقضى بغيره، لفضل أيَّامِه على غيرها، واختارت طائفةٌ أخرى حديث حزة بن عمرو الأسلمي: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر » (١)، قالوا: فله الاختيار.

واختارت طائفة الفِطر، للحديث: «عليكم برخصة الله فاقبلوها» (٢)، ولقوله ها: «إنَّ الله يُحبُّ أن تُؤخذ برُخصه، كما يحب أن تُؤخذ بعزائمه» (٣)، قالوا: فمن صام لم يقبل الرُّخصة، وشدَّدت فيه طائفة أخرى حتَّى قالت: إنَّ صائمه في السَّفر، كمُفطره في الحضر، وبالأوَّل من هذه الأقاويل أقول، وبالله التَّوفيق.

باب،

﴿ وَعَلَى أَلْذِينَ يُطِيفُونَهُ مِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ ﴾ الذين يُطِيفُونَهُ مِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ ﴾ الله قوله الله الله أيشوا الصِّيَامَ إِلَى النَّلِ ﴾

### 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ (ق٣٩/ب): ﴿ وَعَلَى أَلَذِينَ يُطِيفُونَهُ وَقِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ ﴾ إلى قوله ﷺ: ﴿ فُمَّ أَتِمُّواْ أَلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيُلِ ﴾ [البقرة:١٨٤-١٨٧]،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك:الصيام، باب: الصوم في السفر والإفطار، ح:١٩٤٣، ومسلم في ك:الصيام، باب:التخيير في الصوم والفطر في السفر، ح:١١٢١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في ك:الصيام، باب: ما يكره من الصيام في السفر، ح:١٧٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان ح: ٣٥٤، والطبراني في المعجم الكبير ح: ١٠٠٣٠.

وقرأها بعض الصَّدر الأوَّل: «وعلى الَّذين يُطوَّقونه» (١)، وقرأها حمزة (٢) وغيره بتنوين «فِدية» ورفع «طعام» وقالوا: «مِسْكين».

وقرأها نافع<sup>(۳)</sup> وغيره برفع «فِدية» بغير تنوين وكسر «طعام»، وقالوا: «مساكينَ»<sup>(٤)</sup>.

وقال آخرون: ومن أراد أن يفطر ويطعم مسكيناً فذلك له، ثمَّ نُسخت، فالَّذين قرؤوا بالتَّنوين وقالوا: (مسكين) أرادوا الكبير والمستعطش، أنَّهما يفتديان بإطعام مسكين لمِا سقط عنهما من الصِّيام الَّذي لا يطيقانه في وقتِه، ثمَّ نسخها على بقوله: ﴿ وَمَى كَانَ مَرِيضاً آوْ عَلَىٰ سَقِرٍ قِعِدَّةٌ مِّنَ آيَّامٍ الْحَرَّ يُرِيدُ أَلَّلَهُ بِكُمُ أَلْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فأسقط إطعام المسكين.

ومذهب من قرأ: «يُطوَّقونه» و «يَطَّوَّقونه فدية طعام مسكين»: يفطرهم على العمد فيه، ومن هنا اختار مالكُ للمفطر على العمد الإطعام دون غيره، والأوَّل عندنا هو المستعمل في هذا الباب، ودلَّ على أنَّ هذا ليس هو لكفَّارة المتعمِّد المطيق، وأنَّه لِما قدَّمنا قول النَّبي الله المواطئ في نهار شهر رمضان: «عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستِّين مسكيناً» (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: يطيقونه، وهو خطأ لما سيأتي من كلام المؤلِّف بعد.

<sup>(</sup>٢) حمزة بن حبيب التيمي الزيات: أحد القراء السبعة. كان من موالي التيم فنسب إليهم، انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول، توفي (١٥٦هـ)، ينظر معرفة القراء الكبار ص(٦٦).

<sup>(</sup>٣) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، احد القراء السبعة المشهورين، أصله من أصبهان، توفي (٣) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، احد القراء الكبار ص(٦٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر القراءات الواردة في الآية في المحتسب في القراءات لابن جني (١١٨/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في ك: النفقات، باب: نفقة المعسر على أهله، ح:٥٣٦٨.

واختُلف في قولِه ﷺ: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ أَلشَّهْرَ قِلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة:١٨٥]: فقالت طائفةٌ: من أهلً عليه الهلال وهو صحيح العقل وجب عليه صيامه، وإن أغمي عليه بعد ذلك، ومن دخل عليه الشّهر وهو مغمى عليه فلم يشهده فلا يصُمه، وإن صحَّ فيه وأفاق، فكان ذلك عندنا فيمن شهد الشَّهر في حضره، يؤيِّد ذلك ويدلُّ عليه ما بعده: ﴿ كَان مَرِيضاً آوْ عَلَىٰ سَقِرِ قِعِدَّةٌ مِّنَ آيًامِ اخَرَّ ﴾، فعلم كلُّ ذي عقل أنَّ الحاضر غير المسافر، وأنَّ العَماء مرضٌ، وأمَّا قوله ﷺ: ﴿ وَلِتُكُمِلُوا الْعِدَةَ ﴾ : فهذه عِدَّة الشَّهر، وليَّ عَلَىٰ مَا هَدِيكُمْ ﴾ : فهو التَّكبير للفطر يوم الفطر عند كثيرٍ من أهل العلم.

وأمَّا قوله ﷺ: ﴿ أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ أَلصِّيامِ أَلرَّقِثُ إِلَىٰ نِسَآيِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لّهُنَّ عَلِمَ أَللّهُ (ق ، ٤/أ) أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ لَبَاسٌ لّكُمْ وَعَهَا عَنكُمْ قَالَى بَلشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا أَنهُسَكُمْ فَتَابَ مَلَيْكُمْ وَعَهَا عَنكُمْ قَالَى بَلشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ أَللّهُ لَكُمْ أَلْخَيْطُ أَلاَبْيَضُ كَتَبَيَّنَ لَكُمْ أَلْخَيْطُ أَلاَبْيَضُ مِنَ أَلْخَيْطُ أَلاَبْيَضُ أَلِحَيْطُ أَلاَبْيَضُ أَلْخَيْطُ أَلاَبْيَضُ مِنَ أَنْخَيْطٍ أَلاَسُودِ مِنَ أَنْهَجْرِ ثُمَّ أَيْمُواْ أَلصّيامَ إِلَى أَليْلِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، مِنَ أَنْخَيْطِ أَلاَسُودِ مِنَ أَنْهَجْرٍ ثُمَّ أَيْمُواْ أَلصّيامَ إِلَى أَليْلِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، وتفسير هذا: أنّهم كانوا إذا نام أحدهم قبل فطره، لم يتغشَّ أهلَه، ولم يفطر إلى الله النَّيلة الثَّانية، فلم يزل الأمر هكذا حتَّى أصاب عمر بن الخطَّاب وصرمة بن أنس اللّيلة الثَّانية، فلم يزل الأمر هكذا حتَّى أصاب عمر بن الخطَّاب وصرمة بن أنس هما شقَ عليهما منه، فأنزل الله هما هذا الله عليها منه، فأنزل الله هما هذا الله الفجر.

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير الطبري (٣/ ٥٠٣).

فعلِم كلُّ ذي عقل أنَّ الغُسل من ذلك لا يكون إلاَّ بعد الفجر، إذْ كانوا مُباحين إلى الفجر، وبهذا ثبتت السُّنَّة الثَّانية، وبالله التَّوفيق.

# باب ما يؤمر به الصَّائم ويُنهى عنه

### 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله \_ جلَّ ذكره \_: ﴿ وَالصَّنْبِمِينَ وَالصَّنْبِمَاتِ وَالْحَامِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَامِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَامِظَاتِ وَالدَّاكِرَاتِ أَعَدَّ أَللَّهُ لَهُم مَّغْمِرَةً وَأَجْراً وَالدَّاكِرَاتِ أَعَدَّ أَللَّهُ لَهُم مَّغْمِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وقال ﷺ: ﴿ أَنتَّلَيِبُونَ ٱلْعَلِيدُونَ ٱلْحَلِمِدُونَ ٱلسَّنِيِحُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّنِيِحُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّنِيِدُونَ اللَّهِ السَّاحِدُونَ ﴾ [التوبة:١١٢]، وهم الصَّائمون، إلى آخر الآية.

وقال على: «يقول الله: الصّوم لي وأنا أجزي به» (١).

والصَّوم جُنَّةُ من النَّار، فينبغي لمن صام أن يقرن صومه بها قرنه الله به ـ جلَّ ذكره ـ من الرُّكوع والسُّجود، وأن يلتمس ما يوافق عمله الصَّالح، ويجتنب ما يفسد شيئاً منه.

فإذا تمضمض أو استنشق لمكتوبةٍ أو نافلةٍ وهو صائمٌ لم يبالغ في ذلك، ويُجنَّب من الكُحل ما فيه طيب من مسكٍ وغيره لبلوغ ذلك ووصوله إلى حلقه نهاراً خاصَّةً، ولا يتكلَّف من العمل ما يرهقه العطاش، فلو فعل ذلك وعطش لم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك:التوحيد، باب: قوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، ح:٧٤٩٢، ومسلم في ك:الصيام، باب: فضل الصيام، ح:١٥١.

يفطر إلاَّ أن يخاف الموت فيفطر، فيقضي بغير كفَّارة تلزمه.

ولا يحتقن، فإن احتقن بها يصل إلى جوفه قضى ولم يكفِّر، ولا يستاك بعودٍ رطب، ولا بأس باليابس وإن بلَّه بالماء، ولا يذوق طعاماً، وإن استنشق بها يصل إلى حلقِه وهو في نهار (ق • ٤/ب) صيام شهر رمضان قضى، كان ذلك الوضوء لفريضةٍ أو نافلةٍ، وإن كان في تطوُّع فلا قضاء عليه، وإن كان الوضوء للتَّطوُّع.

ولو أجنب نهاراً اغتسل معجّلاً، ومضى على صومِه ولا شيء عليه، ولو طهرت من حيضتِها قبل الفجر فاغتسلت، فلم تفرغ إلاَّ من بعد الفجر، صامت وأجزأها، وفيها قولٌ آخر: أنَّها تفطر، وليست كالجُنب يصبح كذلك، قالوا: لأنَّ الجُنب نهاراً لا يقضي، والَّتي تحيض نهاراً يبطل صيام ذلك اليوم عليها، وبالأوَّل أقول.

وحديث أبي هريرة الله فيمن صام فأفطر ساهياً مرَّةً قال: (لا شيء عليه)(١)، ومرَّةً قال: (أنَّه يمضي على صيامه والله أطعمه وأسقاه)(٢)، كان في نافلة، ولم يرفعه إلاَّ من لم يحفظ، ولو كان في شهر رمضان لقضى، كما أوجب الإجماع على من أفطر، يظنُّه في اللَّيل، ثمَّ تبيَّن النَّهار، القضاء(٣)، كان في أوَّل النَّهار أو في آخره.

والمتعمِّد للفطر نهاراً بمطعمٍ، أو مشربٍ أو مسيسٍ، أو بنيِّةٍ بغير فعلٍ، أو

<sup>(</sup>١) أخرجه الدراقطني في سننه ك:الصيام، ح:٢٢٤٢ بلفظ: لا قضاء عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ك:الأيهان والنذور، باب:إذا حنث ناسيا في الأيهان، ح:٦٦٦٩، ومسلم في ك:الصيام، باب: أكل الناسي وشره وجماعه لا يفطر، ح:١١٥٥.

<sup>(</sup>٣) ساق ابن حزم في المحلى (٦/ ٣٣١) آثارًا عن الصَّحابة والتابعين بعدم فساد صيام من كانت هذه حاله، وليس عليه قضاء ولا كفارة.

بإنزالِ بغير مسيس، لا باستحداث لذَّة، أو تغييب حشفة في قُبُلِ أو دُبُرِ أو إنسانٍ أو بهيمةٍ، وإن لم ينزل، كان القُبُل أو الدُّبُر من بالغ من النَّاس، أو غير بالغ مختاراً لذلك، أو مكرها عليه، كلُّ ذلك يوجب القضاء والكفَّارة جميعاً، وكفَّارته \_ كان موسِراً أو معسِراً \_ :أن يكون مخيَّراً في عتق رقبةٍ مسلمةٍ، سليمةٍ من عظيم العيوب، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستِّين مسكيناً، مُدَّا لكلِّ مسكين بمُدِّ النَّبي .

فإن ذكر أنَّه فاعلٌ من لا تحلُّ مفاعلته، فإن كان من بهيمةٍ أُدِّبَ أدباً وَجِيعاً (٢)، فإن كان من إنسانٍ أُقيم عليه حدُّه إن ثبت على إقراره، وإن ظهر عليه ولم يكن هو السَّائلَ، عُوقب بكلِّ حالٍ في الوجهين جميعاً.

ولو شرب مُسكراً في نهار شهر رمضان، سكِر منه أو لم يسكر، ضُرب مائة سوطٍ، ثمانين حدّاً، وعشرين لاستخفافه بحُرمة الشَّهر، والمرأة كذلك إن كانت أطاعت، وكانت بالغة، كان الواطئ لها ممَّن يحلُّ لها أو لا يحلُّ.

فإن كانت أُكرهت ففيها قولان، أحدهما: أنَّ على مُكرهها أن يُكفِّر عنها بالعتق والإطعام، ولا يكفِّر بالصِّيام، إذ كان لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ، والقول

<sup>(</sup>۱) سبق عزوه ص(۱۵۷).

<sup>(</sup>٢) نقل اللَّخمي عن ابن شعبان خلاف هذا، فقال: «في كتاب ابن شعبان: يُحد»، ولعلَّه يقصد كتابه الفقهي الآخر: محتصر ما ليس في المختصر، ينظر التوضيح (٢٨٤/٨) ومنح الجليل (٩/ ٢٥١)، وكذا ابن فرحون في تبصرة الحكام (٢/ ٢٥٤) قال: «ولا حد في وطء البهيمة على المشهور، وحكى ابن شعبان أن فيه الحد».

الثَّاني: ألاَّ كفَّارة عليها، ولا عليه عنها، لأنَّ المكرَه غير فاعل، فإذا سقط عنه سقط عن متعلم عن متعلم عنه عنه عنه عن مُكرِهه عليه، وعليها قضاء الصِّيام في الوجهيْن جميعاً والغُسل.

والأوَّل أصحُّ، لأنَّها لو لم يلزمها ذلك ما لزمها قضاء الصِّيام ولا الغُسل، فإن كفَّر عنها بالعتق فالولاء له.

فأمّا الأمّة تُمكّنُ سيّدها، أو يُكرهها، فهما سيّان، عليه الكفّارة عنها بالإطعام، ولا يكفّر عنها بالعتق، لأنّ الولاء يعود إليه، لو أمكنت غير سيّدها لوجبت عليها الكفّارة بصيام شهرين، ما لم يضرّ ذلك بالسَّيِّد، فإن أضرَّ به تتأبّعُهما وصيامهما كان ذلك دَيْناً عليها، إلاّ أن يأذن لها بالإطعام، وكذلك العبد يفعل مثل هذا يلزمه الكفّارة فيه عن نفسه، ويُكفِّر بالصِّيام ما لم يضرَّ ذلك بسيّده فيمنعه، ويكون دَيْناً عليه.

فإن فعل بمن يلزمه عنه الكفّارة، فهي جنايةٌ في رقبته، فإن شاء سيّدُه أسلمه بها، وإن شاء افتكّه بأقلّ القيمتين: من الرَّقبة (۱) أو الإطعام، فإن طلبت المجناة عليها أن تُعطى ذلك، وتصوم هي عن نفسها شهرين متتابعين، لم يكن لها ذلك، ولو رضي السَّيِّد ما أجزأها ذلك، لأنَّه لم يكن وجب، فتصير ثمناً للصِّيام، والصِّيام لا ثمن له، ولو كانت جنايته على أمّةٍ لغير سيِّدِه كان كذلك، فإن كانت الأمّة لسيِّده سقط الغُرم، لأنَّ مالَه جنى على ماله.

<sup>(</sup>۱) فسَّر ابن محرز المقصود بالرَّقبة في كلام ابن شعبان فقال: «...من الرقبة التي يكفر بها لا رقبة العبد الجاني، وهو خلاف ما حكاه أبو محمد في نوادره، وهو أشبه بالأصول مما حكاه أبو محمد، ويحتمل عندي أن يفتديه السيد بالأكثر من الأمرين؛ لأن المرأة مخيرة فيها تكفر به، وهذا الوجه أقوى عندي من الأول، إلا أنه لاحظ في الأول كون المكفر إنها يكفر بأخف الكفارات لا بأثقلها ». ينظر التوضيح (٢/ ٣٤٧) ومواهب الجليل (٢/ ٤٣٦).

والفطر مِمَّا دخل لا مِمَّا خرج، إلاَّ في المستقِيء بقَيءٍ خاصَّةً، فإنَّ السُّنَّة والإجماع أوجبا عليه القضاء (١)، إلاَّ من شذَّ من أهل الكلام.

وما كان من التذاذ بحلال أو حرام، أو بوجه نظر بزيغ، أو لمس كان، أو بشيء من وجوه ما اجتلب المذي، فهو يوجب القضاء بغير كفَّارة، وما كان دون ذلك لم يوجب غير الاستغفار، وبالله التَّوفيق.

# باب صيام النذور والتطوع

### 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله جلَّ ذكرُه: ﴿ يُوهُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَاهُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيراً ﴾ [الإنسان:٧].

وقال ﷺ: ﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فِهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ﴿ البقرة: ١٨٤] (٢).

وقال النَّبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعهُ، ومن نذر أن يعصِ الله فلا يعصِه» (٣).

ومن نذر صياماً فقد نذر طاعةً عليه الوفاء بها، فإن دخل فيها فغلبه أمرٌ لم يستطع معه (ق ١ ٤/ ب) أن يُتمَّ على الصِّيام، فإن كان لم يُسمِّ اليومَ الَّذي دخل

<sup>(</sup>١) وقد استثنى ابن شعبان من ذرعه القيء فرجع منه إلى جوفه شيء، فلا قضاء عليه إذا كان ناسيا، نقله ابن ناجى في شرح الرِّسالة (١/٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ومن تطوع خيرا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ك: الأيهان والنذور، باب: النذر في الطاعة، ح:٦٦٩٦.

فيه بعينِه، فعليه صيام يوم مكانه، وإن كان سمَّاه بعينه ففيها قو لان:

أحدهما: أنَّه يقضيه كصيام شهر رمضان، إذْ كان قد وجب عليه كما وجب صيام الشَّهر.

والثَّاني: أن لا قضاء عليه، لأنَّه ممنوع من إتمام نذره، وله عذرٌ بذلك، وصيام الفرض إنَّما وجب قضاؤه بالقرآن ﴿ فَعِدَّةٌ مِّسَ آتَيَامٍ اخَرَّ ﴾، والأوَّل آثر، وبه أقول.

وكذلك لو أفطره ساهيًا، أو أكل بعد الفجر من حيث لا يعلم، أو صام يوماً قبله يظنُّه هو ووافق يوم عيدٍ، ولو صام [يوماً] (١) يظنُّه هو أجزأه، لأنَّه قضى منه، ومن نذر صياماً منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز، كان عليه الوفاء لما يجوز، وسقط عنه ما كان ليس لله فيه طاعةٌ.

ولا تصوم المرأة نفلاً وبعلُها شاهدٌ إلاَّ بإذنه، كما جاء في الخبر (٢)، فإن كان غائباً أو كان حاضراً لا يحتاج إليها لصيامه، أو لطول مرضِه، أو لغير ذلك من أمرِه، فلا حرج عليها في الصّيام.

وقد اختُلِف في صيام العبدِ بغير إذن سيِّدِه الصِّيامَ الَّذي لا يضرُّ السَّيِدَ، فقيل: لا بأس به، وقيل: لا يجوز، وبهذا أقول<sup>(٣)</sup>، فإن كان يضرُّه فليس ذلك له.

وينبغي أن يُفطر يوم عَرفة في الحجِّ.

وأفضل الصِّيام التَّطوُّع أوَّلَ يومِ من الشُّهر بالعُشْر الأوَّل، ويوم أحد عشر

<sup>(</sup>١) في الأصل: يومٌ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ك:النكاح، باب:صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا، ح:١٩٢.

<sup>(</sup>٣) قال ابن العربي في المسالك (٤/ ٤٤) معلِّلا اختيار المؤلِّف: «لأنه أقوى في النظر»ا.هـ

بالعُشر الثَّاني، ويوم أحد وعشرين بالعُشر الثَّالث ﴿ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُر عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾[الأنعام:١٦٠].

وصيامُ ستَّةِ أيَّام بعد الفطر مُتوالية، فيها الخبر أنَّها صيام السَّنة (١)، مع صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، والسِّتَّة الأيَّام بستِّين ليلةٍ، وليُوافق ذلك صيام من كان قبلنا، لأنَّ صيامهم كان ثلاثة أيَّامِ من كلِّ [شهرٍ اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ المَا الهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

ومن مَنعتهُ أمَّه من صيام التَّطوُّع فليُطِعها، طاعتُها أفضل، ومن صام تطوُّعاً فعُزم عليه بالطَّلاق والعتاق، وكذلك لو حُلف عليه بالطَّلاق والعتاق، ولو حلف هو بالله ليُقطر، كفَّر ولم يُفطر للحديث: «من حلف على يمينٍ...» (٣).

ومن أصبح صائماً متطوِّعاً لله فأضاف ضيفاً، فقال الضَّيف: لا أطعم حتَّى تطعم، لم يُفطر للضَّيف، وإن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل، ومن تطوَّع بالصِّيام فأُكرِه، فصُبَّ في حلقِه ماءٌ، لم يقضِ.

ولا بأس بصيام الجمعة مفرداً، وكذلك يوم السّبت، وما اختاره الإنسان من الأيّام صامه، غير أنّه لا صيام (ق٤٢/أ) إلاّ لِن بيّت الصّيام قبل الفجر، ومن نوى الصّيام من اللّيل ثمّ رجع عن نِيّتِه قبل الفجر فذلك له، وكذلك لو عادت نيّتُه إلى الصّيام ثمّ رجعت، هو كذا يعقد ثمّ يكلُّ، ثمّ يعقد، ما لم يطلع عليه الفجر، فإذا طلع الفجر عليه فهو على ما طلع من فِطرٍ أو صيام، وإن كان فطراً لم يحلّ له الصّيام، وإن كان صياماً لم يحل له الفطر، فإن أفطر متعمّداً قضى.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في ك:الصيام، باب:استحباب صيام ست من شوال اتباعا لرمضان، ح:١١٦٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: شهرة

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في ك: الأيهان، باب: من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، ح: ١٦٥٠.

وإن أفطر ساهياً لم يقضِ، وصيام يوم عاشوراء له كتابٌ مفردٌ مِمَّا عملتُ، وبالله التَّوفيق.

### باب الاعتكاف

### 🕮 فال أبو إسحاف:

قال الله \_ جلَّ ذكره \_: ﴿ وَلاَ تُبَاشِرُوهُ لَّ وَأَنتُمْ عَاكِمُونَ فِي أَنْمَسَاجِدَ لَا لَهُ عَاكِمُونَ فِي أَنْمَسَاجِدَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ لِلْكَ حُدُودُ أُللَّهِ قِلاَ تَفْرَبُوهَ أَلَّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أُللَّهُ ءَايَاتِهِ عَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ ﴾ [البقرة:١٨٦].

وقال ١ ﴿ سَوآءُ أِلْعَاكِمُ فِيهِ وَالْبَادِّ عَلَى الحج: ٢٥].

وثابتٌ عن النَّبي الله أنَّه كان يعتكف، وأنَّه فاته ذلك سنةً في شهر رمضان فاعتكف عشراً من شوَّال (١).

ورُوي عنه ه أنَّه قال: «المُعتكف معتكف النُّنوب، وتجري عليه الحسنات»(۲)، أي لهذا سُميَّ المُعتكِفُ معتكِفاً لمقامه على الأمر الَّذي يدخل فيه.

وأقلُّ الاعتكاف يومٌ وليلةٌ، والَّذي اختار ألاَّ يُعتكف دون عشرٍ، ويكون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك:الاعتكاف، باب:اعتكاف النساء، ح:٣٣٠، ومسلم في ك:الاعتكاف، باب:متى يدخل من أراد الاعتكاف معتكفه، ح:١١٧٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في:الصيام، باب: في ثواب الاعتكاف، ح: ١٧٨١.

في مسجد الجماعة، فمن اعتكف أيَّاماً لا تدخل عليه فيه الجمعة فليعتكف في أيِّ المساجد شاء، لأنَّ الله الله في ذكر المساجد ذِكْراً عاماً لم يُخصِّص منها شيئًا دون شيءٍ.

والاعتكاف شرطٌ شديدٌ لا يقدر عليه إلا من له عزمٌ من النّاس، قال مالكُ: «ما رأيتُ أحداً اعتكف بِبلدِنا غير أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام (۱)»(۲)، وهذا أبو بكر يُسمَّى المُغيرة، وهو ابنُ ابنِ أخي أبي جهل، وكان أحد الفقهاء السَّبعة.

فمن عزم على اعتكافِ يومٍ أو أيَّامٍ فليدخل إلى مُعتكفه قبل غروب الشَّمس من اللَّيلة الَّتي يريد الاعتكاف فيها، وليجعل ليلَه ونهارَه سواءً على قدر ما يُطيق من التِّلاوة والصَّلاة والذِّكر والاشتغال بها قصد له، وإذا عزم على الخروج فليخرج بعد الغروب، إلاَّ أن يكون (ق٢٤/ب) ذلك في ليلة الفطر، فلا يخرج إلى أن يخرج من منزله إلى المُصلَّى لشهود صلاة العيد.

واعتكاف الأئمَّة وأهل القُرى والبادية والرِّجال ومن بلغ من النِّساء سواءٌ، والاعتكاف في مؤخَّر المسجد لا في مقدَّمِه، وقد اختُلف في خروج المُعتكِف ليلة الفطر، فقيل: يعيد الاعتكاف، وقيل: لا يعيد، وبالأوَّل أقول.

ولو صُلِّي في مسجدٍ على جنازةٍ لم يُصلِّ عليها المُعتكف وإن اتَّصلت به الصُّفوف، ومن أصابته عِلَّةٌ في اعتكافه أتاه من يداويه ولم يخرج هو، ولا بأس باغتسالِه تبرُّداً، وينبغي للمُعتكِف أن يتَّخذ ثوبيْن، إن أجنب في أحدهما، أخرجه

<sup>(</sup>١) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المدنى، قيل اسمه كنيته، وقيل محمد، وقيل المغيرة، وقيل غير ذلك، أحد الفقهاء السبعة، روى له الجهاعة، توفي (٩٤هـ)، ينظر التهذيب (٩/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) المدونة (١/ ٢٩٩).

من المسجد ولبس الآخر، ولا يخرج لغسل ما أصابه وينتظره، ولا يرفع ثوبه، ولا يكتب شرطاً بين اثنين، ولا [يشتغل] (١) بمذاكرة العلم، ولو كان يجوز له فعل شيء غير الذي تجرَّد له ما كان أفضل له من العلم، ولا يكتب مُصحفاً.

وإن أصابته جنابة من اللّيل اغتسل من وقتِه، ولم يؤخّر ذلك إلى الغداة لأمور، أحدها: أنّه لا يقيم جُنُباً في المسجد ولا يُقرُّ النّجس فيه، ولا يجلس لغير ما قصد له من العمل، ولا يحلق شَعْراً، ولا يقلم أظفاراً في المسجد، وإن ألقى ذلك خارج المسجد، ولا يسلّم على أحدٍ إلا وهو مارٌ لا يقف، ولو اجتمع هو وغيره للعَشاء لم يكن بذلك بأس.

ولا يكون اعتكاف بغير صيام، كذلك السُّنَّة، فإن اعتكف مفطراً أعاد، ولو طُلِّقت المُعتكفة مضت في المسجد على اعتكافِها مُعتدَّة، ولا يرقَ المُعتكف ظهرَ المسجد للصَّلاة، وليس عليه أن يصمُت ولا يتكلَّم، ولا له أن يتكلَّم بها لا ينفعه، والاختيار له أن يأمر من يبتاع له جميع ما يحتاج إليه، فإن لم يمكنه ذلك تولَّى هو ذلك لنفسِه من عند باب المسجد عجِلاً، ولا بأس أن يقضِ حاجته تحت سقفِ بيتٍ، ولا يُؤذِّن المُعتكف فوق المنار.

ولا بأس بالاعتكاف في السَّواحل في الشِّتاء، فأمَّا الصيف فلا، وذلك لأنَّ الشِّتاء مأمونٌ فيه ركوبهم البحر، فالمُعتكف آمن، والصَّيف مخوِّف، مرَّةً هو معتكفٌ وأخرى نافرٌ و(...)(٢) المقيمون بالسَّواحل، فإن كان ثَمَّ من يغني عنه، لم يُمنع في شتاء ولا صيفٍ، ولو كان منزله قريباً من المسجد غير مسكونٍ، لم يكُ به

<sup>(</sup>١) في الأصل: ولا يغتسل.

<sup>(</sup>٢) كلمة مطموسة في الأصل.

بأساً أن يدخله لحاجةِ الإنسان، فإن كان فيه أهله فلا ينبغي له دخوله، (ق٤٧ أ) لأنَّه لا يملك نفسه ولو من الكلام، إلاَّ أن يَكُنَّ في عُلُو وهو في سُفلٍ، أو ما أشبه ذلك.

ولو نذر العبد الاعتكاف في رقّه، ثمَّ عُتق لزمه ذلك، ولو نذره كافرٌ في كُفرِه ثمَّ أسلم لم يلزمه، واخترتُ له الوفاء بنذره، لحديث عمر بن الخطَّاب ﷺ: « نذرتُ اعتكاف ليلةٍ في الجاهليَّة، فقال لي النَّبي ﷺ: أوْفِ بنذرِك في الإسلام» (۱). ومن أذِن لزوجتِه أو لعبدِه في الاعتكاف ثمَّ أراد منعهما (...) (۲).

ومن نذر جِوار مكَّة أو نذر الصِّيام بها لزِمه الوفاء بذلك، ولو نواه ولم ينذره لم يلزمه، ومن كان متنحِّيًا عن المصر على أميالٍ لا يجب عليه النُّزول للجمعة من مثلها، فاعتكافه هناك أفضل من حضوره للجمعة بذلك المصر، ولا بأس أن يتطيَّب المُعتكف ويتختَّم ويتعمَّم ويلبس من رفيع الثيّاب ما أحبَّ، وكذلك يطعم من طيِّب الطَّعام، ذلك أعون له على ما دخل فيه من العمل، وبالله العصمة والتَّوفيق (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك:الاعتكاف، باب:الاعتكاف ليلا، ح:٢٠٣٢، ومسلم في ك:الأيمان، باب:نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، ح:١٦٥٦.

<sup>(</sup>٢) جواب الشرط لجملة: ومن أَذِن لزوجته.. ساقطة من الأصل، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر (٢) جواب الشرط لجملة: ومن أَذِن لزوجته أو لعبده في الاعتكاف فله أن يمنعها منه ما لم يدخلا فيه، و ما نذر العبد من الاعتكاف فإنه إن عتق لزمه، و لا يلزم الكافر يسلم ما نذر منه في كفره، إلا أنا نستحبُّ له ذلك» ا.هـ

<sup>(</sup>٣) جاء بعدها في الأصل: آخر الجزء السَّادس من تجزئة المؤلِّف رحمُّ الله عليه ومغفرتُه.

كتاب الحج

# بسم الله الرحمن الرحيم عَوْنُكَ اللَّهُمَّ

# باب فرض الحجّ

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله الله الله على ألنَّاسِ حَجُّ أَلْبَيْتِ مَنِ إسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وقد قال غير واحدٍ من أهل العلم: إنَّ هاتين الآيتين نزلتا في غير هذه المسألة، والأوَّل عندنا أصحُّ.

والاستطاعة غير شيءٍ واحدٍ، فبأيِّ حالٍ علِمَ من افترض حجَّ بيته أنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في ك: الصيام، باب: فرض الحج مرة في العمر، ح: ١٣٣٧.

المفترض عليه يصل إلى أداء فرضِه بتلك الحال فهو من أهل الاستطاعة (ق٣٦/ب)، فإن ترك ذلك كان مقصِّراً فيها يجب عليه، وانيًا فيها يلزمه فيه الجَدُّ، مفرِّطًا في بلوغ حُرُمات الله جلَّ ذكرهُ، غير مُعظِّمٍ لها بها لو أتى ضدَّه كان خيرًا له عند ربِّه.

ومتى لم يصل باشتهال أسباب العجز عليه، سقط عنه هذا الفرض في ذلك الحين، إذا لم يكمل فيه صفة أدائه، وكان مُثاباً بالاجتهاد ما أقام عليه، ويؤيّد هذا قوله ﷺ: ﴿ وَأَذِّن مِع النَّاسِ بِالْحَجّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِن كُلِّ مَعِيفٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمِيفٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللل

فمن ترك الحجَّ وفيه آلة الاستطاعة كُفرًا به وجحدًا للآية قُتل، لأنَّه كفر بالقرآن، ومن تركه مدافعةً به عاماً بعد عام وهذه صفتُه، لم يُقتل ووُعِظ، ولم تُقبل إمامته، ووُقِّفت شهادتُه حتَّى يحُجَّ (١)، وبالله التَّوفيق.

#### باب الإحرام والإهلال

#### خال أبو إسحاق:

قال الله على: ﴿ إِلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتُ ﴾ [البقرة:١٩٧]، وهي شوَّال وذو القعدة وذو الحجَّة، ﴿ فَمَن فِيهِنَّ أَلْحَجَّ ﴾ [البقرة:١٩٧]، يقول على القعدة أهلَّ فيهنَّ بالحجِّ.

<sup>(</sup>١) قال أبو عمران الفاسيِّ: «رأيتُ لابن شعبان أنَّه قال: ليس على أهل الجزائر حجٌّ، واستدلَّ بقوله تعالى: يأتوك رجالاً » ١.هـ ينظر مواهب الجليل (٢/ ١١٥).

وقال ﷺ: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا أَلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً ﴾ [البقرة:١٢٥]، وتفسير مثابة: أي يثوبون إليه من كلِّ مكان.

وقال ﷺ: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ أَلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ﴾ [المائدة: ٩٦].

ففَرْضُ الحَجِّ الإهلال بالتَّلبية بعد الإحرام، وما قبل الإحرام من الاغتسال، ثمَّ الرَّكعتين المسنونتين، ثمَّ التَّجرُّد للإحرام في ثوبين أبيضين أحبُّ إليَّ، طاهرين، ثمَّ الإهلال بها رواه ابن عمرَ عن النَّبي على: «لبَّيك اللَّهم لبيّك، لبيّك اللَّهم لبيّك، لبيّك لا شريك لك لبيّك، إنَّ الحمد والنِّعمة لك واللك، لا شريك لك»(۱)، وهذه إجابة أذان إبراهيم الخليل - صلواتُ الله عليه - حين أمره الله عليه بالقيام على الجبل والأذان بالحجِّ، [فقام](۲) على الحَجَر الَّذي هو مقامه، فأذَّنَ في النَّاس بالحجِّ، فأجابه من في الأصلاب والأرحام، فمن أجاب الأذان مرَّة حجَّ مرَّة، ومن أجابه مرَّتين حجَّ مرَّتين، ومن زاد حجَّ بِعددِ ما أجاب.

وإن زاد في التَّلبية ما رُوي عنه ﷺ أيضاً من طريق عبد الله بن الفضل الهاشمي، فحسن، وهو: «لبَّيْك إله الحقِّ» (٣)، وقد شرحتُ من وصفِ هذا في كتاب المناسك (ق٤٤/أ) ما أغنى عن إعادته هنا، إذ لم أقصد له، وبالله التَّوفيق.

وأحبُّ إليَّ أن تكون إجابتُه أوَّلَ ما يجيب ثلاثاً متواليات، ثمَّ يمسك ويذكر الله \_ جلَّ ذكره \_ على ما هداه ووفَّقه له، ويسأله المعونة على ما فتح له

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك:الحج، باب: التلبية، ح:١٥٤٩، ومسلم في ك:الحج، باب:التلبية وصفتها ووقتها، ح:١١٨٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فقال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ح:٨٤٩٧، والنسائي في الصغرى ك:الحج، باب:كيف التلبية، ح:٢٧٥٢، وابن ماجه في:المناسك، باب:التلبية، ح:٢٩٢٠.

به، والقَبول بها يعمل، والمغفرة عمَّا مضى، والاستقبال بالعفو فيها بقي، بتذَلُّلِ وتمسْكُنِ، ثمَّ يعود إلى الإهلال، والإهلال هو الصُّراخ بالتَّلبية من ذلك، تقول: استهلَّت السَّهاء إذا أمطرت، وللشُّعراء في هذا شواهد لم نقصد لها، وبالله التَّوفيق.

ولا يزال كذلك يُلبِّي ويسكتُ في كلِّ طريقٍ ووَادٍ ودُبُرَ كلِّ صلاةٍ، وعلى كلِّ شرف حتَّى يقطع ذلك حيث أشرحُ لك قطعَه إن شاء الله، وبالله التَّوفيق.

# باب الطُّواف بالبيت

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

فيغتسل المحرمون لدخول مكّة، بذِي طُوى، ودخولها نهاراً أحبُّ إلينا، ويدخل مُلبيًّا من التَّنيَّةِ الَّتي بأعلى مكَّة (كَذا) (١)، فإذا دخل المسجد بدأ بالاستلام قبل الطَّواف، ويقول إذا دخل المسجد ورأى البيتَ: «اللَّهم إنَّ البلد بلدُك، وإنَّ البيت بيتُك، حيث أطلبُ رحمتَك، وأثمِّمُ طاعتَك، مُتَّبعًا لأمرِك مُسلِّمًا له، راضيًا

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، والصحيح: كُدى، أو: كَداء، وتسمية هذا المكان بكذا \_ كما في الأصل \_ خطأ نبَّه على سببه الحطَّاب في مواهب الجليل (٣/ ١١٣).

بقدَرِك، أسألُك مسألة المُضطرِّ إليك، المُشفقِ من عذابك، الخائف من عقوبتِك، أن تستقبلني بعفوِك، وأن تدخلني جنَّك، اللَّهم أنت السَّلام ومنك السَّلام، فحيِّنا بالسَّلام، زِدْ هذا البيتَ تعظيهًا وتشريفًا ومهابَّة وتكريهًا ويرَّا، وزِدْ من شرَّفه وكرَّمه وعظَّمه عِن حجَّ البيتَ أو اعتمرَ تشريفاً ومهابَّة وتكريهًا وبرَّا».

ثمَّ يقصد إلى الرُّكن الأسود فيُقبِّلُه، فإن لم يقدر فليستلمه، والاستلام أن يضع يدَه عليه، ثمَّ يضعها على فمِه من غير تقبيل، ويقول: (الله أكبر)، من غير زحام يُؤذي به أحدًا (ق٤٤/ب)، فإن لم يقدر كبَّر ومضى، ويقول عند استلامِه: (لا إله إلاَّ الله والله أكبر)، ويقول: «اللَّهُمَّ إليك بسطتُ يدِي، فتقبَّل مسحي، وأقِلني عثرتي، وتجاوز عنِّي ذنبي، وتُب عليَّ، اللَّهُمَّ إجابة دعوتِك، واتِّباعَ رضوانِك، وعلى سُنَّة نبيِّك، اللَّهُمَّ تصديقاً بكتابِك، وسُنَّة نبيِّك، آمنتُ بالله وكفرتُ بالطَّاغوت».

ثمَّ يأخذ عن يمينه على باب البيت، فيرْمُل ثلاثة أشواط حول البيت، من الحجر الأسود المسود إلى الحجر الأسود، ويمشي أربعًا، ويقول فيها بين الحجر الأسود والجبر عند الباب: «ربَّنا آتِنا في الدُّنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النَّار، اللَّهُمَّ متِّعني بها رزقتني، وباركْ لي فيه، وأخلف على كلِّ غائبةٍ لي بخير»، ويقول في الطَّواف: « لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٍ»، وعند الرُّكن اليهاني: «ربَّنا آتِنا في الدُّنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النَّار، اللَّهُمَّ إنِّي أعوذ بك من مقام الجِزي في الدُّنيا والآخرة، وأستجير بك من النَّار».

والذِّكرُ أحبُّ إليَّ من القراءة، وكلَّما حاذَ الرُّكنَ الأسود استلمه، وإلاَّ

استقبله وكبَّر، ولا يخترق الحِجْرَ في شيءٍ من طوافِه، فإن فعل لم يُجزِه ذلك الشَّوطُ، فإذا فرغ من الأشواطِ السَّبعةِ ركعَ، وبالله التَّوفيق.

# باب موضع الركوع بعد الطُّواف

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

#### باب الصِّفا والمروة

# 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ إِنَّ أَلصَّمَا وَالْمَرْ وَةَ مِن شَعَنَيِرِ أَللَّهِ قَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ الْمَرْ وَقَ مِن شَعَنَيِرِ أَللَّهِ قَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ الْمَرْ وَقَ مِن تَطَوَّعَ خَيْراً قِإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ ﴾ [البقرة:١٥٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: يبدأ.

بها بدأ الله به (۱) فيرقى عليها، حتّى يبدو له البيت، ويراه مُستقبلًا له، فيُهلِّلُ ويُكبِّرُ ثلاثاً يقول: (لا إله إلاَّ الله، وحده لا شريك له، له المُلك وله الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، لا إله إلاَّ الله وحده، أنجزَ وعدَه، ونصرَ عبدَه، وهزمَ الأحزابَ وحدَه»، يقول ذلك ثلاثاً، وكذلك على المروة، يفصلُ بينهُنَّ بالدُّعاء، ولا يُوالي بينهُنَّ، ثمَّ يسأل الله حاجتَه، ثمَّ ينزل عنها، فيقول: (اللَّهُمَّ استعملني بسُنَّة نبيِّك، وتوَفَّني على مِلَّتِه، وأعِذني من مُضِلاَّت الفِتَن»، وكذلك يقول كُلَّا هبط على المُروة.

ويمشي حتَّى ينتهي إلى بَطْنِ السَّيْلِ، وثَمَّ مَيْلُ أخضرٌ مُلصقٌ برُكنِ المسجدِ، فإذا انتهى إليه سعى سعيًا هو أَشَدُّ من الرَّملِ حولَ البيتِ، حتَّى يخرج من بطنِ السَّيْلِ إلى ميلٍ أصفر هناك، ثمَّ يمشي حتَّى ينتهي إلى المَرْوَة، فيرقى عليه مستقبلَ البيتِ بحيْثُ يراه، وقد تمَّ له شوطُه من السَّبعة الَّتي هي السَّعيُ، ويقول في المسعى: «ربِّ اغفرُ وارحمْ، وتجاوز عمَّا تعلم، إنَّك أنت الأعزُّ الأكرمُ» (٢)، ثمَّ يقول على المَرْوَة مثل ما ذكرتُ لك على الصَّفا، ويحمدُ الله، ويقول أيضاً مع ذلك: «اللَّهُمَّ إنَّك قُلتَ: ﴿ الدَّعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمُ مَ المَّافِزِ ١٦٠]، وإنَّك لا تُخلف الميعاد، وإنِّي أسألُك كما هدَيْتَنِي للإسلامِ ألاَّ تنزِعَه مني حتَّى تتَوَفَّانِي وأنا مسلمٌ».

ثمَّ يمشي حتَّى ينتهي إلى المَيل، فيسْعى حتَّى يظهر من الوادي، ثمَّ يمشي على الصَّفا، فيرقى عليها أيضاً، وقد تمَّ له شوْطٌ ثانٍ، ثمَّ يفعل ذلك حتَّى يتِمَّ له

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في ك: الحج، باب: حجة النبي ١٢١٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ك:الدعاء، باب:ما يدعو به الرجل وهو يسعى بين الصفا والمروة، ح:٢٩٦٤٦ عن عمر بن الخطاب موقوفا.

سبعةُ أشواطِ على هذا، يبدأُ بالصَّفا ويختِم بالمَرْوَة، وذلك من الوقوف أربعٌ على الصَّفا وأربعٌ على المَرْوَة، فإذا فرغ من هذا فقد فرغ من طوافِه وسَعْيِه، كان مُفرِداً أو قارِناً مُعتمرًا، ولا يُطاف بثوبِ غير طاهرٍ، ومن [طاف](١) به ورَكَع لم يُعِدْ.

ولا بأس بالطَّوافِ بالحُقَّيْنِ والنَّعلَيْنِ، ولبسُ الاضْطِباعِ سُنَّةُ، والاضْطِباعُ أن يرتدي الرَّجلُ فيُخرجَ ثوبَه من تحتِ يدِه اليُمنى، ومن أصابه بَطْنٌ طِيفَ به عمولاً على نَطْعٍ فوقَ النَّطعِ تُرابُ، وإن شاؤُوا أخَّرُوا ذلك حتَّى يرجِعَ مِن مِنَى بمنزِلةِ الحائض، ومن رَعُف (ق٥٤/ب) في الطَّواف بَنى، ومن طاف بِصبيِّ له ولِنفسِه بَطَلا جميعاً، ولا يركع عن الصَّبيِّ.

ولا يُفرَّقُ بين الطَّوافِ والسَّعي، ولا يجلس على الصَّفا والمُرْوة للدُّعاء إلاَّ ضعيفٌ أو مريضٌ، فأستحِبُّ أن يُطيل الدُّعاء عليهما، ولا بأسَ برفع الأيدي هناك، وسُنَّة الأيدي عند التَّضرُّع والاسْتِكانةِ والحَوْفِ أن يكونَ بُطومُهما إلى الأرضِ، وعند الرَّغبةِ والمسألة أن تكون ظهورُهما إلى الأرضِ، قال هُنَّ: الأرضِ، وعند الرَّغبةِ والمسألة أن تكون ظهورُهما إلى الأرضِ، قال هُنَّ: ولاَيدُعُونَ رَبَّهُمْ خَوْباً وَطَمَعاً ﴾ [السجدة: ١٦]، وه و وَيَدَّعُونَكَ رَغَبًا وَرَهَبا ﴾ [الانبياء: ٩٠]، والرَّهُمُ والحَوْفُ تَحويلُ الايدي، والرَّهَبُ والحَوْفُ تَحويلُ الايدي، لأنَّه من الاسْتِكانة.

والطُّوافُ للقادِمين أفضلُ من التَّنفُّلِ، والنَّظرُ إلى البيتِ عبادةٌ (٢) وإن لمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: يطوف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢٠٠/١)، ح:٣٢٨، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢٨/٢)، بأسانيد واهية، ينظر : فضائل مكة الواردة في السنة جمع ودراسة د.محمد بن عبد الله الغبان.

يَطُفْ، ولا يُطافُ دون سبعةِ أشواطِ، لأنَّ البيتَ مَبنِيٌّ على أُسبوعٍ وركعتَيْن، ولا يُطُفْ، ولا يُطلق فيدعُو، وبالله يُلبِّي في الطَّوافِ، والمُلتَزَمُ ما بين الرُّكْنِ والبابِ، يقِفُ هنالِكَ فيدعُو، وبالله التَّوفيق والعِصمة.

#### باب عرفاتِ

#### ه قال أبو إسحاق:

قال الله \_ جلَّ ذكرُه \_ : ﴿ قِإِذَ آ أَقِضْتُم مِّنْ عَرَقِنتِ قِاذْ كُرُه \_ : ﴿ قِإِذَ آ أَقِضْتُم مِّنْ عَرَقِنتِ قِاذْ كُرُه \_ : البقرة: ١٩٨].

والإفاضة منها لا تكون إلا بعد الوقوف بها، وقيل الوقوف بها: يُصلِّي بهم الإمام الظُّهر يوم [التَّاسع] (۱) ثمَّ يُخطُب خُطبةً يُعلِّمهم فيها خروجَهم من الغد من يومهم ذلك إلى منى لُوافاة الظُّهر بها، ثمَّ يقيمون بها حتَّى يُصلُّوا الصُّبحَ من يوم عرفة، ثمَّ يمضون إلى عرفة إذا طلعت الشَّمس عليهم بِمِنى والتَّلبيَةُ قائمةٌ عليهم، فينزلُ الإمام ومن معه بِنَمِرة، ونَورة موضِعُ الأراكِ، فإذا زالت الشَّمس عليهم، فينزلُ الإمام ومن معه بِنَمِرة، وقطعوا التَّلبية، ثمَّ يخطُب بهم بعد الزَّوال اغتسلوا للصَّلاة ثمَّ للوقوفِ بعرَفة، وقطعوا التَّلبية، ثمَّ يخطُب بهم بعد الزَّوال قبل الصَّلاة، فإذا جلس بين الخُطبئينُ أذَنَ المُؤذِّنُون، ثمَّ قام فخَطَب الثَّانية، وهم صامتون، فإذا فرغ منها أقاموا الصَّلاة، فنزل فصلَّى بهم صلاة الظُّهر، يقرأُ سِرًّا، وإن وافق ذلك يومَ الجُمعة، فإذا فرغ من الظُّهر أذَن المُؤذِّنون وأقاموا الصَّلاة، فصلَّى بهم العصرَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: السابع، وهو تصحيف.

ويُعلِّمهم في خُطبتِه بعَرَفاتِ كيف يفعلون بعرفات، أو كيف يدفعون إلى المشعر الحرام، وكيف يعملون بالمُزدَلِفة، وكيف يعملون بالمَشْعَر الحرامِ غداةً يومِ النَّحرِ، وكيف يدفعون، وكيف يرمون (ق٤٦/أ) بِمِنى ويقضون تفتَهم، وكيف يطوفون للإفاضة إن عجَّلوا ذلك.

فإذا فرغوا من الصَّلاة دَفَع بهم الإمامُ إلى الموقفِ، فيقِفُ ويقفون مستقبلي الكعبة عن يمين الإمام وشهالِه وأمامه وخلفه، وعَرَفة كلَّها موقفٌ، إلاَّ بطن [عُرنة](١)، لأنَّه من الحَرَم، وعَرفة كلَّ سَهْلٍ وجَبَلٍ أقبل على الموقِف فيها بين التَّلعة إلى أن يفضوا إلى طريق نعهان، وإلى أن يفضي إلى حصن، وما أقبل مِن كَبْكب (٢) من عرفة، ويقف الواقف على بعيره ودابَّتِه، والماشي قائبًا وجالِسًا، وكلُّ على قَدْرِ طاقتِه، ويُكثِر من قولِ: «لا إله إلاَّ الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، اللَّهُمَّ اجْعلْ في قلبي نورًا، وفي بصري نورًا، اللَّهُمَّ اشْرَحْ لي صدري ويسَرِّ في أمْري، وأعوذ بك من وسواسِ الصَّدْرِ، وشَتاتِ الأمرِ، وفتنة القبرِ، اللَّهُمَّ أنِي أعوذ بك من شرِّ ما يلِجُ في اللَّيل، وشرِّ ما يلجُ في اللَّيل، وشرِّ ما يلجُ في النَّهار، وشرِّ ما تهبُّ له الرِّياح، وشَرِّ بوائقِ الدَّهر».

وليجتهد في الدُّعاء بِما أحبَّ في الدَّارَيْن جميعاً، والله ﷺ سميعٌ قريبٌ، به العِصمة والتَّوفيق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: عرفة، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>۲) كَبكب: جبل خلف عرفات مشرف عليها، قيل: هو الجبل الأحمر الذي تجعله في ظهرك إذا وقفت بعرفة، ينظر معجم البلدان (٤/ ٤٣٤).

# باب الرَّفع من عَرَفَّت والوقوفِ عند المشْعَر الحَرام

# ه فال أبو إسحاف:

قال الله الله الإفاضة من عَرفات: ﴿ قِاذْكُرُواْ اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ الْحَرَامُ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدِيكُمْ وَإِن كُنتُم مِن فَبْلِهِ لَمِنَ الْحَرَامُ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدِيكُمْ وَإِن كُنتُم مِن فَبْلِهِ لَمِنَ الْمَدَالِةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ ا

فإذا غربت شمسُ يومِ عَرَفة دفع الإمام ودَفَع النَّاس، ولْيَتَّقي أن يُؤذيَ أَحَدًا، وإن كان راكبًا فَلْيَسِرْ سَيْرَ العنق، فإذا وجَدَ فُرجةً نصَّ، والنَّصُّ فوق العنق، ويمضي بين الجبليْنِ المعروفينِ بالمَأْزَمَيْن، حتَّى يُصلِّي المغربَ والعِشاء جميعاً بالمُزدَلِفة، يجمعُ بينهما، ولا يتنقَّل، ثمَّ يُوتِرْ، ثمَّ يَبيتُ.

فإذا أصبحَ وصلًى ووَقَف الإمام والنَّاسُ بالمَشعْرِ الحرامِ الَّذي بناهُ قُصَيُّ بن كِلاب في الجاهليَّة ليهْدِي بها الحاجَّ المُنصرفين من عَرفات، فيجتهدوا هناكَ في الجُاهليّة ليهْدِي بها الحاجَّ المُنصرفين من عَرفات، فيجتهدوا هناكَ الدُّعاء، ويُكثروا من التّهليل والتّكبير، وأحبُّ إليّ أن يأخُذ سَبْعَ حَصَياتٍ هناك لِرَمي جَمْرة العَقَبة، بِمثل حَصاة الحَذْفِ.

والمُزْدلفة كلُّها موقفٌ، إلاَّ بطنَ مُحسِّر، ومن مرَّ بِبَطنِ مُحسِّرٍ حرَّك دابَّتَه حتَّى يظهر (ق73/ب) منه، أو أسرع إن كان ماشيًا، وبالله التَّوفيق.

# بابُ الإفاضةِ عن المشعر الحرامِ إلى مِنى عن المشعر الحرامِ إلى مِنى هـ قال أبر إسحاق:

ويمضوا بالسَّكينةِ والوَقارِ، حتَّى يأتوا مِنىً، لا يُحرِّكون إلاَّ بِبَطنِ مُحسِّرٍ كها وصفتُ لك، فإذا أتوا مِنىً رُكبانًا أو مُشاةً قصدوا إلى جمرةِ العَقَبة قبل أن يُسرعوا في غير ذلك، وبالله التَّوفيق.

# باب وهاء النذور

# 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله \_ تبارك اسمه \_: ﴿ وَلْيُوفِواْ نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩].

والنُّذورُ: رميُ الجِماريومَ النَّحرِ وغيرِه، فيَرْمي يُومَ النَّحْرِ وهو راكبٌ على هيئتِه ذلك اليوم - جُمْرَةَ العَقَبة الَّتي تَلي مكَّة بِسَبْعِ حصياتٍ مثل حصى الحذفِ، يُكبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ، رَمْيًا مُتَتابِعًا لا يَقِفُ عندها، ويحملُ حصى نفسِه، ولا يستعين [على](١) حمله بغيْره،

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل، واستدراكها من مواهب الجليل (٣/ ١٣٣).

ولا يرمي بحصى قد رُميَ به (۱)، ولا يغسل الحصى، فإذا فرغ من الرَّميِ نَزَل في رَحْلِه، وبالله التَّوفيق.

# باب تَحْر الهَدْي

# 🕰 قال أبو إسحاق:

قالَ الله \_ جلَّ ذكره \_: ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَاهِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ إِسْمَ أُللَّهِ فِحَ أَلَّا مِعْدُواْ مَنْهَا وَأَطْعِمُواْ أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ اللَّنْعَامِ قَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ أَنْعَامِ مَّعْلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ أَنْبَامِ مِلْ اللهِ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ اللهَ نَعْمَ قَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ أَنْبَامَ إِلَا نُعْمَ وَاللهِ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ اللهِ عَلَىٰ فَاللهِ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِنْ اللهِ عَلَىٰ مَا اللهِ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِنْ بَهِيمَةِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِنْ اللهِ عَلَىٰ مَا اللهِ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِنْ اللهِ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِنْ اللهِ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِنْ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا مُنْ اللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ مَا مَنْ اللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَا اللهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَ

والآيَّام المعلومات: يومُ النَّحر، ويَومان بعده، فيَنْحَرُ في ذلك اليوم بعد نزولِه في رَحْلِه هَدْيًا إن كان معه، ويقسِمُ ويَطعمُ ويدَّخرُ إن شاء، وهو أفضل الأيَّام لِنَحر الهَدْي، وبالله التَّوفيق.

وأفضلُ مواضعِ مكَّة للنَّحرِ عند المَرْوَة، وبِمِنى عند جَمْرَة العَقَبة، ومكَّة كُلُّها وفِجاجُها وطُرُقها مَنْحرٌ، ومِنى وطُرُقها كُلُّها مَنْحَر، وليس شيءٌ من الحَرَم عَيْرها مَنْحَرًا قد بلغ رسول الله الحَدَيْبية بِهَدْيِهِ الحرم، فأنزل الله: ﴿ وَالْهَدْىَ مَعْكُوهِا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّةً ﴾ [الفتح: ٢٥].

<sup>(</sup>۱) قاسه ابن شعبان على الوضوء بالماء المُستعمل، ذكره ابن ناجي في شرحه على الرسالة (۱/ ٣٣٠)، وفي التوضيح (٣/ ٢٩): «قال ابن شعبان: لا يُجزئه، يُريد: ويُعيد» ١.هــ

# باب قضاءِ الثَّفُّثِ

#### خال أبو إسحاق:

قَالَ الله ﷺ: ﴿ ثُمَّ لِيَفْضُواْ تَهَتَّهُمْ ﴾[الحج: ٢٩].

وقالَ \_ جلَّ ذكرُه \_: ﴿ وَلا تَحْلِفُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْى ﴾ [البقرة:١٩٦].

(ق٧٤/أ) وقضاءُ التَّفَتِّ: حِلاق الشَّعر، وقصُّ الأظفار، وإماطة الأذى عن الجَسدِ والوجْهِ والرَّأس، والحلاق أفضل من التَّقصير للرِّجال خاصَّة، ويبلُغ الحلاق إلى العظْمَيْن اللَّذيْن في الصُّدغيْن، ويبدأُ الحالقُ بالشَّقِّ الأيمنِ، ويستقبلُ القِبْلةَ أحبُّ إليَّ (١)، وبالله التَّوفيق.

#### باب طواف الإهاضة

#### قال أبو إسحاق:

قال الله \_ جلَّ ثناؤه، وتقدَّست أسماؤه \_ : ﴿ وَلْيَطَّوَّ مُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيمِ ﴾ [الحج: ٢٩].

فهذا طوافُ الإفاضةِ بعد انقضاء التَّفث، لا يرمُلُ فيه، ولا يسعى بين

<sup>(</sup>١) روى ابن جماعة في منسكه الكبير عن وكيع، عن أبي حنيفة، أنَّ إمام المناسك عطاء بن أبي رباح كان يفعله، ينظر مواهب الجليل (٣/ ١٢٨).

الصَّفا والمَرْوَة، فإذا طافَ هذا فقد حلَّ له كلُّ شيءٍ كان حرُم عليه قبلَه، وما لمْ يطُفْه فقد حلَّ له اللِّباسُ، وهو ممنوعٌ من النِّساء والطِّيب والصَّيْدِ، حتَّى يُطاف هذا الطَّواف، ويركع بعده ركعتين، ثمَّ يعود لِني لِبقيَّةٍ وفاء النَّذورِ في الآيَّام الثَّلاثة الَّتي بعد يوم النَّحر، وهذا الطَّواف يُحلُّ كلَّ شيءٍ.

فإن لم يطُف ذلك اليومَ، وأخَّرَه إلى آخر أيَّامِ مِنى، فذلك واسعٌ، لقولِ الله حِلَّ ذكرُه -: ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنْاهِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمّى ثُمَّ مَحِلُّهَ إِلَى ٱلْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٣٣]، محلُّ تلك الشَّعائر: الطَّوافُ، والسَّعيُ، والوُقوفُ، والجِارُ، والمَدْيُ، والرَّمْل، وإلقاء التَّفْفِ، حُلُّ ذلك كلُّه طوافُ الإفاضةِ بالبيْتِ العتيقِ.

ولا يبيتُ ليْلةً من ليالي مِنى من وراء العَقَبة، فإن فعل فعليه دمٌ، ولا يمضي من مِنى إلى مَكَّةَ في أيَّام مِنى في الصَّلوات أفضل، وبالله التَّوفيق.

# باب الأيّامِ المعدُودَاتِ

# 🕰 قال أبو إسحاف:

قَالَ الله ﷺ: ﴿ وَاذْ كُرُواْ أَللَّهَ مِنْ أَيَّامٍ مَّعْدُودَ اتِّ ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، وهي أيَّام مِنى الثَّلاثة.

ثمَّ إذا كان من الغدِ، راحَ بعد الزَّوالِ ومعه واحدٌ وعشرون حصاةً، وإن تطهّر للرَّميِ فهذا أفضل، وليس بواجب، فيبْدَأُ ماشيًا في رَمْيِهِنَّ كُلِّهِنَّ إلاَّ من عُذرٍ، يبدأُ بالرَّمي بالجمرة الأولى، وهي أقرَبُهُنَّ إلى مسجد مِنى، فيرميها بِسبعِ حصياتٍ، يُكبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ، ثمَّ يتقدَّم أمامَها فيستقبل القِبلة فيدعُو ويُكبِّرُ ويُهلِّلُ، ثمَّ يمشي إلى الثَّانية الَّتي تليها فيفعلُ في الرَّمي كما فعل في الأولى، ثمَّ ويُهلِّلُ، ثمَّ يمشي إلى الثَّانية الَّتي تليها فيفعلُ في الرَّمي كما فعل في الأولى، ثمَّ

ينحرفُ عنها ذات الشّمالِ في بطنِ المَسيل، فيدعو ويُكبِّرُ ويُملِّلُ أيضًا، ثمَّ يمشي إلى جمرة العَقَبة، فيرميها بِسبعِ حَصياتٍ، (ق٤٧/ب) يُكبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ، ولا يقف عندها، ثمَّ قد تمَّ له رميُ اليومِ الأوَّلِ من الأيَّامِ المعدودات، ويقول إذا رمى الجَار (١): «اللَّهُمَّ اجعله حجَّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا».

ثمَّ يُصلِّي الإمام الظُّهرَ بهم، ويخطُب بعد ما يُعلِّمهم كيف التَّعجيل إذا أرادوه والتَّأخيرَ، وكيف طواف الإفاضةِ لِن لم يتعجَّله، وكيف المقام بالمحصب، وكيف وداع البيتِ، وما يتبعُ ذلك.

فإذا كان اليوم الثّاني من الأيّام المعدودات فعلوا ما وصفتُ لك، ثمّ يُعجِّل من أراد التَّعجيل، وهو يوم النَّفرِ الأوّلِ، فمن أقام إلى غروبِ الشَّمس من ذلك اليوم، جلس إلى اليوم الثّالث يرمي بعد الزَّوال، ثمّ ينفر قبل صلاة الظُّهر، وهو يوم النَّفْر الَّذي ينبغي للإمام أن يجعل نَفرَه فيه، فمن خرج من مِنى إلى مكّة من جميع النّاس: الإمام وغيره، فلينزل بالأبطح أبطحِ مكَّة، حتَّى يُصلِّي الظُّهرَ والعصرَ والمغرب والعشاء، ويهجعَ هَجْعةً من اللَّيل، ثمَّ يدخلون إلى مكّة، وإن دخلوا قبل اليومِ فلا بأس، وليس بالواجب عليهم، فإن وافق نفرهم يوم جمعة دخلوا مكّة للجُمعة، ولا ينزلوا الأبطح، فإن نزلوه وتركوها فلا جُناحَ عليهم، فإن دخلوا يطوفوا سبعة أشواطٍ، ثمَّ ركعتين، وأستحِبُّ لهم أن يختموا ختمةً قبل الخروج عنها ظاهرًا أو نظرًا، ثمَّ يستقبلوا البيتَ للدُّعاء، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) قال الحطاب في مواهب الجليل (٣/ ١٢٦): «يعني - أي ابن شعبان - بعد فراغه من رمي الجمارا ١٤.هـ بتصرف يسير.

# باب دُخول البَيْتِ

# 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلذِ عِبَكَّةَ مُبَارَكَاً وَهُدَى لِلنَّاسِ لَلذِ عِبَكَّة مُبَارَكَا وَهُدَى لِلنَّاسِ لَلذِ عِبَكَة مُبَارَكَا وَهُدَى لِلنَّاسِ لَلذِ عَبَالَ فَعَالَمُ وَمَن دَخَلَهُ وَكَالَ وَهُدَى لِلْغَالَمِينَ فَي فِيهِ ءَايَاتُ بَيِّنَاتُ مَّفَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِناً ﴾ [آل عمران: ٩٦-٩٧].

وبكَّةُ: موضعُ البيتِ، ومكَّةُ: غيرُه من المواضع، فمن دخله ما قَدر عليه فله من فضلِه بحسبِ قصدِه، ومن دخله دخل في حَسنةٍ وخرج من سيِّئةٍ، وخرج مغفورًا له، ولا يدخله أحدٌ بِنَعلٍ ولا خُفِّ، ويقول الدَّاخل فيه: «اللَّهُمَّ أنت السَّلام ومنك السَّلام، فحيِّنا ربَّنا بالسَّلام» (۱)، ويُصلِّي عند الرُّخامة الحمراء بين السَّلام يتن تِلقاء الدَّاخل، ويُكبِّرُ في نواحيه، ويُهلِّلُ، ويستغفر الله، ويدعو، وليركع فيه سِتَّ ركعاتٍ أو ثهان ركعاتٍ (ق٨٤/أ)، ثمَّ يخرج مغفورًا له إن شاء الله، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ك:الحج، باب:الرجل إذا دخل المسجد الحرام ماذا يقول، ح:١٥٧٥٧ موقوفا عن عمر بن الخطاب.

# باب طواف الصدار

#### خال أبو إسحاق:

قال الله ١ ﴿ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى أَنْبَيْتِ أِنْعَتِيقِ الحج: ٣٣].

علَّ تلك الشَّعائرِ كلِّها البيتُ العتيق، فمن أراد الخروج عن مكَّة ودَّعَ البيتَ بِسبعةٍ أشواطٍ وركعتين، فمن زاد بعد هذا شيئًا فلا بأس، ويستلمُ الرُّكنَ بعد الطُّوافَ، ثمَّ يقوم باللُتزَم، وهو بين الرُّكنِ والبابِ للدُّعاء والاستعاذة والاستغفار والتَّضرُّع والتَّمسْكُن، ولْيقُلْ: «اللَّهُمَّ إنِّي قصدتُ حجَّ بيتِكَ راجيًا لِعفوكَ ومغفرتِك ورضوانِك، قاضيًا لِما وجب عليَّ من فرضِ ذلك، فشِئتَ عليَّ أن بلَّعتني بيتك، ومعالم حجَّه، وأشهدتني مشاهِدَه، وهذا والنُّ رجوعي ووَداعي بيتك، فإن كُنت يا ربِّ غفرتَ لي ورَضيتَ عني، وإلاَّ فامنُنْ عليَّ بعفوكَ ومغفرتِك ورضوانِك الآن في موطني هذا، ولا تُخيِّب فامنُنْ عليَّ بعفوكَ ومغفرتِك ورضوانِك الآن في موطني هذا، ولا تُخيِّب فامنُنْ عليَّ بعفوكَ ومغفرتِك ورضوانِك الآن في موطني هذا، ولا تُخيِّب معضيتِك في بقِيَّة عُمري».

ثمَّ يُقِبِّلُ الحجَرَ الأسودَ أو تستلمُه أو تستقبلُه، ويقول: «لا إله إلاَّ الله، والله أكبر، أستودعُ الله هذا البيتَ، وأستودعُه ديني وخواتِم عملي».

#### باب ذِكر زُمْزَه

#### 🕮 فال أبو إسحاق:

قَالَ الله ﷺ: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِفَايَةَ أَلْحَآجٌ وَعِمَارَةَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ كَاللهُ كَاللهُ اللهُ اللهُ عَندَ أَللهُ كَا مَن بِاللهِ وَالْيَوْمِ أَلاَ خِرِ وَجَلهَدَ فِي سَبِيلِ أَللَّهُ لاَ يَسْتَوُرُنَ عِندَ أَللَّهُ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي أَلْفُومَ أَلظَّلِمِينَ ﴿ التوبة: ١٩].

فسِقايةُ الحاجِّ بِئرُ زَمزم، ولها حديثٌ يطول ليس هذا موضعه.

فإذا فرغَ عِمَّا وصفتُ لك، شربَ من ماءِ زَمْزِم وتوضَّا منه، ولا يغسل به نجسًا، وهو طعامٌ مِن طُعمٍ، وشفاءٌ من سُقْمٍ، وهو لِما شُرب له، وهي مُباركةٌ، والعيْنُ الَّتِي تلي الرُّكنَ من زمزم من عيون الجنَّة، وهي برَّةٌ مضمونةٌ شرابُ الأبرار، وهي في كتاب الله المنزَّلِ التَّوراة: «زمزم لا تنزف ولا تُذمُّ، ولا يعمد اليها امرؤٌ يتضلَّعُ منها رَبًّا ابتغاء بركتِها إلاَّ أخرجت منه مثل ما شرِب من الدَّاء، وأحدثت له شفاءً».

والنَّظر إليها عبادة، والطُّهور (١) منها يُحبط الخطايا، وما امتلأ جوف عبْدِ من ماءٍ زمزم إلاَّ ملأه الله عِلمًا وبِرَّا، ومِن (ق٨٤/ب) هاهنا كان عبد الله بن عبَّاس ﷺ إذا دعى قومًا عنده سقاهم منها.

<sup>(</sup>١) يخالف هذا ما نقله زرُّوق في شرحه على الرسالة (١/ ١١٩) عن المُصنِّف قال: «قال ابن شعبان: لا يتطهَّر بهاء زمزم لأنه طعام، لقوله عليه السلام: «هو طعم وشفاء سقم» ا.هـ.

وروى مكحولٌ عن النَّبي ﷺ أنَّ النَّظرَ في زمزم عبادةٌ (١)، وهي تُحبطُ الخطايا، ورُوي عن النَّبي ﷺ أنَّه قال: «لا يتضلَّع منها منافقٌ»(٢).

٢- وحدَّثنا أحمد بن شُعيب قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: أخبرنا يحي،
 عن سفيان قال: حدَّثنا العليُّ بن أبي العبَّاس، عن أبي الطُّفيل، عن ابن عبَّاسٍ
 قال: «كُنَّا نُسمِّي زَمْزَمَ شبَّاعةً، ونقول: نِعمَ العونُ على العِيال» (٣)، وبالله التَّوفيق.

# 🕮 قال أبو إسحاق:

٣- حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم البغدادي قال: حدَّثنا عمرو بن علي قال: حدَّثنا يزيد بن مغلِّس بن عبد الله الباهلي قال: حدَّثنا موسى بن أبي الفُرات قال: سمِعتُ طلق بن أبي حبيب يقول: «زمزم شرابُ الأبرار، والحِجْرُ مُصَلَّى الأخيار» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٠٠)، ح:٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠١٧)، ك: المناسك، باب: الشرب من ماء زمزم، ح: ٣٠٦١.

<sup>(</sup>٣) إسناد المصنّف صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١٦)، ك: المناسك، باب: زمزم وذكرها،

ح: ٩١٢، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٣)، ك: الحج، باب: في فضل زمزم، ح: ١٤١٣٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المقرئ في معجمه (١/ ١٣٦)، ح:٣٧٧، وصُّحَّفت فيه كلمة الأخيار إلى الأحبار.

#### باب الهدي والقلائد

# a قال أبو إسحاق:

قال الله \_ جلَّ قولُه \_: ﴿ جَعَلَ أَللَّهُ أَلْكَعْبَةَ أَلْبَيْتَ أَلْحَرَامَ فِيَاماً لِللَّهُ الْلَهُ وَالْفَلْمِيدَ ﴾ [المائدة: ٩٧]. لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ أَلْحَرَامَ وَالْهَدْى وَالْفَلْمِيدَ ﴾ [المائدة: ٩٧]. وإنَّما سُمِّيت الكعبة لأنَّها مُربَّعةُ، ومعنى قِيامًا: قُوامًا.

فالهديُ يقعُ على البَعير والبقرة والشَّاةِ، والقلائدُ مخصوصةٌ بالإبلِ والبقر، وهي حبْلُ يفتلُه ويُعلِّقُ فيه نَعْلَيْن أو نعلاً واحدًا، وبالله التَّوفيق.

#### باب الإحصار

# خال أبو إسحاق:

 والحصر الَّذي يَفوتُ معه الحجُّ، ولو كان حصر العدُّوِّ كان: (فإن حُصِرتم) بغير ألف (١).

ومن أُحصر بمَرَضٍ ففاتَه الحجُّ نَسخ ذلك في عُمرة، وكان عليه الحجُّ من قابلِ وما استَيْسر من الهَدْي، وإن حُصر بعد أن [فاته](٢) الحجَّ فلا إعادة عليه، ولكن إن كان معه هديٌ ينحره كها إلاَّ أن تكون حجَّة الفريضة، ولا هَديَ عليه، ولكن إن كان معه هديٌ ينحره كها فعل رسول الله هم، وبالله التَّوفيق.

#### باب الفِدنية

# خال أبو إسحاف:

قال الله ﷺ: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً آوْ بِهِ عَأَذَىَ مِّن رَّأْسِهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

(ق ٩ ٤ / أ) وهذه فِديَةُ هذا، وفديةُ كلِّ من احتاج إلى ما مُنع منه في الإحرام ففعلَه، غير الجِماع والصَّيد، وهي ما أمر به رسول الله كَعْبَ بن عُجرة هذه حين دبَّ القَمْلُ عليه: «لعلَّك آذاكَ هوامُّك! إحْلقْ رأسَك، وصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو أطْعِم سِتَّة مساكين تقسِم بينهم ثلاثة أصْوُع \_ وهي مُدَّان لكلِّ مسكين \_ أو نُسكِ بشاةٍ، أيُّ ذلك فعلتَ أجزأ عنك» (٣)، فافتدى كعب بن عُجْرَة بِشاةٍ، وهذه فشكٍ بشاةٍ، أيُّ ذلك فعلتَ أجزأ عنك» (٣)

<sup>(</sup>١) ينظر الكشاف للزمخشري (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وقفاته.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ك:الحج، باب: قوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَّى مِنْ رَأْسِهِ

فِديةُ كلِّ مُوسِرِ أو مُعْسِرٍ، هما في ذلك مُحَيَّران، وبالله التَّوفيق.

# باب الثَّمثع

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله \_ جلَّ ذكرُه \_ : ﴿ قِإِذَ آ أَمِنتُمْ قِمَى تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى أَلْحَجٌ قِمَا إَسْتَيْسَرَ مِنَ أَلْهَدْيَ ﴾ [البقرة:١٩٦].

والتَّمتُّع بالعُمرةِ إلى الحجِّ: أن يدخُل مُحرِماً، أو يبتدِأَ الإحرامَ في أشهُر [الحجِّ] أن أو يبتدئه في غير أشهر الحجِّ، ثمَّ يحلُّ في أشهر الحجِّ، ثمَّ يعلُّ في أشهر الحجِّ، ثمَّ يقيم بمكَّة حتَّى الحجِّ فيحُجَّ، هذا الَّذي يتمتَّع.

وقد قال رجُلان: إنَّ هذا في القارن، وهما عبد الله وعُروة ابنا الزُّبَيْر.

وقال عبد الله بن عبَّاس: هو في هذا وذلك، والأوَّل هو المأثور المعمولُ المُستعمل، وبالله التَّوفيق.

<sup>ُ</sup> فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ، ح:١٨١٤، ومسلم في ك:الحج، باب:جواز حلق رأس المحرم إذا كان به أذى، ح:١٠١١.

<sup>(</sup>١) في الأصل: أشهر الحرام.

# باب ما استينسر من الهَدي

#### اله أبو إسحاق:

وقد اختُلف في المُستيسر من الهدي، فقيل: جَزورٌ، وقيل: بقرة، وقيل: شاة، وهو الَّذي عليه العمل، لأنَّه ﷺ أراد اليُسرَ المُستيسِر، وبالله التَّوفيق.

# باب الصّيام (لِمن)(١) استيسَرَ من الهَدي

# 🕰 قال أبو إسحاق:

فالصِّيام في الحِجِّ من الإهلال بالحجِّ إلى يومِ عَرَفة، فمن فاته ذلك فقد أرخص له رسول الله في صيام أيَّامِ مِنى، فإن فاته ذلك قضاه قبل السَّبعة، واختُلف في (السَّبعة إذا رجعتم)، فقيِل: إذا رجعوا من مِنى إلى مكَّة، وقِيل: إذا رجع إلى أهلِه، وقيل: إذا رجع في الطَّريق (ق ٤٩/ب)، والأوَّلُ هو المُستعمل.

﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾: ومن ها هنا أُخذت الفَذْلَكَة في الجساب(٢)،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عاشور في التحرير والتنوير (٢/ ٢٢٨): «فذلكة الحساب، أي: جامعته، فالحاسب إذا

وبالله التَّوفيق.

#### باب

# ﴿ ذَالِكَ لِمَ لَّمْ يَكُنَ آهْلُهُ حَاضِرِكَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ ﴾

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله \_ تبارك اسمه \_ : ﴿ ذَلِكَ لِمَ لَّمْ يَكُنَ آهْلُهُ, حَاضِرِكَ إِلْمَ سُجِدِ إِلْحَرَامِ ﴾ [البقرة:١٩٦]، فهم أهل وادي طَوى (١) وما أشبهه، من اعتمرَ من أولئك في أشهر الحجِّ، ثمَّ أقام حتَّى الحجِّ، ثمَّ حجَّ فلا هَدْيَ عليه، وقد قيل: إنَّ ذلك لأهلِ مِنى مع هؤلاء، وأهلِ عرفات، وأهلِ صحبان (٢) والرَّجيع (٣)، وما لا يجبُ على أهل مكَّة أن يُقصِّروا الصَّلاة إليه، والأوَّلُ هو الذي أقول به، وبالله التَّوفيق.

ذكر عددين فصاعدا قال عند إرادة جمع الأعداد: فذلك - أي: المعدود - كذا، فصيغت لهذا القول صيغة نحت، مثل: بسمل؛ إذا قال باسم الله، فلفظ فذلكة كلمة مولدة لم تسمع من كلام العرب، غلب إطلاق اسم الفذلكة على خلاصة جمع الأعداد » أ. هـ مختصراً.

<sup>(</sup>١) طَوى: وإدِ بمكة في طريق الطَّاثف، ينظر معجم البلدان (٤/٥٤).

<sup>(</sup>٢) صحبان: يظهر أنَّ هذا المكان قريب من مكة المكرَّمة، لا من أطراف المدينة النَّبوية كما ظنَّه ذَ محمد شُرَّاب في كتابه المعالم الأثيرة، في السنَّة والسيرة ص(١٥٥) قائلًا في ترجمة الصحابي مجمّع بن حارثة: «كنّا بصحبان ..، وهو من أهل المدينة، ولعلّ المكان قريب في أطراف المدينة، ولعلّ المكان قريب في أطراف المدينة، أو أنَّه تصحيف لـ «الضّحيان»، وهو أطم في نواحي قُباء »ا.هـ

<sup>(</sup>٣) الرَّجيع: ماء لهذيل قرب الهدأة، بين مكَّة والطائف. ينظر معجم البلدان (٣/ ٢٩).

# باب قتل المُخرمِ الصّيدَ

# 🕮 قال أبو إسحاف:

قال الله - تبارك اسمه -: ﴿ يَتَأَيُّهَا أُلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَفْتُلُواْ أَلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن فَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءُ مِثْلِ مَا فَتَلَ مِن أُلنَّعَمِ يَخْصُمُ بِهِ عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيَا بَلِغَ أَنْصَعْبَةِ أَوْ صَقِّلَةُ طَعَامِ يَخْصُمُ بِهِ عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيا بَلِغَ أَنْصَعْبَةِ أَوْ صَقِّلَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيّنَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَقِا أُللَّهُ عَمَّا سَلَقَ مُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيّنَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَقِا أُللَّهُ عَمَّا سَلَقَ مَ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيّنَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَقِا أُللَّهُ عَمَّا سَلَقَ مُ مُن أَلِّهُ مِنْهُ ﴾ بالجزاءِ، ﴿ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو إِنسَامَ ﴾ المائدة: ٩٥].

﴿ أُحِلِّ لَكُمْ صَنَّيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ [المائدة: ٩٦]: وذلك كلُّه حلالٌ للمُحْرِمين.

﴿ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ ﴾: يقول ﴿ إذا تزوَّدوا، فملَّحُوه، وعملوا به عملاً فَيَبقى، وقد قيل: إنَّ تأويل هذا أنَّ ﴿ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ ﴾ يا أهل الحَرَم المُقيمين به.

﴿ وَالِلسَّيَّارَةِ ﴾: الَّذين [يَرُومون] (١) حرَمَكم للحجِّ والعُمْرة، وقد قيل: إنَّ صَيدَه ما صِيد، وطعامَه ما طفَى عليه.

﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ أَلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّفُواْ أَلَّهَ أَلذِتَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المائدة: ٩٦]: فإذا أصابَ المُحرِمُ الصَّيْدَ في إحرامِه، حاجًا كان أو

<sup>(</sup>١) في الأصل: يرمون.

مُعتمرًا، حَكَم عليه ذوا عدْلٍ فقيهان بِما يختار، من عَدْلٍ، أو إطْعام، أو صِيامٍ، إذا خَبَراه، فإن اختار الهَدْيَ، فمثلُ ما قَتَل من النَّعَم، إن كان المقتول نعامة أو فيلا فبَدَنة، وإن كان بَقَرة وَحشٍ فبقرة، وإن كان ظَبْيًا \_ وهو الغَزال \_ فشاة، يسوق هديه حتَّى يقِفَه بِعَرَفة، ثمَّ ينحرُه أو يذبحُه بِمكَّة بعد أيَّامٍ مِنى، ولا يأكل من لحمِه شيئًا.

وإن اختار الطَّعام حَكَما عليه بقيمة ما أصاب من الصَّيد، طعامًا أطعم كلَّ مسكينِ مُدَّا باللَّدِ الأوَّل.

وإن اختار الصِّيام صام مَكان كلُّ مُدِّ يومًا، ويصومُ حيث شاء في الحجِّ وغيرِه، وكذلك يُطعم حيث شاء في الحجِّ وغيرِه.

وقد قيل: إنَّه يُطعم (ق٠٥/أ) في موضِع قتلِه الصَّيْدَ، وهذا أحبُّ إلينا.

ويُحَيَّرُ في هذه الثَّلاثة، وإن كان مُوسِرًا أيُّ ذلك شاء أن يفعل فَعَل، ولو اختار أحدَهما، ثمَّ عاد قبل إمضاء الحُكمِ عليه على اختيارِه إلى غيرِه، قُبِل منه، وإن كان الحُكمُ قد مضى فليس ذلك له، ولا يُبالى كان هذا أوَّلَ ما قَتَل، أو قد تقدَّمه مثلُه ومثلُه.

ولو قتل بَعوضًا، أو برغوثًا، أو قمْلَةً، أو نَملةً، أو ذرَّةً، أو خُنفُسًا، أو أُذبُرًا - وهو الزُّنبور - أو ذُبابةً، أو ما أشبه ذلك، كان مُخيَّرًا: إن شاء جَكَما عليه بأن يُطعم حَفْنةً من حِنطةٍ، وإن شاء صام مكانها بحُكمهما يومًا، ولَو قتل ما يملكُه آدميٌّ غَرِم مع ذلك قيمَتَه لِالِكِه، وبالله التَّوفيق.

#### باب العُمْرَة

#### خال أبو إسحاق:

قال الله - جلَّ ذكرُه -: ﴿ وَأَيِّمُواْ أَنْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وقال الله \_ جلَّ ذكرُه \_: ﴿ فَمَنْ حَجَّ أَلْبَيْتَ أَوِ إِعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة:١٥٨].

وقال - جلَّ وعلا -: ﴿ فِمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى أَلْحَجٌ فِمَا إَسْتَيْسَرَ مِنَ أَلْهَدْي ﴾ [البقرة: ١٩٦].

ومعروفٌ عن النَّبي ﷺ أنَّه كَتب إلى عمرو بنِ حَزْمٍ ﷺ أنَّ العُمْرَةَ هي الحَجُّ الأصغر (١).

والعُمْرة سُنَّةُ، لقولِ الله ﷺ : ﴿ وَلِلهِ عَلَى أُلنَّاسِ حَجُّ أَلْبَيْتِ ﴾ [آل عمران:٩٧]، لم يذكر معه عُمرة، فلا أُحبُّ أن يترُك العُمرة مرَّة في دَهرِه، وإن شاء اعتَمَر، وإن شاء ترَكَ.

ومعنى ﴿ وَأَتِمُّوا أَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ ﴾: إذا دخلتُم فيها، وقد اختُلف في هذا المعنى، فقالت طائفةٌ: هذا القارِنُ، وقالت طائفةٌ: معناه أَيْمُوا ما دخلتُم من حجٍّ أو عُمرةٍ، وقد قرأها بعضُ أهل القِراءة: (والعُمْرَةُ لله)، على الابتِداء،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في المراسيل (۱/۲۲)، ح:۹۳، وابن حبان في صحيحه (۱٤/١٤)، ك:التاريخ، باب: كتب النبي ، ح:70٩٥.

لِيفصِل بينها وبين فرضِ الحجِّ، وهو حَسَنٌ، والَّذي قرأ بالرَّفعِ هو الشَّعْبيُّ والأَعمشُ (١).

ولا يُعتَمرُ في السَّنة غير مرَّةٍ واحدةٍ، لأنَّ النَّبي اعتَمر عُمرًا ثلاثة في ثلاثة أعوام: عام الحُديبية، وعام القضيَّة، ويُقال: عام القضاء، وإنَّما سُميَّت القضيَّة لأنَّهم قضوا بها عام الحُديبية، القضيَّة لأنَّهم قضوا بها عام الحُديبية، ويُقال: عُمرة القِصاص، لقولِ الله الله الحُديبية والْحُرُمَاتُ فِصَاصُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُحرَّمَاتُ فِصَاصُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُحرَّمَاتُ فِصَاصُ اللهِ المُحرة، أي: أنَّكم قد اقتصصتُم منه بِدخولِكم عليهم هذا العام الَّذي قبله وعام الجِعرَّانة منصرفة عن ثقيفٍ والطَّائفِ بغنائم هَوَاذِنَ، فالأولَتان كانتا في ذي القعدة (٢)، والثَّالثة في شوَّال.

ولا بأسَ بالعُمْرَة قَبل الحَجِّ، لأنَّه اعْتَمر هذه (ق ٥٠) [العُمَرَ] (٣) التُّمَرَ النَّلاثُ قبل حجَّة الوَداعِ، وقد سمَّتها العَربُ حجَّة البَلاغ، لأنَّهم أخذوا فرضَ الحَجِّ كلَّه ومشاهدَه ومعالَمه منها عملاً وتعليهًا، وأنزل الله الله الله فيها بعَرفاتٍ: ﴿ إِنْهَ وَمُ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

فالعُمرة أن يتجرَّد من يريد الاعتِهارَ لها كها تجرَّد للحجِّ، ويبتدئها كمبدا الحجِّ، من الاغتسالِ والرُّكوعِ، ثمَّ الإهلالِ بالتَّلبيَةِ، على نحوِ ما وصفتُ لك في الحجِّ.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذَّة منسوبة إلى علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، ينظر البحر المحيط (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) جاء بعدها في الأصل زيادة: وذي القعدة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: العُمرة.

فإن كان اعتِياره من ميقاتِه أو ميقاتِ أهل بلدِه، فليقْطَعْ التَّلبية إذا دخل أوائلَ الحَرَم، وإن كان اعتَمَر من التَّنعيم أو موضِعًا قُربُه من الحَرَم كقُربِه، قَطَع التَّلبيةَ إذا خالطَ بيوتَ مكَّة، ثمَّ يفعلُ في استِلامِه وطوافِه وسعيِه ما يفعلُ الحاجُّ.

فإذا فرغ من ذلك حَلَق أو قصَّر، والجِلاق أفضل، فإن لبِس أو تطيَّب قبل الجِلاق فلا شيءَ عليه، وإن جامعَ بعد السَّعي وقبل الجِلاق فعليه هديٌ.

ولا يجوز له أن يعقِد نكاحًا حتَّى يجلِق، لأنَّ الوَطْء لا يجوز له، ولا يجوز له النِّكاح إلاَّ بحيثُ يجوز له الوطْء، ولا يعتمر الحاجُّ حتَّى تنقضي ليلةُ الحَصْبة، وإنَّما سُمِّيت ليلةَ الحَصْبة لأنَّهم ينزلون بالمُحصِّب (١).

وعملُ القارنِ عملُ المُفردِ سواءٌ، وعليه دَمٌ إن لم يكُن أهلُه حاضري المسجد الحرامِ، فإن كان منهم ففيها قولان، أحدهما: أنَّ الدَّمَ ساقطٌ كها سقط عن المُعتمِر، والآخر: أنَّ عليه الهَدْيَ، لأنَّه لم يُسافر سفَرَيْنِ، وهو آثرهما عندي.

وليس على من اعتمر بعد الحجِّ هَديٌّ، لأنَّه غير مُتمتّع.

ولْيَقُلْ من قَفَل من الحاجِّ والمُعْتمرين في خروجِهم عن مكَّةَ ورجوعِهم على كلِّ شرفٍ: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له المُلك وله الحمد، وهو على كلِّ شيء قدير، آيبُون، تائبون، عابدون، ساجدون، لِربِّنا حامدون، صدق الله وعدَه، ونصر عبدَه، وهزم الأحزابَ ساجدون، لِربِّنا حامدون، هو قَاذَ الله وعدَه، ونصر عبدَه، وهزم الأحزابَ وحده»، لِقول الله عَنْ هُو قَاذًا فَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ قَاذُكُرُوا أَللهَ

<sup>(</sup>١) المحصِّب: موضع فيها بين مكة ومني، وهو إلى منى أقرب، وهو بطحاء مكة، موضع رمي الجهار بمني، ينظر معجم البلدان (٥/ ٦٢).

كَذِكْرِكُمْ وَ عَابَآءَكُمُ وَ أَوَ اَشَدَّ ذِكْراً ﴾ [البقرة: ٢٠٠].

ومن أضاف العُمرةَ إلى الحجِّ لم يلزَمْهُ، ومن أضاف حجَّا على عُمرةٍ قبل الطَّوافِ لزِمَه وصارَ قارنًا، ولوْ اعتمرَ عُمَرًا في كلِّ عامٍ لزِمَته كلُّها، وبالله التَّوفيق (١).

<sup>(</sup>١) جاء بعده في الأصل: تمَّ الجزء السَّابع من تجزئة أبي إسحاق بحمدِ الله وعوْنِه، وصلَّى الله على محمَّدِ وآله وسلَّم.

# كتاب الجماح

# بسم الله الرحمن الرحيم وصلَّر الله علر خير الخلوِّ محمَّد

#### (ق ١٥/ أ) 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ يَسْتَوِى إِنْفَعِدُونَ مِنَ أَنْمُومِنِينَ غَيْرَ أُوْلِي إِلضَّرَرِ ﴾ بالنَّصبِ، وقرأها النساء: ٩٥]، بالرَّفع (١)، وقرأها جماعةٌ: ﴿ غَيْرَ أُوْلِي إِلضَّرَرِ ﴾ بالنَّصبِ، وقرأها غيرُهم: ﴿ غَيْرَ أُوْلِي الضَّرَرِ ﴾ بالخفض (٢)، ﴿ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ غَيْرُهُم وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى أَنْفُعِدِينَ بِأَمُو الهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى أَنْفَعِدِينَ بِأَمُو الهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى أَنْفَعِدِينَ اللهُ أَنْمُجَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُعِدِينَ أَجْراً وَكُلًا وَعَدَ أَللهُ أَنْحُسْنِي وَقِصَّلَ أَللهُ أَنْمُجَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴾ [النساء: ٩٥].

فالجهاد فرْضٌ يقوم به بعض النَّاس عن بعض، وليس بفرْضٍ على الجميع، ما لم تقع حاجةٌ تدعو إلى ذلك، لأنَّ الله \_ جلَّ ذكرُه \_ وعَد الجميعَ الحُسنى، والله ﷺ لا يعِدُ الحُسنى على تركِ الفرض والقعودِ عنه.

<sup>(</sup>١) أي: رفع كلمة (غير).

<sup>(</sup>٢) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبوجعفر وخَلف بنصب غير، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة برفعها، وقراءة الخفض قراءة شاذة، ينظر السبعة في القراءات ص(٢٣٧).

و[أولو] (١) الظّررِ الَّذين استثناهم الله ﷺ: الأعمى، والأعرج، والمريض. فإذا عظُم الحَوْفُ وكاد أهل الحرْبِ أن تكثُر غلبتُهم وَجَب على [كلِّ غير] (٢) ضَرَرٍ أن ينفِرَ إليهم، وكان ذلك فرضًا على جميعهم، لِقولِ الله ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمُ وَإِذَا فِيلَ لَكُمُ إِنهِرُواْ فِي سَبِيلِ إِللهِ إِثَّافَلْتُمُ وَ إِلَى اللهَ اللهَ اللهُ ا

وقال ﷺ: ﴿ قِرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ أَللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَنْ يُتَعِدُواْ فِي أَلْحَرِّ فُلْ نَارُ يُجْلِهِدُواْ بِلَهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَفَالُواْ لاَ تَنْفِرُواْ فِي أَلْحَرِّ فُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّاً لَّوْ كَانُواْ يَفْفَهُونَ ﴿ قَلْيَظُ وَلَيْلًا وَلْيَبُكُواْ كَثِيراً جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّاً لَّوْ كَانُواْ يَفْفَهُونَ ﴾ قبليق قبليق قبليلًا وَلْيَبُكُواْ كَثِيراً جَهَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَضْسِبُونَ ﴾ [التوبة: ٨١-٨٢].

غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرُ ﴾ [التوبة:٣٨-٣٩].

وقال ﷺ: ﴿ إِنْهِرُواْ خِمَاهِاً وَثِفَالًا ﴾[التوبة: ١١] الآية.

فواعدَهم الله الله الله العذابَ الأليمَ على قعودِهم عن النَّفير، وهو \_ جلَّ ذكرُه \_ لا يعِدُ العذابَ الأليم إلاَّ لِتاركِ فرضٍ، هذا موجودٌ في شَكْلِ مثلِه من الكتاب، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وأولى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: غير كلِّ.

#### باب التَّرغيب في الجِهاد

#### 🕮 قال أبو إسحاف:

قال الله \_ عظُمَت أسماؤُه \_ : ﴿ يَا أَيُهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ آدُلُّكُمْ عَلَىٰ يَجَرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ آلِيمٍ ۞ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنهُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ وَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ يَغْفِرْ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فَي مَنْ اللهِ وَهَتْحُ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ أَلْهَوْزُ أَلْعَظِيمُ ۞ وَأَخْرِىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ أَللّهِ وَهَتْحُ فَي بَتِهُ وَلَيْكُمْ أَلْمُومِنِينَ ﴾ [الصف:١٠-١٣].

وقال ﷺ: ﴿ إِنَّ أَللَّهَ إَشْتَرِىٰ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ أَنْهُسَهُمْ وَأَمْوَ لَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ [التوبة:١١١].

وقال \_ جلَّ ثناؤه \_ : ﴿ وَلاَ تَحْسِبَنَّ أَلذِينَ فَتِلُواْ هِي سَبِيلِ أِللَّهِ أَمُوَاتاً ۚ بَلَ اَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَفُونَ ﴿ فَرِحِينَ بِمَاۤ ءَابِيهُمُ أَللَّهُ مِن بَضْلِهِ ، وَ يَسْتَبْشِرُونَ الْحَيْلَ لَهُ مِن بَصْرَنُونَ ﴿ يَالذِينَ لَمْ يَلْحَفُواْ بِهِم مِّنْ خَلْهِهِمْ وَالاَّ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ بِالذِينَ لَمْ يَلْحَفُواْ بِهِم مِّنْ خَلْهِهِمْ وَالاَّ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

يَسْتَبْشِرُون بِنِعْمَةٍ مِّسَ أُللَّهِ وَقِضْلٍ وَأَنَّ أُللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ أَنْمُومِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٦٩-١٧١]، وهذه الآية نزلت بعدَ غزاةِ أُحُدٍ، في أهلِ أُحُدٍ.

وهذا كثيرٌ في مواضِعِه من التَّنزيل، ولو لم يكُن فيه غير آيةٍ واحدةٍ مُحكمةٍ لكان النَّظرُ فيها طويلاً، والله ﷺ واسِعُ الفضْلِ، مُعطي الجزيل، له علينا بذلك الشُّكر والتَّهليل، مع ما ثبت عن النَّبي ﷺ في ذلك من القَوْلِ الَّذي لا يدفعُه سامعٌ، ولا يشكُّ في صِحَّتِه عالمٌ وإن لم أذكُرْه بأسرِه، فما أذكُر منه يُجزئ عَمَّا أثرُك.

وقال ﷺ: «ودِدتُ أنِّي أُقتلُ في سبيل الله، ثمَّ أَحْيَا، ثمَّ أُقتلُ»(١).

وقال ﷺ: «الشَّهداء على بارق نهرٍ بِبابِ الجنَّةِ في قُبَّةٍ خضراء، يخرج إليهم رزقهم من الجنَّة بُكرَةً وعشِيًّا»(٢).

وأنَّه قال ﷺ: «والَّذي نفسي بِيكِه ما من مؤمنٍ يفارقُ الدُّنيا فيُحبُّ أن يرجع إليها ساعةً من النَّهارِ وأنَّ له الدُّنيا وما فيها، إلاَّ الشَّهيد، فإنَّه يُحبُّ أن يرجع إلى الدُّنيا فيُقاتلَ فيُقتلَ مرَّةً أخرى» (٣).

وأنَّه قال ﷺ: « أرواح الشُّهداء في أجوافِ طَيْرٍ خُضرٍ تَرْعَا في رِياضِ الجُنَّة، ثمَّ يكون مَأْوَاها إلى قناديلَ مُعلَّقةٍ بالعَرْشِ، فيقولُ الرَّبُّ لهم: هل تعلمون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك:الإيمان، باب: الجهاد من الإيمان، ح:٣٦، ومسلم في ك:الإمارة، باب:فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، ح:١٨٧٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٠)، ح: ٢٣٩٠.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ك: الجهاد والسير، باب: الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف،
 ح:٢٧٩٥، ومسلم في ك: الإمارة، باب: فضل الشهادة في سبيل الله، ح:١٨٧٧.

كَرامةً أكْرَمَ من كرامةٍ أكْرَمتُكموها؟ فيقولون: لا، إلاَّ أنَّا ودِدْنا أنَّك أعَدْتَ أرُواحَنا في أَجْسادِنا حتَّى نُقاتل مرَّةً أخرى فنُقْتَل في سبيلِك (١)، وبالله التَّوفيق.

## بابُ الْعَزْمِ مع من يتَّخِدْ الْمَغْنَمِ دُوَلًا

#### على أبو إسحاق:

قال اللهُ \_ جلَّ إسمُه \_ (ق٢٥/أ): ﴿ يَتَأَيُّهَا أُلنَّيِحَ مُرِّضِ أَلْمُومِنِينَ عَلَى أَلْفِيَالَ ﴾ [الأنفال:٦٥].

وقال ﷺ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ ءُ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ إِنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٤].

ورُوي أنَّ هذه الآية نزلتْ عند إسلامِ عُمرَ بن الخطَّابِ (٢).

وقال حميدًا: ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلذِيلَ ءَامَنُواْ فَلْتِلُواْ الذِيلَ يَلُونَكُم مِّلَ ٱلْكُمِّادِ وَقَالَ حَمِيدًا: ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلدِيلَ ءَامَنُواْ فَلْتِلُواْ الذِيلَ يَلُونَكُم مِّلَ ٱلْكُمِّادِ

واختُلف في ﴿ أُوْلِي أَلاَمْرِ ﴾، فقيل: الفقهاء، لِقولِ الله ﷺ: ﴿ بِهِ عَوَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى أُلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي أَلاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ أَلذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في ك: الإمارة، باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة، ح: ١٨٨٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير ابن أبي حاتم (٥/ ١٧٢٨)، ح:٩١٣٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.

[النساء: ٨٣] الآية، وقيل: الوُلاة.

وقد اختُلف في الغَزْوِ مع من ترجمتُ البابَ بصِفتِه، فأُجيز، وكُرِه، وإجازتُه أحبُّ إلينا، لِقولِ من قال منهم: يُقاتلُ هو على حظِّ الدُّنيا، وقاتل أنت على حظِّك من الآخرة، ولِقولِ غيره: قاتلُ مع المسلمين عدُوَّهم، ولقولِ جابر بن عبد الله هي: «قاتلُ أهلَ الضَّلالة أينها وجدتهم، وعلى الإمام ما تحمَّل، وعليك ما حُمِّلتَ»(١).

ولا بأس بالغزْوِ بغير إذن الإمام إذا لم يخافوا على أنفسِهم ضيْعَةً، ومن قدِم ثغْرًا مُرابطًا مُتطوِّعًا، ثمَّ أراد الحروجَ، لم يَكُن عليه اسْتِئذان الإمام، ولا بأسَ بِغَزْوِ من لا شيءَ له ويسألُ النَّاس، بأسَ بِغَزْوِ من لا شيءَ له ويسألُ النَّاس، وقد قال الله على ألذين لا يَجِدُونَ مَا يُنفِفُونَ حَرَجُ إذَا نَصَحُواْ لِلهِ وَرَسُولِهِ عَلَى ألذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِفُونَ حَرَجُ إذَا نَصَحُواْ لِلهِ وَرَسُولِهِ عَلَى ألذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِفُونَ حَرَجُ إذَا نَصَحُواْ لِلهِ

وكلُّ موضِع خافَ أهلُه مَرَّةً فهُو مُرابَط، وإذا كان قَومٌ من أهلِ الكُفر يقطعون على ما صغر من قوافل المسلمين، ولا يطيقون القطع على كِبارِها، فهُم مُرابط، وركوبُ البحْرِ للغَزْوِ والرِّباط سِيان، ولا أرى للغُزاة أن يتعلَّقوا في أرضِ العدُوِّ وفي غير عِدَّة، وليستأذنوا الإمام إذا أرادوا الخروجَ إن قدروا.

وقَطَعةُ الطَّريق مُحَيفُو السَّبيلِ أحقُّ بالجهادِ من الرُّوم (٢)، وإذا طلبت

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٨/ ٢٦٢٥)، ح:١٤٧٥٦، والدَّاني في الأحاديث الواردة في الفتن رقم:١٣٥.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد السلام المالكي: «وهو الظاهر، لأنه رفع فساد واقع بين المسلمين المؤدي إلى ضعفهم وتغيير كثير من أحكامهم، والبداية بإزالته أولى من الاشتغال برفع أذى منفصل عنهم»

السَّلابة النَّوبَ أو الطَّعام أو الشَّيء اليسير أُعطوه، ولم يُقاتل الحَبَشة إلاَّ أن يخرجوا من غير ظُلم، وكذلك التُّرك<sup>(۱)</sup>.

ويُجبر المجوسُ والفَرازنة (٢) والزِّنجُ على الإسلام، والسَّيْمُ في أرضِ العَدُوِّ اليُصابِ منهم أحبُّ إليَّ من الرِّباط، وبالله التَّوفيق.

## باب الأمان والفداء والشهمان

#### خال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ فِهَا مَنّا أَبَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ أَنْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [عمد:٤].

المَنُّ: العتاقة، والفِداء: أخذُ العِوَضِ عن المُشركين وإطلاقهم، ولا أُحبُّ ذلك حتَّى يُثخَنَ في القتال، ولا خلاف بين النَّاس فيها كان (ق٢٥/ب) من الفِداءِ في مُشركي بَدْرٍ، ولا أُحبُّ أن يُمنَّ ولا يُفادى بِمن يُخاف بأسُه، ولا يُؤمن عظيمُ شرِّه.

ا.هـ ينظر بدائع السلك لابن الأزرق الغرناطي (٢/ ٥٤)، وقال ابن ناجي في شرحه على
 الرسالة (١/ ٣٧٣): «قال ابن شعبان: إنَّ قتالهم أفضل من قتال الكُفار، وصُوِّب، والمشهور:
 ليس هو أفضل» ا.هـ

<sup>(</sup>١) قال ابن غازي في شفاء الغليل ص(٩٠٤): «وحكى ابن شعبان عن مالك: لا تغزى الترك ولا الحبشة، لآثار وردت في ذلك لَم يخرجها أصحاب الصحيح ١٠هـ

<sup>(</sup>٢) قال الإمام مالك: « الفرازنة: هم جنس من الحبشة، لا يقاتلوا حتى يُدعوا»، ينظر التاح والإكليل (٤/ ٥٥٤).

ويُجير على المسلمين أدناهُم، ويسعى بِلِمَّتِهم أقصاهم، لأنَّهم متكافئةٌ دماؤهم، وإن كان المُجير امرَأةً جازَ أمانُها، قال النَّبي ﷺ: «قد أجرْنا من أجرتِ يا أمَّ هانئ» (١).

وأمانُ المُشرك وإجارته غير إجارةٍ ولا أمانٍ، لأنّه ذِمَّةٌ، فلا يكون لِذِمَّةٍ ذمَّةٌ، والإشارة بالأمان بمنزلةِ الكلام، ويتقدَّم بذلك إلى الجيوش، وخالف عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجِشُون (٢) النَّاسَ جميعًا في الأمانِ، فقال: «لا يكون أمانٌ إلاَّ لِوالِي الجيشِ، أو وَالي السَّرِيَّة دون غيرهم»، فذكر له حديث أمِّ هانئ هم والحديثُ الآخر: «يُجير على المسلمين أدناهُم» (٣)، فقال: «لعلَّ ذلك في ذلك الوقْتِ خاصَّةً»، وهذا من قولِه غير مُستعملِ والحمدُ لله.

ولا يُفادُ من صلَّى من السَّبْيِ بهالٍ ولا مسلمٍ، ومن اتَّخذ منهم أمَّ ولَدٍ، فقَدِمَ قريبٌ لها ومعه مسلمٌ، فسأل أن يُفاديَ بها، فرضِيَتْ ورضيَ سيِّدُها فلا بأس، وإن رضيَ أحدهما وكرِه الآخر فلا يجوز، ولا يُفادى بِهالٍ.

وإذا جاء مُستَأمنٌ بمُسْلِمٍ يَطلُبُ منه عِلْجًا أو ثمنًا، لم ينفع أن يتركوه أن يرجع إليهم، ولْيُرضوه، ويُجبروا من هو في يدِه على أخْذِه منه بقيمتِه، ويُفادوه به، ولا يُزاد على القيمة، فإن أراد أخذًا بِيكِ آخرَ انتُزع منه إذا كان فدى مثله، وإذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك:الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، ح:٣٥٧، ومسلم في ك:صلاة لمسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة الضحي، ح:٣٣٦.

 <sup>(</sup>۲) عبد الملك بن عبد العزيز التيمي بالولاء أبو مروان ابن الماجشون، من تلاميذ مالك، دارت عليه الفتيا في زمانه، وعلى أبيه قبله، وهو صدوق في الحديث، توفي (۲۱۲هـ)، ينظر ترتيب المدراك (۲/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ح:٧٠١٢.

فدى أحدُ الرَّجُليْنِ صاحبَه لم يرجِع عليه بشيءٍ، وإذا فداهُ وهو لا يعرفُه، أو كان سأله أن يفديهُ ففَداهُ، فهو يعود بالفِداء، وكذلك الخالات والعبَّات وأهل المحارم، فأمَّا إن فادَى من يُعتق عليه، لم يعُد عليه بالفِداء علِم أو لم يعلم.

وإذا نزلَ ثُجَّارُ الحرْبِ بأمانٍ معهم الخَمْرُ والحنازير، عُقِرَتْ الخنازير وأهريقَتْ [الخمر] (١)، فإن كانوا نزلوا على أن يُفدوا على ذلك وهم بِحِدْثان ذلك قيل لهم: إن شئتم فعَلْنا بكم ذلك، وإلاَّ فارِجعوا إلى مَأْمنِكم.

وإن كان مُكْثُهم قد طالَ فُعِل ذلك بهم على ما كرِهوا(٢).

وكذلك لو شرطوا أنَّ من أسلَم من رقيقِهم تُرِك في أيْديهم، أو [ألاَّ] (٣) يُفدى أسارى المسلمين في أيديهم، لم يُوفَ لهم بذلك، وأُخذوا منهم، وبيعَ الرَّقيق عليهم، وإنَّما يُوفَ لهم بها وافق الكتابَ والسُّنَّة.

وما وُجد في أيديهِم من أسارى المسلمين أُخذوا منهم بالقيمة وإن كرِهوا، وما كان معهم من أهلِ الذِّمَّة لم يُؤخذوا منهم كُرهًا، وقال ابن القاسم (٤): لا يُؤخذ منهم مُسلم أيضًا بغَيْرِ (ق٥٣/أ) رِضاهم، ومن أسلم من رقيقِهم مُنِع

<sup>(</sup>١) زيادة منى يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) وصف خليل في التَّوضيح (٣/ ٤٥٦) قولَ المصنِّف في هذه الفقرة بالشُّذوذ، مع أنه ظاهر كلام ابن الحاجب في جامع الأمَّهات ص(٢٤٦)، قال: «..وهو الجاري على قاعدة المذهب من سدِّ النَّرائع، وقد تحقَّقت المفسدة في الإسكندرية، أسأل الله أن يزيلها منها، ومن كلِّ موضعِ شاركها في هذا المعنى» ا.هـ

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل، مستدركة من النوادر والزيادات (٣/ ٣٧١).

 <sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقى، أبو عبد الله المصرى، الفقيه مصر، وصاحب الإمام مالك، وراوي المسائل عنه، توفي (١٩١هـ)، ينظر ترتيب المدارك (٣/ ٢٤٤).

عليهم، وقال ابن القاسم: لا يُباع.

و[ما]<sup>(۱)</sup> أحرزَ المشركون من أموالِ المسلمين لم يُبتع منهم، ومن ابتاع من العدوِّ شيئًا يعرفُه لُِسلمٍ أو كافرِ ردَّهُ إليه بها ابتاعه به، ولو وجد المسلمون في مَغنَمِهم شيئًا يعرفونه لِغائبٍ رَدُّوه إليه بها ابتاعه به، وإن كان كافرًا، ولو عرفوا المغنوم منه ولم يعرفوا له مالِكًا بِعَيْنِه اقتسموه.

وإذا أُسِرَ أهلُ الذِّمَّة، ثمَّ ظفَرَ بهم المسلمون، رَدُّوهم إلى ذِمَّتِهم، وإذا أُسِرَ أهلُ الذِّمَة، ثمَّ ظفَرَ بهم المسلمون، وَذُوهم إلى ذِمَّتِهم، وإذا أُسِرتْ أمُّ الوَلَدِ ثمَّ غُنِمت فداها الإمام من الحُمُس، فإن لم يفعل جُبِرَ السَّيِّدُ على فِدائها مِمَّن ابْتاعها بالثَّمَن، فإن كان لا وفاء له عنده سُلِّمت إليه وأُتبع بذلك دَيْنًا، وبالله التَّوفيق.

## باب قسم الغنائم والفيء

#### 🕰 قال أبو إسحاق:

<sup>(</sup>١) في الأصل: من.

فقولُه ﷺ: ﴿ وَلِلرَّسُولَ ﴾: يُجعل فيها يُقرِّبُ من الله ﷺ ومن الرَّسول ﷺ في سُبُلِه التَّي يأمُر بها.

ولو كان قوله: ﴿ لِللَّهِ ﴾ لا يوجبُ شيئًا ما أَوْجبَ بعده شيئًا، لأنَّ ما بعده معطوفٌ عليه.

وسهان الخُمُس والفَيءِ (٢) دلائلُ كسُههان الصَّدقات، وليست أخماسًا ولا أثمانًا، ولا خِلاف أنَّ رسول الله الله أعطى المُؤلَّفة قلوبُهم من الخُمُس، ولو كان لِن سُمِّيَ في آية الخُمُس ما أعطى المؤلَّفة من حقوق غيرهم.

وقد جعل بعضُ أصحابنا معنى قولِه ﷺ: ﴿وَلِلرَّسُولِ ﴾ يرى فيه رأيه، واحتَجَّ في ذلك بِقولِه \_ جلَّ ذكرُه \_ : ﴿ وَمَآ ءَاتِيْكُمُ أَلرَّسُولُ ﴾ يرى فيه رأيه، واحتَجَّ في ذلك بِقولِه \_ جلَّ ذكرُه \_ : ﴿ وَمَآ ءَاتِيْكُمُ أَلرَّسُولُ بَخُوهُ ﴾ [الحشر:٧]، يقول ﷺ: خذوا ما أعطاكم (ق٥٥/ ب)، وما نهاكم عنه فانتهوا، فدلَّ على ذا أنَّ ذلك إليه، يصرِفُه حيث يرى، وما كان إليه فهو لِوُلاة الأمر بعده، ومن حُجَّة هؤلاءِ (..) (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: بالفقر.

<sup>(</sup>٢) الفيء: ما أفاءه الله تعالى على المسلمين، أي: رجعه إليهم، من غير أموال الكفار عفوا، من غير قتال ولا معالجة بإيجاف خيل ولا ركاب، ينظر شرح حدود ابن عرفة ص(٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة في المخطوط.

وقال آخر: معنى قوله: ﴿ لِلَّهِ ﴾: أنَّ الإمام يضرِبُ بِيَدِه في أوَّلِ الغنيمة، فما قَبض عليه من شيء جعله للكعبة، وقال: لا يُجعل لله نصيبًا، فإنَّ لله الدُّنيا والآخرة.

وقال آخر: يُقسم الحُمُس على ستَّة أجزاءٍ، فسَهْمٌ لله مردودٌ على عِبادِه، ولا يُعطى من الحُمُس يتيمٌ غنِيُّ، ولا ابن سبيلٍ غنيُّ، وإنَّما يُعطى فقراؤهم، و لاحقَّ للعبيد ولا للأعرابِ في الفَيء (١).

ويُبدأ في قَسْم الفَي عِبِالبَلَد الَّذي هو به، أن يُكافئ هو وغيره في الحاجة ما يُغنيهم، فإن فضُل شيءٌ أُعطِيَه غيرهم، أو وُقِف لِنوائبِ المسلمين، وإن كان في البُلدان من هو أشدُّ منهم حاجةً، مُمل أكثر ذلك المال إليهم، بعد أن يُعطي البلدَ اللّذي هو به، ويُفضَّل في القِسْمة على قدْر الحاجة ويُؤثَرُ أهلُها، وقد كتب عمر بن الخطَّاب ألاَّ يخرُج فَيْءُ قَوْم عنهم.

والعربيُّ والمَوْلى سوَّاءٌ فيه، ويُعطى بعدَ أهل الحاجة الأغنياء كلُّهم بالسَّوِيَّة، إلاَّ أن يرى الوالي منه من عليه دَيْنٌ في قضاء دَيْنِه. في قضاء دَيْنِه.

وجِزيَّةُ الجماجم (٢) وخراج الأرض ما كان منها عُنْوَةً أو صُلْحًا يجري بَجرى الفَيْءِ والغنيمة.

<sup>(</sup>١) نقل ابن المناصف القرطبي في الإنجاد (١/ ٥٠٥) في المسألة أربعة أقوال على مقتضى الآية، ثمَّ رجَّح ما ذهب الثَّوري والشَّافعي والظَّاهريَّة إليه من تقسيمها على خمسة أسهم، لرسول الله على خمس، ثمَّ لسائر الأصناف مُحمس خمس.

 <sup>(</sup>۲) جمع جُمجُمة: وهي الآبار التي تحفر في الأرض السَّبخة، ينظر الصحاح في اللَّغة (٥/ ١٨٨٩)،
 مادة: ج م م.

واسْتِفتاح الغنيمةِ والفَيْءِ بِذَكْرِ الله ﷺ، لأنَّها أشرفُ الكَسْبِ، وإنَّما يُنسبُ السَّدقة على نفسِه، لأنَّها من أوساخِ النَّاس، وبالله التَّوفيق.

#### باب جامع الجهادِ والسُّهمان وأحكامِ ذلك

#### 🕰 قال أبو إسحاف:

فينبغي لكلِّ قَوْمٍ أن يبتدؤوا بقتالِ من يليهم من أهلِ الحَربِ إذا اجتمعوا، فإن لم يخافوا ووَقع الحَوْفُ في غيرهم لحقوا بأهلِ الحَوْفِ، فإن خافوهم أيضًا واحتاجوا إلى غيرهم لحق بهم، لأنَّ المسلمين يَدُّ واحدةٌ على من سِواهم، تتكافؤ دِماؤهم، ويسعى بذِمَّتِهم أقصاهم، ويردُّ عنهم أدناهم.

وُمتى نكث أهلُ قُبْرس أو غدروا [أُجْلوا](١)، وفي عهد قُبرس: «أنَّ المسلمين والرُّوم (ق٤٥/أ) يأمنون بقُبْرس، فيُردُّ من فيها من الرُّوم إلى مأمنهم وأولادِهم من القُبْرسيَّات مع الآباء...».

وأكره الغارات: أن يُغيروا على العُدوِّ آهِبين في أرضِهم، وفي ذلك خوْفٌ على الإسلام من عُدَّةٍ تكون للعدُوِّ أو قوم يأتون من وراءهم، وأهل دِبْسة

<sup>(</sup>١) في الأصل: أو أجلوا.

ومثلها ومن داناهم: المَصِّيصَة (١)، وطَرْسوس (٢)، ونحو ذلك: الدَّعوة فيها بينهم مُطرحة، وإنَّها يُدعى إلى الإسلام أو الجِزيّة قبل حربِهم من بعد، ويُدعا الأسيرُ إلى الإسلام قبل قتلِه، والدَّعوة لمن يُدعا ثلاث مرَّاتٍ، وفي الرَّاهب التَّدبيرُ والاجتهاد في دينِه والبغض عليه والحبُّ له \_ فهو أنكى من رجُل إنَّها يعملُ بيكيه ويضرب بِيكِه، وقد قال عبد الملك الماجشُون: "إنَّ الشَّيخَ الفاني يُقتل (بغير) (٣) استخباره».

وهو في الحُبِّ والبُغضِ في دينِه، كناحية ما عليه الرَّاهب، فلا يُستعمل قتْلُ الرَّاهب ولا الشَّيخ الفاني، لِما جاء به الأثرُ (٤)، إلاَّ أن يُخاف منهما ما فيه الضَّررُ على أهلِ الإسلامِ.

وإذا دخل الحَرْبيُّ بِأَمانٍ، فاسْتَوْدَعَ رجُلًا مَالاً، ثمَّ هَلَك رُدَّ مالُه إلى أهلِه.

والإجماع على ألاَّ جِهادَ على النِّساء ولا على العَبيدِ، ولا على من لم يبلُغ الحُلُمَ من الذُّكورِ، وبذلك سَقَط سهمُ العَبيد والنِّساء، وإن كانوا حضورًا ووَجب السَّهمُ لِمن أطاقَ القِتالَ من الصِّبيان المُناهزين للحديثِ خاصَّة.

<sup>(</sup>۱) المصيصة: مدينة على شاطئ جيحان، من ثغور الشام، بين أنطاكية وبلاد الروم، تقارب طرسوس، ينظر معجم البلدان (٥/ ١٤٥).

 <sup>(</sup>۲) طرسوس: مدينة تركية تقع جنوب البلاد، على ساحل البحر الأبيض المتوسط في منطقة مَرسين، وينظر معجم البلدان (٤/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وجاء في النوادر والزيادات (٣/ ٦١) عن الماجشون أنه روى عن مالك قال: «والشَّيخ الفاني يُقتل بعد استخباره»ا.هــ

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في ك:السِّير، باب: ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما، ح:١٨١٥٢ موقوفًا عن أبي بكر الصِّديق.

ولا بأسَ بإلقاء النِّفْطِ<sup>(۱)</sup> على الرِّجال المُسلمين وعليهم الطِّلاء إذا كانوا قد جرَّبوه، وأنكرَه ابنُ وَهْبِ<sup>(۲)</sup> إِنْكارًا شديدًا.

ولا أرى لإِمام الغُزَاةِ أن يتعجَّل عليهم ويدَعهم خلفَه، ولكن يكون في وسُطِهم، لِئلَّا يقطعَ بالنَّاس.

وإذا وُجِد القَدَريُّ بِثَغْرٍ أُخرِجَ منه.

وإذا أحرَقَ العَدُوُّ السَّفينة من سُفُن المسلمين فلا بأسَ أن يُلقوا بأنفسِهم في الماء، فرُّوا من المَوْتِ إلى المَوْتِ، وبالله التَّوفيق.

#### باب قِتال العَدُوْ

#### 🕰 قال أبو إسحاق:

قَالَ الله ﷺ: ﴿ يَآأَيُّهَا أَلنَّبِحَ ءُ حَرِّضِ أَلْمُومِنِينَ عَلَى أَلْفِتَالَ إِنْ يَّكُ مِّنَكُمْ عِشْرُونَ صَلِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئِتَيْنَ وَإِن تَكْن مِّنكُم مِّاْئِلَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْهَا مِّن أَلْهَا مَا يَكُمْ عَشْرُونَ صَلِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئِتَيْنَ وَإِن تَكْن مِّنكُم مِّاْئِلَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْهَا مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُونَ اللهُ الل

فكان المُسلم بعشرةٍ من أهل الحَرْبِ، ثمَّ نَسَخ الله اللهُ ذلك وخفَّفه عنهم، فقال (ق٤٥/ب): ﴿ أَلَلَ خَهَّفَ أَللَهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْماً هَإِن تَكُن مِنكُم مِّائِنَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِا يُتَيْنُ وَإِنْ يَّكُن مِّنكُمْ وَ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْقِيْنِ بِإِذْنِ

<sup>(</sup>١) النَّفط: دُهن تُطلى به الإبل للجَرب والدّبر والقِردان، ينظر لسان العرب (٧/ ١٦)، مادة: ن ف ط.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم الفهري، تلميذ مالك، وأحد أعلام الفقه والحديث في مصر، توفي (١٩٧هـ)، ينظر ترتيب المدراك (٢/ ٤٢١).

إِللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾[الأنفال:٦٦] فجعل الواحدَ باثنينِ، فمن فرَّ من اثنين ومعه سِلاحٌ وهو بأرضِ حجارةٍ، فقد فرَّ، ومن فرَّ من ثلاثةٍ فلَمْ يفرَّ، وإن كان معه سِلاحٌ.

وإذا صادَ أحدُ الغُزاة طائرًا للأكْلِ وشيئًا من الوَحْشِ والحيتان فهو له، وإذا صاد بازِيًا أو صقرًا، أو صَيْدًا يُصاد به ويعظُم قدرُه، فهو في المقاسِم، وإذا سُبيَتِ الحُرَّة المسلّمة أو الحُرَّة الذِّمِيَّة أو الأمّة المُسلِمة، فأوْلَدت كلُّ واحدةٍ، ثمَّ غُنِمت بأولادِهنَّ، فالحُرَّةُ وأولادُها أحرارٌ بِمنزِلتِها، والأَمَةُ وَوَلدُها أرقَّاء لِسيِّد أُمِّهم، والذِّميَّة مردودةٌ إلى ذِمَّتِها وصِغارِ ولدِها.

وأمَّا كِبارهم الَّذين قد بلغوا وأطاقوا القِتالَ فهم فَيءٌ، وخالف ابن القاسم في الكِبارِ من ولَدِ الْحَرَّة، وخالفهم أيضًا في الكِبارِ من ولَدِ الْأَمَةِ، وخالفهم أيضًا أشهبُ (١) وابنُ الماجشون فقالاً: «صِغارُ ولدِهنَّ وكِبارُهم فَيْءٌ لأهلِ الإسلام»(١)، والأوَّلُ هو المُستعملُ المُختار.

ومن صادَ كلْبًا تكبُر قيمتُه، وله غنىً وذكرٌ في أخذِ السِّباعِ، رُدَّ إلى المَقاسِم.

ولا يَطأُ الرَّجُل زَوجتَه ولا أمتَه بِأرضِ الحَرْبِ، خَوْفَ الأَسْرِ للمرأةِ والوَلَدِ، وليس مُحَرَّمٌ عليه، وإذا خرجتِ السُّفُن إلى أرضِ الحَرْبِ، فردَّتِ الرِّيحُ بعضَها، وأمْضَت بعضَها، فغنِم الَّذين وصلوا، فالغنيمة لجميعِهم، إذا لم يكونوا

<sup>(</sup>١)أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعديّ، أبو عمرو، فقيه الديار المصرية في عصره، وصاحب الإمام مالك، ثقة في الحديث، توفي (٢٠٤هـ)، ينظر ترتيب المدراك (٤٧٧/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر الذَّخيرة للقرافي (٣/ ٣٩١).

رجعوا من عند أنفسِهم، وكذلك لو كانوا واقعوا بعضَ أرضِ الرُّومِ، ثمَّ انكسر بعضُها، أو مرِض أهلُها، فرجعوا إلى الشَّامِ، ثمَّ غنِم الماضون، وإنَّما كان رجوعهم خوْفًا على أنفسِهم.

ولا يُقاتِلُ أحدٌ العدوَّ على شيءٍ يُجعلُ له، ولا يسْفكُ دمَه على هذا، ويتبايعون الغنيمة بينهم، هم أولى برُخصِها، ولا بأسَ أن يبتاعَ بعضُهم ما غنِم وغنموا، ويُقسم لِما أُخصِيَ من الخَيْل، وقد اختُلف في حِذاء (۱) النّساء والعبيد والصّبيان، وأحبُّ إلينا أن يُحْذوا، للحديث في النّساء والعبيد (۲)، ويجري الأطفالُ مجراهنَّ، ويُسهم للخَيْلِ المتجاعِل عليها، وإذا كان الفرَسُ رهيصًا (۳) أُسهِم له، [قاله] (ق٥٥/أ) ابنُ القاسم وأشهب (٥)، وقد قيل: لا سهْمَ له، وهو قولُ عبد الله بن عبد الحكم (٢)، وبالأوّلِ أقولُ، لأنَّ فيه الإرهابَ للعَدُقِ.

ولو أَدربَ (٧) فارسٌ فهلكتْ فرسُه قبل أن يَشهد عليها القتالَ، لم يُسهم

<sup>(</sup>١) الحذاء: العطية من الغنيمة، ينظر لسان العرب (١٤/ ٧١)، مادة: حذا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في ك: الجاد والسير، باب: النساء الغازيات يرضح لهن ولا يسهم، ح: ١٨١٢.

<sup>(</sup>٣) الرَّهيص: الفرس أصابته الرَّهصة، وهي وَقرة تصيب باطن حافره، ينظر القاموس المحيط صر(٦٢١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وقاله.

<sup>(</sup>٥) ينظر النوادر والزيادات (٣/ ١٥٩ –١٦٤).

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث، أبو محمد الفقيه، كان من أجلة أصحاب مالك، انتهت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب، توفي (٢١٤هـ)، ينظر ترتيب المدارك (٣/٣٦٣).

 <sup>(</sup>٧) هو من الإدراب: وهو أن يفارق أرض الإسلام والأمن، ويدخل أرض الشّرك والمخافة، لأنّه
صار من جملة من اعتّد به في الدُّخول لذلك، ينظر الإنجاد في أبواب الجهاد (٢/ ٣٩٤).

للفرسِ، كما لو كان هو الهالك، وقال أشهبُ وابن الماجِشون: يُسهمُ لفرسِه، وبه أقول.

وقد اختُلف في سَهْمِ الأجيرِ يُقاتل، والأصحُّ عندي أنَّ له سهمَه، لحديثِ سَلَمة بن الأَكْوَع ﷺ: ﴿ كُنتُ خادِماً لطلحة بن عُبيد الله... ﴾(١) ثمَّ ذكر الحديث بطُولِه، ولا يستخلفُ المُقاتلون أنَّهم خرجوا للقِتالِ خاصَّة، ولا يُعقَرُ مواشي العدوِّ، وما عُقر منها لم يُؤكل، وقال ابن القاسم: يُؤكل، والأوَّلُ أصحُ عندي، ويُقتلُ خنازيرُهم ويُحرقُ طعامهم.

#### بابُ النَّطْلِ وغيره

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَمِ الْآنَهَالَ ﴾ [الأنفال:١]، وقرأها ابن عبَّاسٍ: ﴿ يَسْئَلُونَكَ الْأَنْفَالَ ﴾.

﴿ فُلِ الْآنَهَالَ لِلهِ وَالرَّسُولَ ﴾ [الأنفال:١]، فالنَّفْلُ (٢) ليس له قَدْرٌ معلومٌ، إنَّما هو على وجهِ الاجتهادِ، وهو من الخُمُس، كها نَفَل رسول الله ﷺ عامَ هَوازِن (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ك: الجهاد والسير، باب: غزوة ذي قرد وغيرها، ح:١٨٠٧

<sup>(</sup>٢) النَّفل: هو ما يعطيه الإمامُ الجيشَ أو بعضَهم - إن رأى لذلك وجهًا - زيادةً على سهامهم التِّي أوجب لهم القسمة من الغنيمة، ينظر الإنجاد في أبواب الجهاد (٢/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ح: ١٦٥٠٥، وابن ماجه في ك: الجهاد، باب: فداء الأساري، ح: ٢٨٤٦.

وإذا ابتيعت أمُّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ من العَدُوِّ، أخذَها السَّيِّدُ بها دفَعَ المُبتاعُ فيها، وإن كان أضعاف ثمنِها، وقال المُغيرة وابن الماجِشون: وهذا كالجِناية (١)، والأوَّلُ آثرُ عندي، لأنَّمَا لم تَجْنِ، فيلْزَمُ السَّيِّدَ أقلَّ الأمْريْنِ، إنَّمَا افْتُكَتْ بشيءٍ يلزمُ السَّيِّدَ أخذَها منه.

ومن ابتاعَ من العَدُوِّ أَمَةً لمسْلم فأوْلَدها فلاحِقٌ لسيِّدِها فيها، ولو لم يُحْبِلْها لَكَان مُصدَّقًا فيها يذكُرُ من الشَّمنِ، إلاَّ أن يأتيَ بأمْرٍ مُستَنُكَرٍ فتُردَّ إلى قيمتِها.

ولا بأس بركوبِ الفَرَس والقتال عليه، فإذا رأى المسلمين ردَّه إلى المَقْسَم، وتُؤكلُ الشَّاة ويُردُّ الجِلدُ إلى المغْنمِ، ولا بأس بأخذِ الرَّجلِ اليسيرَ لِمنزِلِه أو لهِديَّةٍ، ولا يأخذ للبَيع.

## وعشرةٌ مُباحةٌ للمسلمين في مغازيهم:

العَسل، والماء، والزَّيت، والخلُّ، والمِلح، والتُّراب، والحجر، والعُود ما لم يُنحت، والجِلْدُ الطَّريُّ، والطَّعامُ يخرج به.

وما ساوى نصف دينار رُدَّ إلى المَغْنم، وإنَّما اليسيرُ ما ساوى دِرهماً ونحوَه، ويُوسَّع عليهم في الآدام والأعلاف، من غير أن يبيعوا شيئًا فيتَّخذونه مالًا، وما تركه أهل المَغْنم فأخذه أحدُّ فلا خُمُس فيه.

(ق٥٥/ب) ولو طَرَح العدُوُّ متاعهَم إلى جَنْبِ قَرْيَةٍ لهم فأخذه أحدٌ كان فَيْتاً، إلاِّ أن يكون شيئًا يسيرًا، وما شرَد من نَعَم العدُوِّ إلى المسلمين فأخذه أحدٌ فهو له، ولا مُحُس فيه، وإن كثُر جِدًّا وضعه الإمام في منافع المسلمين، ولا يأخذ الفَرَس إلاَّ من يقوى على الأسِنَّة، ومن أخذ فَرَسًا فلا يُبدِّله، ومن أعطى

<sup>(</sup>١) ينظر النوادر والزيادات (١٣/١٧٣).

فَرَسًا قد وُشِم في فخدِه حُبس في سبيل الله لم يبعها، ولا (تُبدل) (١) الإبل الموقوفة في سبيل الله، وأكرهُ لِمُعطي الفَرَس العَقُوقِ اشتراطُ ما في بطنها، ومن أعطاه الوالي فَرَسًا أو مالًا يغزو به فلا بأس بأخذِ ذلك منه، وإن كان غنيًّا، وأمَّا غير الوالي فلا يأخذ منه إلاَّ من احتاج، ولا يُغزى على دوابِّ أهل الذِّمَّة بغير إذنهم، ومن حَبس فَرَسًا له على ثَغْرٍ فلا يُخرجه منه حتَّى ينسدَّ ذلك الثَّغرُ، ومن أعطي مالاً يقسِمه في أبناء السَّبيل، فحَدَث له أمْرٌ ضارَّ به منهم، لم يكُ بأسًا أن يَأخذ منه بالمعروف.

ومن جعل شيئًا في سبيل الله لم يُعطَ منهم غير فقرائهم، ولا يسكن منازلَ سبيلِ الله غيرَ محتاجٍ، ولا يتَجِرُ إلى أرضِ العدُوِّ، ويُمنع من أراد ذلك، لأنَّ أحكام الشِّركِ تجري عليهم، وحمْلُ السِّلاح إليهم للتِّجارةِ حرامٌ.

ولا يُباع السِّلاحُ من أَحدٍ يُخاف أن يُناوئ به الإسلامَ، ولا يُباع العدُوُّ شيئًا يتقوُّون به على الإسلام، ولا يُلبس الحريرُ ولا الذَّهبُ في أرضِ العَدُوِّ، وقد قال مالك بن أنس: لا بأس بِلبسِ الحريرِ في سبيل الله (٢).

ولا يُعجبني حَمْلُ أُمَّهات الأولادِ إلى أرضِ العَدُوِّ، [و]<sup>(٣)</sup>إذا دخل حَرْبيٌّ بأمانٍ فقتلَه قاتلٌ، فدِيتُه لِورثتِه من أهلِ الحَرب، ويُعتقُ القاتل رقَبَةً، وكذلك لو هلَك كان ميراثُه لهم.

ويقولُ القافلُ من غَزْوِ بِصَوتٍ يُسمع من يليه على كلِّ شَرفٍ من الأرضِ:

<sup>(</sup>١) اللام ممسوحة الآخر تشبه حرف الألف.

<sup>(</sup>٢) وجاء عنه كراهة ذلك، ينظر النوادر والزيادات (٣/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) زيادة مني يقتضيها السياق.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المُلك وله الحمد، وهو على كلِّ شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لِرَبِّنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبدَه، وهزمَ الأحزابَ وحدَه، وبالله التَّوفيق.

#### باب السّبنق والرّمي

#### a قال أبو إسحاق:

قال الله \_ جلَّ ذكرُه \_: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا آِسْتَطَعْتُم مِّ فُوَّةٍ وَمِ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ أَلَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ ﴿ الْأَنفال: ٢٠]. وقال ﴿ : ﴿ أَلاَ إِنَّ القُوَّةَ الرَّمِيُ ﴾ [الأنفال: ٢٠]. وقال ﴿ : ﴿ أَلاَ إِنَّ القُوَّةَ الرَّمِيُ ﴾ (١) فأمُرُ السَّبْقِ على ثلاثةِ ... (٢)

## (ق٥٦ه/أ) [**باب غسل الميّت**]<sup>(٣)</sup>

...ويُستنشق، ويُنظَّف، ويُعصر بطنُه عَصْرًا رقيقًا، ويُعسلُ بالماء السُّخنِ إن احتاجوا إلى ذلك، ولا يُقلَّم له ظُفرٌ، ولا يُحلقُ عنه شَعرٌ، وإن كان به جِراحٌ أُخذ عَفْوُ ذلك ولا يَنْكأ، وتُمدَّدُ أعضاؤه، ويُجعل الطِّيبُ في مساجِدِه، وتُستر عوراتُه، ولا يُفضي بِيَدِه إلى فرْجِه، ولْيغسِلْ ذلك بحُجُبٍ بين اليَدِ والفَرْج، ويُغمضُ كَيْلا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في ك: الإمارة، باب: فضل الرمي والحث عليه، ح: ١٩١٧.

<sup>(</sup>٢) من هنا سقطت ثلاث ورقات من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) هذا التبويب من عندي، اقتضاه ما بعده.

وقد اختُلِف في غسْلِ الجُنُب، وإجازتُه أحبُّ إليَّ، ومن مات جُنبًا غُسِّلَ كما يُغسَلُ غيره، ومن تفرَّقت أعضاؤُه جُمعت حتَّى تلْتئِمَ، فإن لم يقدروا على شيءٍ منها تركوه، ولا بأس بالحُرُض<sup>(٢)</sup> والنَّطْرُون<sup>(٣)</sup> إن احتاجوا إلى ذلك، وإن لم يقدروا على تمديدِ عُضوٍ منه إلاَّ بكَسْرِه، لم يكسروه، إذْ كان كسرُه ميِّتًا ككَسْرِه وهو حيُّ في الإثم.

ويُكثرُ الغاسلُ من ذِكْرِ الله \_ جلَّ ذكرُه (١) \_ .

وأكثرُ عدد الغُسْلِ خَسًا، وأقلَّه ثلاثًا، وليس يطهُر الليِّتُ أبدًا (٥)، وإنَّما هو لِل وصفتُ لك، وإن نُشِّف في ثوبٍ لم يُصلَّ فيه حتَّى يُغسل، وكذلك كلُّ ما أصابه من مائِه، وإنَّما اخترنا أن يغتسل ميئًا لهذا، إذْ كان غير مأمونٍ على ما يُصيبه منه ومن مائِه، فإن عَرَف مواضعَ ذلك معرفةً صحيحةً غسلَها، ثمَّ توضَّا للصَّلاة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في ك: الجنائز، باب: في إغماض الميت والدعاء له، ح: ٩٢٠.

<sup>(</sup>۲) الحُرض: نبات تغسل به الثياب والأيدي على إثر الطعام، ينظر تاج العروس (۱۸/ ۲۸۷)، مادة: ح ر ض.

<sup>(</sup>٣) النَّطْرون: هو البَورق الأرمِني، مسحوق يلُطخ به البطن قريبا من نار، فإنه يخرج الدُّود، ومذوبا بعسل أو دهن زنبق، تُطلى به المذاكير، فإنه عجيب للباءة، ينظر القاموس المحيط ص(٨٦٧)، مادة:

<sup>(</sup>٤) زاد بعدها في مواهب الجليل (٢/ ٢٢٣): حالَ ذكرِه.

<sup>(</sup>٥) وهذا مذهب ابن القاسم وابن عبد الحكم، وإلى الطهارة ذهب سحنون وابن القصار، واحتاره القاضي عياض وابن رشد وابن عبد السلام وغيرهم من شيوخ المالكية، ورجَّحه خليل، ينظر شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٨٨) ومواهب الجليل (١/ ٩٩).

اِحتياطًا، وإن لم يتوضَّأ فليس شيءٌ من هذا الذَّمِّ له من إزالة النَّجَس عن جسدِه وثوبِه، والباقي اختيارًا له.

وإن خرج من الميِّتِ شيءٌ بعد غسلِه أُزيل، وليس عليهم غسلَه ثانيةً، ولو اغتسل قبل خروجِ نفسِه ثمَّ هَلَك مع إتمامِ الغُسل لم يكُن بدُّ من تغسيلِه، ومن دُفن بغير غُسل، أو دُفن إلى غير القِبلة نُبشَ ـ ما لم يتغيَّر ـ حتَّى يُغسل، ثمَّ يُدفن إلى القِبلة نُبشَ ـ ما لم يتغيَّر ـ حتَّى يُغسل، ثمَّ يُدفن إلى القِبلة، ولا يُترك على هَيْئة فعلِ أهل الكتاب.

ومن لم يستهِلَّ من الأجِنَّة صارخًا لم يُغسل، والشُّهداء في أرضِ الحَربِ خاصَّةً من الرِّجال والنِّساء والصِّبيان لا يُغسَّلون، ولا يُنادى بالجنائز في الطُّرُق والأسواقِ، ولا على أبوابِ المساجدِ، ولكن يُخبِرُ بعضُ النَّاس بعضًا، ويُتَقى المُباهاة في ذلك.

قال عبد الرَّحمن بن زيْدٍ: «شهود الجنائز على ثلاثةِ أَوْجُهِ:رَغَبُ، ورَهَبُ، ومُكافأة، فالرَّغبُ رجلٌ صالحٌ يُرغبُ في مثلِه، والرَّهَبُ رجلُ سوءٍ يُفزعُ من شرِّه، والمُكافأة يشهَدُ ليُشهدَ له، فالأوَّل محمودٌ، والآخران مذمومان»(١).

والماء العَذَبُ في غسل الميِّتِ (ق٥٥/ب) كالأُجاج، ولو غُسل بِهاءِ الوَرْدِ لم أكرهْهُ إلاَّ من جِنس السَّرف<sup>(٢)</sup>،.....

<sup>(</sup>١) عزاه العدوي في حاشيته على شرح الرسالة (١/ ٤٢٧) إلى عبد الله بن عمر رهج،

<sup>(</sup>٢) المذهب على عدم مشروعية غير الماء المطلق كها في الشرح الكبير (١/ ٤٠٧)، قال الدسوقي في حاشيته عليه (١/ ٤٠٧) - ٤٠٨): «هذا هو المشهور، ومقابله قول ابن شعبان بهاء الورد ونحوه، بناءً على أن الغسل للنَّظافة..ولم يقُل به إلاَّ ابن شعبان كها في التَّوضيح ١٤.هـ

وقد تعقّب ابن رشد كلامَ ابن شعبان في المقدمات الممهدات (١/ ٢٣٣) فقال: «قيل: إنه ليس بخلاف للمذهب، بدليل قوله: في الحديث بهاء وسدر، وليس ذلك بظاهر؛ لاحتمال أن يريد أن

لأنَّه تطهُّرُ (۱)، فيُختار له من المِياه ما يُطهِّرُه، وكذلك ماء القَرَنْفل وغيره (۲)، ولا يُغسل بهاءٍ غير طاهرٍ، وبالله التَّوفيق.

## باب الكَفِّن والحَنوطِ وما يتبَعُ ذلك

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

جميعُ ما يحتاج إليه الميِّتُ حتَّى يُوارى في قبرِه من رأسِ مالِه، والسُّنَّة في الكَفَنِ البياضُ، ولا يُنقص من ثلاثةِ أثوابٍ لِن يجدُ، ولو كُفِّن في قميصٍ أجزأ، ولا بأسَ بتكفينِه بالعَصْبِ (٣) عَصْبِ اليَمَنِ، وليس درجُه في قُطْنِ من السُّنَة، ولا بأسَ بتكفينِه بالعَصْبِ (٣) عَصْبِ اليَمَنِ، وليس درجُه في قُطْنِ من السُّنة، ويُعمَّمُ الميِّتُ، والنِّساء تُخمَّرن، والمرأة في عددِ أثوابِ الكَفَنِ أكثر من الرِّجال، وأكثره سبعةٌ، وأقلُه خمسةٌ، وما كُفِّن به الميِّتُ من جديدٍ أو خلِقِ أجزأ منه ما وارى العَورة، والحيُّ أحوجُ إلى الجديد من الميِّت، للحديث: «لأن تَذر ورثتك

يغسل بالماء والسِّدر، دون أن يضاف السِّدر إلى الماء»ا.هـ قال الصَّاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ٥٤٧): «وهذا الجواب عندي متجه – يعني دون إضافة السِّدر –، وهو اختيار أشياخي والمدونة قابلة لذلك» ا.هـ

<sup>(</sup>۱) شرح زروق على الرسالة (۱/ ٤٠٦): «وابن شعبان لقوله يجوز بهاء الورد وشبهه إن لم يكن سرف للقاء الملائكة»ا.هـ

 <sup>(</sup>٢) قال ابن أبي زيد في النوادر (٢/ ٤٣): «إن كان يعني في قوله بهاء الورد والقرنفل أنه لا يغسل
 بغيره من الماء القراح، فليس هذا قول أهل المدينة» ا.هـ

 <sup>(</sup>٣) العَصب من البُرود: ما أُدرج غزلُه، ثم صبغ، ثمَّ حِيكَ، ينظر مقاييس اللغة (٤/ ٣٣٧)،
 مادة: ع ص ب.

أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكفَّفون النَّاس»(١).

والنَّاس في الأكفان على قدْرِ حالاتِهم، وينضاف إلى ذلك ما يجدون من وسعهم، فإن كثر الإمكان واختلَفَ الوَرَثةُ في التَّكثير والتَّقليل، عُمِل في أمر الليِّتِ كناحِية ما كان عليه حَيًّا من الهيئة، ولو أوصى بشيء يسير في كفنِه وحنوطِه، لليِّتِ كناجِية ما أن يزيد فيه بغير مُمالأةٍ من جميعِهم (٢)، ومن أوصى بكثير جُعل له السَّداد من رأسِ مالِه، ووُرِثَ الفضلُ عنه، وقد قيل: إنَّ الفضلَ من التُّلُث، وهو غير مُستعمل، والحمد لله.

ولو لم يجدوا غيرَ ثَمَن الكَفَن والحنوطِ خاصَّة خُصَّ بالموجودِ الكفنُ، وتُرك الحَنوطُ، ولا يُكفَّن في ثوْبٍ غير طاهرٍ، وأكره الحريرَ والمصبوغَ عند وجود غيرِه، ولا بأس بتحنيطِه بالمِسكِ والعنبر والكافور وتجميرِ أكفانِه، ولا بأس لو جُعل الطِّيبُ في جسدِه وبين أضعاف كَفنِه.

وقد اختُلف في وضع الطِّيب على الكَفَن طاهرًا، والَّذي اختاره من ذلك: إن كان لاصِقًا لم يُمنع، وإن كان غيره كرِهته للسَّرف، وأحبُّ ما يُجعل الطِّيبُ فيه أعلاه في مواضِع مساجدِه، ويُخصُّ بذلك شعرُه وبطْنُه وظهرُه.

ويُخاط الْكَفَن عليه، ولا يُترك بغير خياطةٍ (٣)، ويُسدُّ مخرجا الدَّنس،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك: الجنائز، باب: رثاء النبي الله خولة، ح: ١٢٩٥، ومسلم في ك: الهبات، باب: الوصية بالثلث، ح: ١٦٢٨.

<sup>(</sup>٢) علَّق عليه ابن رشد في البيان والتحصيل (٢/ ٢٨٧) فقال: «وذلك عندي إذا أوصى بشيء يسير في قيمة الأكفان، دون أن ينقص من العدد في الثلاثة الأثواب؛ لأن الرُّخُص في الكَفن مستحب، والمغالاة فيه مكروهة»ا.هـ

<sup>(</sup>٣) قال زروق في شرحه على الرسالة (١/ ٤٢٣): «قال ابن حبيب: وقال ابن شعبان يخاط عليه

وكذلك المنخران، وكُلومٌ إن كانت فيه، وأكره تجمير سريرِه وهو عليه، ولا بأس بتجميرِه لتَطييب الكَفن، ولا يُتْبع بنارٍ، وبالله التَّوفيق. (ق٥٧/ أ)

#### باب حَمْلِ الميّتِ

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

لا خلاف عن مالكِ أنَّ عمرَ بن الخطَّاب ﴿ أُوَّلُ من جعل هذا النَّعْشَ الَّذي يُجعل على النَّساء، جعله على زينب بنت جحش ﴿ سترها به، وأنَّه أُوَّلُ من ضرب الفُسطاطَ على قبرِها أيضًا (١).

#### 🕰 قال أبو إسحاق:

وقد رُوي أَنَّ أَوَّل من جُعل عليها فاطمة بنت النَّبي النَّبي اللهُ أَتَتْ به أسهاءُ بنتُ عُمَيْسٍ حين رأتُه بالحَبشة، فحَمَلَتْها فيه في مرضِها، فقالت: «سَتَرْتِني، يَسْتُرْكِ الله»(٣).

الكفن، وقد يختلف ذلك بالسعة والضيق» ١.هـ

<sup>(</sup>١) ينظر النوادر والزيادات (١/ ٥٦٨)، (٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر أسد الغابة لابن عبد البر (٧/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في الوسائل إلى معرفة الأوائل ص(٣٨)، ونسب القصة إلى أبي علي سعيد بن عثمان بن السكن في المعرفة، عن عبد الله بن بريدة، وقال: فها زالت النُّعوش تُصنع بعدها، مُستفاد من تحقيق شعيب الأرنؤوط للجزء الثاني من سير أعلام النبلاء (٢/ ١٣٢).

ويُجْمَزُ<sup>(۱)</sup> بالمَيِّتِ، لأَنَّه خيرٌ يقِّدمونه [إليه]<sup>(۲)</sup>، أو شَرُّ يضعونه عن رِقابهم.

ومن حيث مُحل أجزأ، وليس تربيعُ سريرِه سُنَّةٌ، والمُشاةُ أمامَ الجنازة، والرُّكبانُ خلفها مع النِّساء، كي لا يتقدَّمن فيراهُنَّ من يحملُها وغيرهم، كنَّ رُكبانًا أو مُشاةً، ولا بأس أن يشهَدْنَها ما لم يُكثِرْنَ التِّرداد جِدَّا.

وأحسنُ ما سمعتُ في التَّعزية ما جاءت به السُّنَّة: «آجركُم الله في مُصيبتِكم، وأعقبكم منها خيْرًا، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون»<sup>(٣)</sup>، وإن قال: هذه السَّبيل المَوْرودة، الَّتي كُلُّنا به مقصودٌ إلى اليوم المشهودِ، فلا بأس.

ولا يُعزَّى المُسلم بالكافر، قال الله ﷺ: ﴿ مَا لَكُم مِّنْ وَّلَمَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوَّا ﴾[الأنفال:٧٢].

ولا يحمل الجنازةَ غيرُ مُتوضِّي، وبالله العِصمة والتَّوفيق (٤).

<sup>(</sup>١) الجَمز: ضربٌ من السَّير أشد من العَنَق، ينظر الصِّحاح (٣/ ٨٦٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عليه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) لم أجده بهذا اللفظ، وقد أخرجه الشَّجري في أماليه ح:٢٩٤٨ عن الحسين ﷺ بلفظ: كان رسول الله ﷺ إذا عزَّى قال: آجركم الله، ورحمكم.

<sup>(</sup>٤) جاء بعده في الأصل: تمَّ الجزء الثَّامن بحمدِ الله وعَونِه وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آلِه وسلمَّ تسليمًا.

#### باب الصّلاة على الميّت

#### 🕰 قال أبو إسحاق:

. قال الله ـ جلَّ وعظُمت أسهاؤه ـ : ﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَفُمْ عَلَىٰ فَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَقِرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ قَاسِفُونَ ﴾ [التوبة: ٨٠].

وقال ﷺ: ﴿ إِسْتَغْهِرْ لَهُمْ ٓ أَوْ لاَ تَسْتَغْهِرْ لَهُمُ ٓ إِن تَسْتَغْهِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْهِرَ أَلَّلُهُ لَهُمْ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَقِرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٓ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِكِ إَنْفَوْمَ ٱلْقِلسِفِينَ ﴾ [التوبة: ٨١].

ثمَّ نُسخ السَّبعين بقولِه ﷺ: ﴿ سَوَاءُ عَلَيْهِمُ وَ أَسْتَغْهَرْتَ لَهُمُ وَ أَمْ لَمْ تَسْتَغْهِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْهِرَ أَللَّهُ لَهُمُ وَ إِلَّ أَللَّهَ لاَ يَهْدِكَ إِنْفَوْمَ ٱلْهَاسِفِينَ ﴾ [المنافقون: ٦].

فعلِمنا أنَّ الصَّلاة على الميِّتِ (ق٧٥/ب) هي الاستغفار والدُّعاء، يُؤيِّد ذلك قولُ النَّبي ﷺ: «لا تزال الملائكةُ تُصلِّي على أحدِكم ما دام في مُصلَّاه: اللَّهُم إنْ همْ» (١)، ولهذا نظائر، والله ذو فضْل مبين.

فالصَّلاة على الجنائز فرْضٌ يقوم به بعض النَّاس عن بعضٍ، كالجِهاد، وقد قال أصحابُنا أنَّها سُنَّةٌ، والأوَّل الآثر، ولا تُوضع الجنازة على الرِّقاب حتَّى يتكامل من يتبعُها، ومن حيثُ وُقف على الرَّجل والمرأة جاز.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك:الصلاة، باب: الحدث في المسجد، ح:٤٤٥، ومسلم في ك: الصلاة، باب: فضل صلاة الجهاعة وانتظار الصلاة، ح:٦٤٩.

المدونة (١/ ٢٥٣).

وأحبُّ إليَّ ألاَّ يوضع الميِّتُ في المسجدِ، لأنَّه مَيْتة (١)، ولْيُوضع في الصَّحراء، ويُستقبل القِبلة، وتَعتدل الصُّفوف وراء الإمام، ويكونوا مُتوضًئين غير مُتيمِّمين، فيُكبرُ الإمام أوَّلَ تكبيرةٍ يرفعُ في الكلِّ صوْتَه، ويُسمعُ المأمومُ نفسَه ومن يليه إن أحبَّ.

ويرفع الإمام يَدَيْهِ ومَنْ خلفَه في كلِّ تكبيرٍ (٢)، فإن تركوا الرَّفعَ فيها بعد الأوَّلِ فلا بأس، ولو لم يرفعوا في الأوَّل لجازَ أيضًا، والأوَّل عندي آثر، فيقول: الله أكبر، أهلُ الكبرياء والعظمة والطَّوْل والقُدرة والمُلكِ والآلاءِ والسُّلطان، لا إلاَّ الله وحده لا شريك له، له المُلك وله الحمد، يُحيي ويُميت، وهو الحيُّ الذي لا يموت، بِيَدِه الخيرُ كلُّه، وهو على كلِّ شيءِ قديرٌ.

ثمَّ يُكبِّرُهم الثَّانية، ويقول: اللَّهُمَّ صلِّ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم، وبارك على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنَّك حميد مجيدٌ، اللَّهُم صلِّ على ملائكتِك المقرَّبين، وعلى أنبيائك والمُرسلين، وعلى أهل طاعتِك أجمعين، من أهلِ السَّموات وأهل الأرضين، واجعلنا فيهم يا أرحم الرَّاحين.

ثُمَّ يُكبِّر الثَّالثة، ويقول: اللَّهُمَّ اغفرْ له وارحمْه، واعفُ عنه وعافه، وأكرم

<sup>(</sup>۱) قال ابن العربي في المسالك (٣/ ٥٣٤): «قال جماعه من الشَّارحين للحديث: إنها كره الصلاة على الجنازة في المسجد لأنها ميتة، وجيفة، وليس هذا بشئ، لأنه لا يحسن عبارة المسألة، وإنها المسألة مبنية على الخوف من نجاسة الميت، وهي مسألة خلاف، فعلى القول بنجاسته، يتبيَّن وجه المنع، وعلى القول أنه ليس بنجس يكون المنع حمايةً بالذَّريعة، لئلا ينفجر منه شيء» ا.هـ (٢) هذه رواية ابن وهب عن مالك، والمشهور رواية ابن القاسم عنه: لا يرفع إلاَّ في الأولى، ينظر

نُزُلَه، ووَسِّع مُدخله، واغسِلْه بهاء وثلْج وبَرَدٍ، ونقِّه من الخطايا كها يُنقَّى النَّوبُ الأبيضُ من الدَّنس، اللَّهُم أَبْدِل له دارًا خيرًا من دارِه، وزَوْجًا خيرًا من زوجِه، وأهلًا خيرًا من أهلِه، وقِهِ فتنة القبر وعذاب النَّار، اللَّهم إنَّه عبدُك، وابنُ عبدك، ابن أمتِك، ماضٍ فيه حُكمُك، خلَقْتَه ولم يكُ مذكورًا، وأنت أعلم به، اللَّهُم إن كان مُسيئًا فتجاوزْ عنه.

ثمَّ (ق٨٥/أ) يُكبِّر الرَّابِعة ويقول: اللَّهم لا تحرِمنا أجرَه، ولا تفتِنَّا بعده، ثمَّ يُسلِّم هو ومن خلفه تسليمةً واحدةً سلامًا خَفِيًّا.

وإن قال في الثَّالثة والرَّابعة: اللَّهُم ارحَمْنا إذا ثَوَيْنا مثواه، وانْقَلبنا مُنقلبَه، وكُنَّا مثله، وقبل ذلك وبعده، يا أرحم الرَّاحين، فلا بأس.

وإن أعْجَل عن ذلك فيُخلصُ الدُّعاء للميِّتِ.

ولا يُكبِّرُ الإمام خامسةً، فإن فعلَ سلَّمَ من وراءه ووَقف، وإن تركَ السَّلامَ ولم يُكبِّر معه حتَّى يُسلِّمَ بسلامِه فلا بأس، والأوَّلُ عندي آثر.

ومن فاته بعضُ التَّكبير على الجنازةِ قضاهُ نَسَقًا، ولم يَدْعُ، لأنَّ التَّكبير يُقضى والدُّعاء لا يُقضى، وكذلك لو أسرعَ الإمام بالتَّكبير وخَفي ذلك على النَّاس.

وليس على النَّاس أن يدعو للمَيِّت بها يدعو له المُصلِّي بهم عليه، ويُدعى في الصَّلاة على الصَّبيِّ: اللَّهُمَّ أجِرْه من عذاب النَّار في التَّكبيرة الثَّالثة، ولا يُقال في الطِّفل إن كان مُسيئًا: فتجاوزْ عنه.

ومن أهلِ المدينة من يقول في الدُّعاء للطِّفل: اللَّهُم اغفر لِجيِّنا وميِّتنا، وشاهِدنا وغائبنا، وذكرِنا وأنثانا، وألِّف بين قلوبِنا، اللَّهُم من أحيَيْته مِنَّا على الإيهان فأحيِه، ومن أمتَّه على ذلك فأمِتْهُ، اللَّهُم أجِرْه من عذاب النَّار، وذلك لا

تدري كيف كُتب في أمِّ الكتاب، أسعيدًا أم شقيًّا، واللهُ ﴿ لاَ مُعَفِّبَ لِحُكْمِهِ - وَهُوَ سَرِيعُ أَلْحِسَابِ ﴾ [الرعد: ٤١].

ومن أتى وهُم في الدُّعاء كبَّرَ تكبيرةً يحتسِبُ بها من الأربعةِ، ومن والى بين التَّكبير على الجنازة ولم يَدْعُ أعادَ الصَّلاة.

ولا يُرغبُ في الصَّلاة على القَدَرِيَّةِ ولا الإباضيَّة، ولا على من يُذكرُ بالفِسْقِ والشَّرِّ، وإنَّما يُرغبُ في الصَّلاة على من يُذكر بِخَيْرٍ، ومن ترَكَ الجُمُعة من غير عُذرٍ لم أرغب في الصَّلاة عليه، وهؤلاء يُصلِّي عليهم أولياؤهم، لأنَّ الصَّلاة لا تُترك على أهلِ لا إله إلاَّ الله، ولا تُترك خلف قائِلها.

ولَزمُ المسجدِ أو مسجدِ النَّبيِّ ، أو مسجدِ بيتِ المقدسِ، أفضل من الصَّلاة على الجنائزِ، إلاَّ لقريبٍ أو مرغوبٍ في مثلِه، وكذلك المسجدِ الجامع العتيقِ بفُسطاطِ مِصْرَ.

وإذا حضر الوالي على الصَّلاة فهو أحقُّ بالصَّلاة على البِّتِ من أوليائه، وليس كذلك غيرُه من الوُلاة الَّذين (ق٥٨/ب) لا صلاة لهم، والابنُ أَوْلى بالصَّلاة من الأبِ، ثمَّ الأخُ، ثمَّ ابن الأخ، ثمَّ الجَدُّ، ثمَّ العَمُّ، ثمَّ المَوْلى المُنعم، وليس للزَّوْجِ حقُّ في الصَّلاة، ومن أوْصى بالصَّلاة عليه إلى غيرِ وليه، فإن كان لِن يُرجى فضلُه ويُقدَّمُ مثلُه قُبلت وصيَّتُه، وإن لم يكن كذلك ضررٌ ولا ضررٌ ولا ضرارٌ .

ولاحقَّ لمن يبلُغُ الحُلُمَ في الصَّلاة ولا في التَّولِية عليها، ومن حضر الصَّلاة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

على جنازةٍ فلا يُصلِّي على غيرها قبْلَها، إلاَّ أن يُحدِثَ نِيَّةً، وإذا نُسيت الصَّلاة على مَيِّتٍ حتَّى يُفرغ من دفنِه، أو لم يُحُسن كفنُه وحنوطُه، لم يُنبشُ لذلك ولم يُكفن، واستُعمل الدُّعاء [له](١)، وإذا لم يوجد أحدُّ يُصلِّي على الرِّجال غير النِّساء صَلَّيْنَ على الدُّعاد أبن القاسم، وقال أشهب: تؤمُّهُنَّ واحدةٌ منهنَّ، وبِقَولِ ابن القاسم أقول، وبالله التَّوفيق.

#### باب حَمَل المَيْتِ بعد الصَّلاةِ عليه إلى المقابر

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

وثابتٌ عن النّبي الله أنّه كان إذا دخل المَقْبرة قال: « السّلام عليكم أهلَ دارٍ مؤمنين، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فَرَطٌ ونحن لكم تَبَع (٢٠)، و«السّلام على أهلِ الدِّيارِ من المؤمنين والمُسلمين، ويرحمُ الله المُستقدمين مِنّا والمُستأخرين (٣)، وإنّا وإيّاكم وما تُوعدون غدًا [مُؤجَّلون](٤)، ونسأل الله لنا

<sup>(</sup>١) في الأصل: عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الصغرى ك:الجنائز، باب: الأمر بالاستغفار للمؤمنين، ح: ٢٠٤٠، وابن ماجه في ك: الجنائز، باب: ماجاء فيها يقال إذا دخل المقابر، ح: ١٥٤٦.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا أخرجه مسلم في ك:الجنائز، باب:ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، ح:٩٧٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: موجوبون، وهو تصحيف.

### ولكم العافية»(١).

ولا بأس أن يتقدَّم الجنازة من المُشاة من يجلسُ لها حتَّى تُوضع عن الرِّقاب، فأمَّا الرَّاكبُ فلا ينزل<sup>(٢)</sup>، ولا بأس بالمَشي على القبور والجلوسِ عليها لِغير الغائطِ والبَوْلِ، وبالله التَّوفيق.

#### باب القبر وإقبار المَيْتِ

#### ه قال أبو إسحاف:

قال الله \_ تعالى وعزَّ \_: ﴿ ثُمَّ أَمَا تَهُ وَأَفْبَرَهُ وَ الله على وعزَّ \_: ٢١].

وقال ﷺ: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْآرْضَ كِقِاتاً ۞ آخْيَآءً وَأَمْوَاتاً ﴾ [المرسلات:٢٥-٢٦].

وقال عزَّ وعلا منها خَلَفْنَاكُمْ وَفِيهَا نَعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نَخْرِجُكُمْ وَفِيهَا نَعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نَخْرِجُكُمْ تَارَةً اخْرِي الله:٥٥].

وقال \_ عزَّ ذكرُه \_ في ابْنَي آدمَ قابيلَ وهابيلَ: ﴿ قَطَوَّعَتْ لَهُ نَهْسُهُ فَتُلَ الْحِيهِ فَقَلَلُهُ عَرَاباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ أَخِيهِ فَقَلَلُهُ عَرَاباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ الْخِيهِ فَقَلَلُهُ عَرَاباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لَيْرِيهُ وَعَيْفَ يُوارِع سَوْءَةَ أَخِيهٌ قَالَ يَلوَيْلَتِي أَعَجَزْتُ أَن آكُونَ مِثْلَ هَلَذَا لِيُرِيهُ وَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا الْعُرَابِ قَانُوارِي سَوْءَةَ أَخِيهٌ قَالَ يَلوَيْلَتِي اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ح: ٢٥٤٧١ دون قوله نسأل الله لنا ولكم العافية.

<sup>(</sup>٢) قال الحطاب في مواهب الجليل (٢/ ٢٤١): «وظاهر المذهب أنَّه لا فرق بينهما ١٠هـ

#### وهذا كها:

٤ - حدَّ ثنا محمد بن ربان قال: أخبرنا حارث قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالكِ قال: بَلَغني أنَّ ابنَ آدم الَّذي قتل أخاه حَمَله على عُنُقِه سَنَةً يدُور به، فبَعث الله الغُراب، قال: «يا وَيْلَتا أَعَجزتُ أن أكون مثل هذا الغُراب فأُواري سَوءة أخى؟!»(١).

ولم يبلُغنا في عُمق حُفرة الميِّتِ شيءٌ موقوفٌ، وأحبُّ إليَّ أن تكون مُقنطَرةً، لا عميقةً جِدًّا، ولا قريبةً من أعلى الأرضِ، كيْ لا تناله السِّباعُ، ولا يقرُب أمرُه على أحدٍ أرادَ نبشَه، ولا يُعلم له ريحٌ، ومن حيث تيسَّر إدخالُه قَبْرَه أُدخل، وإذا دُفن الرَّجُل والمرأة في اللَّحْدِ جُعل الرَّجُل في اللَّحْدِ وأُخرجت المرأة، فإذا نُبش كُفِّنَ الميِّتُ [و](٢) جُدِّدَ له كَفَنَّ.

ورَشُّ القَبْرِ بالماءِ حين يُفرغ من دفنِ الميِّتِ غير معروفٍ، وكذلك إلقاء التُّرابِ في القَبْرِ مع حافره، ولا بأس بنزولِ القَبرِ بالجِفافِ والنِّعالِ، ويُلحدُ ولا يُشتُّ، ويُجُعل في اللَّحْدِ إلى القِبلة، ولا بأسَ بالدَّفنِ ليْلًا، ولا علِمتُ أنَّ عالمًا

<sup>(</sup>١) ينظر البيان والتحصيل (١٧/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

كرهه غير الحسن بن أبي الحسن البصري (١)، وتُسنَّم القُبور، ولا يُدفن السَّقطُ في الدُّورِ، ولا يُسمَّى.

وإذا هلك الذّمِّيُّ بين أظهُرِ المسلمين وارُوه، لأنَّ له ذِمَّةً، ولا يُتَّخذُ على القبورِ مساجدَ، وأكرهُ أن يُبنى على القبور بَلاطٌ يُنقشُ فيها، ولا بأس بالسُّكنى بين القبورِ، وأكرهُ زيارة القبورِ، إنَّما يرى تُرابًا، ومن زارها ولم يدْعُ بِوَيْلٍ ولا ثُبورِ بين القبورِ، وأكرهُ زيارة القبورِ، إنَّما يرى تُرابًا، ومن زارها ولم يدْعُ بِوَيْلٍ ولا ثُبورِ فلا بأس، وإنَّما أُطلِقْتِ الزِّيارةُ لِيُعْتبر وتُذكر الآخرة (٢)، وإنَّما يُنادي قومًا قد حُتفوا، وصُمَّ لا يسمعون، إلاَّ أن يقدُم غائبٌ وقد كان أهلك له هالكُ في غَيْبِه، فيأتي قبرَه فيترحَّم عليه ويدعو له ويستغفرُ له، وإنَّما خُرج إلى قتلى أُحُدٍ لأنَّهم أحياءٌ يسْمَعون، وعند ربِّهم يُرزقون.

ويُخرج إلى قَبْرِ النَّبِي ﴿ (ق٥٥/ب) للسَّلامِ عليه، لأَنَه ﴿ تُوفِيَ شهيدًا، فَقُطِع أَبِهُرُه من [سُمِّ] (٣) اليَهوديَّة، فإن تأوَّلَ مُتأوِّلُ أَنَّ كلَّ مؤمنٍ شهيدٌ، لقول الله فَقُطِع أَبِهرُه من [سُمِّ يَفِينَ وَالْمُصَدِّفَاتِ وَأَفْرَضُواْ أَللَّهَ فَرْضاً حَسَناً يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ وَأَنْهُم وَأَلْهُم وَرُسُلِهِ وَرُسُلِه وَ وَرُسُلِه وَمُ الصِّدِيفُونَ وَالذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِه وَ الْوَلِينَ عَمْ الصِّدِيفُونَ وَالشَّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ وَالذِينَ عَامَنُواْ فِالذِينَ حَمَرُواْ وَحَدَّبُواْ بِعَايَئِناَ وَالشَّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ وَأَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالذِينَ حَمَرُواْ وَحَدَّبُواْ بِعَايَئِناَ وَالشَّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمُ وَأَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالذِينَ حَمَرُواْ وَحَدَّبُواْ بِعَايَئِنَا آ

<sup>(</sup>١) ينظر الأوسط لابن المنذر (٥/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٢) جاء في النَّوادر والزيادات (٢/ ١٥٤): «قال علي: سُئل مالك عن زيارة القبور، فقال: قد كان نهى النبي عن ذلك، ثم أذن فيه، فلو فعل ذلك إنسان و لم يقل إلاَّ خيرا، لم أر به بأسًا، و ليس من عمل الناس، و روى – أي علي – عنه أنه كان يُضعِّف زيارتها »ا.هـ

<sup>(</sup>٣) في الأصل: سِحر، ويغلب على الظنِّ أنَّه تصحيف من النَّاسخ، إذ الصحيح المستفيض في سبب موته على هو سمُّ اليهودية الخيبريَّة، ولم يذكر أحد من أصحاب الحديث والسِّير أنه على مات بالسِّحر، ينظر فتح الباري لابن حجر (٨/ ١٣١).

الْوَتَلَيِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾[الحديد:١٨-١٩]، فذلك لَعَمْري كذلك.

وهم شُهداء عند ربِّهم ﷺ، ومن قتله العدُوُّ شهيدٌ حتَّى بين أظهُرِنا، فمن كان عند ربِّه شهيدًا لم يبلغ ما وصف هؤلاء، ولا بأس أن يُبعث إلى أهلِ الميِّتِ بالطَّعام، ما لم يكُن نِياحًا.

وفي قولِ الله ﷺ: ﴿ يَا أَيُّهَا أُلنَّاسُ إِنَّفُواْ رَبَّكُمْ وَ إِنَّ زَلْزَلَةَ أُلسَّاعَةِ شَعْءُ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ﴾ [الحج:١-٢]، دليلُ على أنَّ الحوامِل يُقبرون بِحَملِهنَّ، ولا يُبقر عن بطونِهنَّ فيستخرج الولدُ، لأنَّ كسر عظمِ الميِّتِ ككسرِه وهو حيُّ في الإثم كما أعلمتُك، ولو عالجه النَّسُوانُ فأخرجتهُ من مَحْرِجِ الولَدِ لكان صوابًا (١)، لِما جاء في هذا من الأخبارِ الَّتي تمنعُ منه، وبالله التَّوفيق.

قال ابن القاسم: «ومَنْ كذَّبَ بِمُنْكرٍ ونكيرٍ قُتِل»، وبالله التَّوفيق. آخر كتابِ الجَنائزِ

<sup>(</sup>١) جاء في النوادر والزيادات (١٣٨/٢): «قال محمد ابن عبد الحكم: رأيتُ بمصرَ رجُلاً مبقورًا، على رمكة – أي ناقة – مبقورة!» ا.هـوالمبقور: من أخرج من بطن أمَّه وهي ميتة.

# ڪتاب النذور والأيمان



## بسم الله الرحمن الرحيم وصلَّر الله على محمَّدٍ وآله وسلَّم عونَكَ اللَّمُمَّ

## باب النَّدُور

### 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله \_ جلَّ وعلاَ \_:﴿ يُوفِونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافِونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيراً ﴾[الإنسان:٧].

وقال عزَّ وعلاً عن أُمِّ مرْيمَ: ﴿ رَبِّ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا هِم بَطْنِي مُحَرَّراً فَعَلَى مُحَرَّراً فَي قِتَفَبَّلْ مِنِّيَ ﴾ [آل عمران: ٣٥]، وإنَّها نذرتْهُ للكنيسةِ.

وقال \_ عزَّ وعلاَ \_ عن مريمَ بنتِ عِمرانَ ﴿ حين قالت: ﴿ إِنِّ نَدَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْماً قِلَلُ اكِلِّمَ أَنْيَوْمَ إِنسِيّاً ﴾ [مريم: ٢٦]، وهذا في غير موضعٍ من التَّنزيل.

وقال النَّبي ﷺ: «من نذَرَ أن يطيعَ الله فلْيُطِعه، ومن نذَرَ أن يعصِ الله فلا يعصِه» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك: الأيهان والنذور، باب: النذر في الطاعة، ح:٦٦٩٦.

والنُّذور على ثلاثة أوجُهٍ:

نذرُ طاعةٍ، يجبُ الوفاءُ به.

ونذْرُ معصيةٍ، لا يُوفى به.

وَنَذَرٌ ليس لله فيه طاعةٌ ولا معصيةٌ، وقائلُه مُحَيَّرٌ بين الوفاء به أو التَّرْكِ له.

فنذُور الطَّاعة (ق٢٠/أ) قولُ الإنسان: للهِ عليَّ أن أُصلِّي أو أصومَ أو أتصدَّق، فعليه أن يفعلَ ذلك.

ونذْرُ المعصية أن يقول: لله عليَّ نَذْرٌ أن أشربَ الحَمْرَ، أو أقتلَ رجلًا، أو أظلمَ مُسلِمًا أو [مُعاهدًا] (١)، فلا يجوز له الوفاءُ، ولا كفَّارةَ عليه فيه.

والنُّذور الَّذي ليس فيه طاعةٌ ولا معصيةٌ فهو قولُ القائِل: عليَّ نَذرٌ أن أرقى فوق المسجدِ، أو أمضي إلى السُوق، أو أُطلِّق زوجتي، فليس لله الله فله فل طلاقِ زوجتِه، ولا ذهابِه إلى السُّوقِ بغير حاجةٍ، ولا رُقيِّه على ظهر المسجد طاعةٌ يفي بها، ولا معصية يُنهى عنها، فصار قائلُ هذا مُحيَّرًا بين فعلِه وتركِه، ولهذا نظائرُ تُشاكله وتُجانسه، في سُئلت عنه من هذه الأبوابِ فقِسْهُ عليه إن شاء الله، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: معاهدة.

## باب عُرضةِ اليَمِين

### 🕰 قال أبو إسحاق:

قَالَ الله ﷺ: ﴿ وَلاَ تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةَ لِآيْمَنِكُمْ ۚ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّفُواْ وَتَتَّفُوا

والعُرضة: أن يُحْلِف الإنسان في كلِّ شيءٍ بالله، فمُنعوا من ذلك، لِكَيْ يبرُّوا ويتَّقُوا، لأنَّهم إذا كثَّروا اليمينَ لم يبرُّوا في أيهانهم كلِّها، ولم يتَّقوا ما نُهوا عنه، وبهذا أُمر أهل الإنجيل أيضًا، وبالله التَّوفيق.

#### باب تَغُو الْيَمِينَ

## هـ فال أبو إسحاق:

قَالَ الله ﷺ:﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغُو فِيحَ أَيْمَانِكُمْ ﴾[المائدة: ۸]. ففي تفسيرِ اللّغُوِ قولان، أحدهما أنّه: لا والله، و: بِلا والله، قال الفرزدق(١):

ولستَ بم أخوذٍ بِلَفظِ تقولُه إذا لم تعمَّدُ عاقداتُ العَزائِم (٢)

<sup>(</sup>۱) هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي، شاعر أموي مشهور، تبادل الهجاء هو وجرير طيلة نصف قرن حتى توفي (۱۱۶هـ)، ينظر سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٩٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر العقد الفريد (٦/ ٢٢٩).

والآخر: أن يجلِف الإنسانُ على الشّيء يظُنُّه كها حلَف عليه، وهو غير ما حلف عليه، وهو غير ما حلف عليه، وبهذا أقول، وأقولُ في الأوَّلِ بِقولِ ابنِ عمرَ الله الكفَّارة، وبالله التَّوفيق.

## باب عَقدِ اليَمين وكفَّارتِها

## 🕰 فال أبو إسحاف:

فإن أطعمَ دَفَع إلى كلِّ مسكينِ مُدًّا (ق ٢٠ ب) وثُلُثًا باللَّه النَّبوي ـ بِمُدِّ النَّبي هُ وَإِن كَسَا الرِّجال، فَتُوْبًا ثُوبًا لكلِّ رجلٍ تجوز في مثلِه الصَّلاة، وإن كسا النِّساءَ فدِرعُ وخمارٌ يُواري شُعورَهنَّ وصدُورَهنَّ، وتجوز لهنَّ به الصَّلاة، وإن أعتق رقبةً فالولاءُ له، وتكون سليمةً من عظيمِ العُيوبِ مُؤمنةً قد وجبتُ عليها الصَّلاة لا يُبالي بأيِّ لوْنِ كانت، فإن لم يجد فصيامُ ثلاثةِ آيًامٍ يُتابعها أفضل، فإن فرَّقها أجزأت، وبالله التَّوفيق.

وكفَّارةُ اليَمين فرضٌ، قال الله ﷺ: ﴿فَدْ قِرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾[التحريم:٢].

## باب العَهْدِ

### 🕰 قال أبو إسحاف:

قال الله ١٤ : ﴿ وَأَوْمُواْ بِعَهْدِ أَلَّهِ إِذَا عَالَمَدَتُّمْ ﴾ [النحل: ٩١].

وقال ﷺ: ﴿ أُلذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ أُللَّهِ ﴾ [الرعد: ٢٠].

وقال ٤ : ﴿ وَأَوْجُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

فذلك قول الإنسان: عَلَيَّ عهدُ الله ألاَّ أفعل كذا وكذا، وعليَّ عهدُ الله إن فعلتُ كذا وكذا، فإن فعل فعليه كفَّارة اليَمين في الوَجْهَيْن جميعًا، وإن قال: أعاهد الله ألاَّ أفعل كذا وكذا، فلا يفعلْ ولا كفَّارة عليه (١)، ولا يجزيه إن فعل، لأنَّ هذا عظيمٌ عند الله حبَّ وعزَّ عقال حبَّ ذكره -: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ أَللهَ لَيِنَ ابَينَا مِن قَطْيمٌ عند الله حبَّ وعزَّ عقال حبَّ ذكره -: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ أَللهَ لَيِن ابَينَا مِن قَطْيمٌ عند الله وعزَّ عقال على ألصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ أَللهَ لَيِن ابَينَا مِن قَطْيمٌ وَلَنكُونَ مِن ألصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنْهُم مِن قَطْيهُم مِن فَطْيهِم مِن فَطْيهِم وَ اللهِ المَّالِحِينَ ﴿ وَمَنْهُم مِن المَّالِحِينَ اللهِ وَتَوَلَّوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَلِمَا عَلْمُهُمْ نِقِافاً فِي فُلُوبِهِمُ وَ إِلَى يَوْمِ وَلِمَا فَعَدُوهُ وَيِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿ [التوبة: ٧٥-٧٧]، يَلْفَوْنَهُ وَيَمَا أَخْلَهُواْ أَللهَ مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿ [التوبة: ٧٥-٧٧]، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) قسَّم اللَّخمي الحلفَ بالعهد إلى أربعة أقسام، قال عن رابعها: «...والرَّابع: أعاهدُ الله، اعتبره ابن حبيب، وأسقطه ابن شعبان، وهو أحسن» ا.هـ ينظر تَهذيب الفروقِ والقواعد السنية لمحمد بن علي (٣/ ٥٥) بحاشية الفروق، وشرح زروق على الرسالة (٢/ ٢٢٤).

#### باب الميثاق

#### A قال أبو إسحاق:

قال الله \_ عزَّ ذكرُه \_ عن يعقوب ﷺ: ﴿ فَالَ لَنُ ارْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُوتُونِ مَوْثِفَةُ مَوْثِفَهُمْ فَالَ تُوتُونِ مَوْثِفَةُ مَوْثِفَهُمْ فَالَ يَحَاطَ بِكُمْ قَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِفَهُمْ فَالَ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ قَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِفَهُمْ فَالَ أَللهُ عَلَىٰ مَا نَفُولُ وَكِيلٌ ﴾ [يوسف:٦٦].

فَمَن قال: عليَّ الميثاق ألاَّ أفعلَ كذا، ثمَّ فعلَ، كفَّرَ كفَّارةَ اليمين، وبالله التَّوفيق.

## باب توكيدِ اليَمين

قال الله ﷺ: ﴿ وَلاَ تَنفُضُواْ أَلاَيْمَالَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل: ٩١]. فالتَّوكيدُ تَكرارُ اليَمين، وليس فيه غير كفَّارةٍ واحدةٍ ما لَمْ يرُدَّ الحالفُ أكثرَ من ذلك، وبالله التَّوفيق.

#### باب كفائم الله الله

### a فال أبو إسحاق:

قال الله \_ جلَّ وعزَّ \_ : ﴿ وَفَدْ جَعَلْتُمْ أَلَّهَ عَلَيْكُمْ كَهِيلًا ۖ إِنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا تَمْعَلُونَ ﴾ [النحل: ٩١].

كذا، ثمَّ عاودَ ما حلف على تركِه وَجَبْت عليه الكَّفارة، وبالله التَّوفيق.

## باب القسم بالله. جلَّ ذكرُه.

## a قال أبو إسحاف:

قال الله \_ جلَّ ذكرُه \_: ﴿ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ﴾ [النحل:٣٨].

وقال \_ تقدَّس اسمُه \_ ﴿ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِينَ آمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ فُل لاَّ تُفْسِمُواْ ﴾[النور:٥٣].

فمن قال: أقسمُ بالله ألا أفعلَ وَ:إنْ فعلتُ، ثمَّ فَعَل، وَجَبت عليه الكَفَّارة،ولو قال: أقسمُ، ولم يقُل: بالله، لم يكُن يمينًا، إلاَّ أن يكون أرادَ بها اليَمين، فتلزَمُه الكفَّارة، وبالله التَّوفيق.

## باب الشهادَةِ باللهِ اللهِ

## 🕰 قال أبو إسحاق:

وقال الله الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَم الله عَلم الله ع

إِنَّآ إِذَا لَّمِنَ الظَّالَمِينَ ﴿ فَالِكَ أَدْنِينَ أَنْ يَّاتُواْ بِالشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓاْ أَنْ تَرَدَّ أَيْمَلُ بَعْدَ أَيْمَلِيهِمْ ﴾ [المائدة:١٠٨-١٠٨].

فسمَّى - جلَّ ذكرُه - الشَّهادة به يمينًا، فمن قال: أشهد بالله ألاَّ أفعل وَ: أن أفعل، ثمَّ فَعَل، وجبتْ عليه الكفَّارةُ، ومن قالَ: أشهدُ، ولم يقُل: بالله، فلا كفَّارة عليه، وإن أراد الله، وبالله التَّوفيق.

## بابُ مفرفةٍ من قالَ لَعَمْري

## 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ لِنَبِيّه ﷺ: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَهِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر:٧٢].

يقول: وحياتِك، وعَيْشِكَ.

قال الأشْعثُ بن ميناس السّكوني يَبكي أهل النُّجَير:

لَعَمْ ري وما عَمْ ري عليَّ بِهَ يَنٍ لقدْ كنتُ بالقَتْلي (عليَّ)(١) ضَنين

فمن قال: لَعَمري لا فعلتُ كذا، ثمَّ فعَلَه، فليس بِيَمينٍ، فهذا يدُلُّ على أنَّ كلَّ من حَلَف بِحقِّ مخلوقِ فلا كفَّارةَ عليه.

ومن حَلف بِشيءٍ من ذاتِ الله ﷺ كفَّرَ إن حَنث، لأنَّ صِفاتِه ﷺ غير مخلوقةٍ، مثل: رحمةِ الله، ونِعمة الله، وقُدرةِ الله، وعِلم الله، وما أشبه هذا.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي الرِّدة للواقدي ص(٢١٥)، وتاريخ الطبري (٣/ ٣٤١) وغيرهما من كتب التاريخ: أحقَّ.

ومن حَلَف بالقرآن على ترْكِ شيءٍ، ثمَّ فعلَه، كفَّرَ كفَّارةً واحدةً، لأَنَّه كَمَن حَلَف أَيْهانًا مُؤكَّدةً على ما وصفتُ لك، وبالله التَّوفيق. (ق77/ب)

## باب الذَّمَّنَ

## 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ لاَ يَرْفُبُونَ فِي مُومِ اللَّا وَلاَ ذِمَّةً ۚ وَالْوَلِيكَ هُمُ أَنْمُعْتَدُونَ ﴾ [التوبة: ١٠].

فالأوَّلُ: الحلِف، والذِّمَّة: العهدُ، فمن قال: على ذِمَّةِ الله، فعليه الكفَّارة، وإن قال: على الذِّمَّة ألاَّ أفعلَ، ثمَّ فعل، ولم يُرد ذلك، فلا كفَّارة عليه، وبالله التَّوفيق.

## باب الاسْتِثناءِ في اليَمين

## 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله \_ جلَّ ذكرُه \_ لِنبيِّه ﷺ: ﴿ وَلاَ تَفُولَنَّ لِشَاْعُ ءِ اِنِّے مَاعِلُ ذَالِكَ غَداً اللَّ أَنْ يَّشَآءَ أُللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾[الكهف:٢٤].

وهذه الآية نزلتْ في سؤالِ اليَهودِ له عن خَبَر ذي القَرْنَيْنِ، وعن أصحابِ الكَهْفِ، فقال: «في غَدِ أُخْبِرُكم خَبَرَهم»، فأَبْطاً الوَحْيُ عنهم خمسَ عشرة لَيْلَةً، فارْتَدَّ في تلك اللَّيالي جَماعةٌ من أهلِ الارْتِيابِ حين لمْ يَكُنْ ما قال،

فأنزل الله ﷺ هذا، وأنزل معه القِصَّة بِأَسْرِها(١).

وثابتٌ مرفوعٌ أنَّ من حَلَف واسْتَثنى سَقَطت يمينُه (٢)، وذلك إذا اسْتَثنى اليَمين لا على اللَّهَجِ بالاسْتِثناء لهِذه الآية، لأنَّ الاستثناءَ لا يصلُح إلاَّ واصِلاً، وهو في كلِّ ما يجبُ فيه الكفَّارة من جميع ما وصفتُ لك، وبالله التَّوفيق.

## بابُ ما يجبُ على من حَلَف بصدَقَةٍ مالِه

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿خُذْ مِنَ آمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُّۥٓ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكَنُ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾[التوبة:١٠٣].

هذه الآية نزلتْ في أبي لُبانة بن عبد المُنذر وكَعْبِ بنِ مالكِ، أحدِ الثَّلاثةِ الَّذين خُلِّفوا، حين قال واحدٌ منهم: أَنْخَلِعُ من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسولِه من الذَّنْبِ الَّذي واقعتُ، فقالَ رسول الله الله الكلِّ واحدٍ: «يُجزيكَ من ذلك الثَّلُث» (٣).

فمن قال: مَالِي صدقةٌ، أو هَدْيٌ، أو في سبيل الله، أو صدقةٌ على فُلانٍ، أو ما أشبه ذلك، أجزأه الثَّلُث منه، للقرآن والحديث، فأمَّا القرآن فقوله ﷺ: ﴿ خُدُ

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير ابن جرير الطبري (١٥/١٢٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرج أحمد ح: ٤٥١، وأبو داود في ك:الأيهان والنذور، باب:الاستثناء في اليمين، ح: ٣٢٦٢
 واللفظ له، عن ابن عمر مرفوعا: من حلف فاستثنى، فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنِث.

<sup>(</sup>٣) سبق عزوه ص(١٢٥).

مِنَ آمْوَالِهِمْ صَدَفَةً ﴾ [التوبة:١٠٣]، ولم يقُل: خُذْ أَمُوالَهُم، والحديثُ ما وصفتُ لك، وبالله التَّوفيق.

## باب من حَلَف ألا يُكلُّمَ إنسانًا حِينًا

## 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ تُوتِح أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ [براهيم: ٢٥]، وهو ما بين أن تُطعم في آخر الشَّمر إلى أن تصيرَ تَمَرًا.

فمن حَلَف ألاَّ يُكلِّم إِمْرَءًا حِينًا، أو قال: الحينَ، لم يكلِّمُهُ عامًا، على ما جاء به الخبرُ<sup>(۱)</sup> فمِن<sup>(۲)</sup> (ق77/أ) تفسير ما قدَّمتُ ذكره من القرآن<sup>(۳)</sup>، وبالله التَّوفيق.

## من حَلَف ألا يُكلِّم امرعًا الدُّهرَ

## خال أبو إسحاف:

قال الله \_ جلَّ ذكرُه \_: ﴿ وَفَالُواْ مَا هِيَ إِلاًّ حَيَاتُنَا أَلدُّنْهَا نَمُوتُ وَنَحْهَا

<sup>(</sup>۱) جاء تحديده عن ابن عباس بالسَّنة، وجاء عنه أيضا تحديده بستة أشهر، ينظر الدر المنثور (٥/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قال الأزهري في تهذيب اللغة (٥/ ٢٠): «وجميع من شاهدناه من أهل اللَّغة يذهب إلى أنَّ الحين اسمٌ كالوقت، يصلح لجميع الأزمان كلِّها، طالت أو قصرت، والمعنى في قوله: تُوتِج أَكْلَهَا كُلُ وقت، لا ينقطع نفعها البتة »ا.هـ

وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلاَّ أَلدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمُ وَ إِلاَّ يَظُنُّونَ ﴾ [الجائية:٢٤].

فَمَن حَلَف أَلاَّ يُكلِّمَ امرءًا الدَّهْرَ لِم يُكلِّمُه الأبدَ، ومن حَلَف ألاَّ يُكلِّمَ دَهْرًا \_ بغيرِ ألِفٍ وَلا لامٍ \_ لم يُكلِّمْه عامًا كاملًا، قال الشَّاعرُ يسار بن بُرد الأعمى:

سبیل الهوی [وَعْـرُ](۱) وبحـر الهـوی غمْـرُ ویـوم الهـوی دهـرُ ویـوم الهـوی دهـرُ ویـالله التَّوفیق.

## باب من حَلَف ألا يُكلِّمَ امْراً العصر

## 🕰 قال أبو إسحاق:

<sup>(</sup>١) في الأصل: وهو تصحيف.

## باب من حَلَف ألا يُكلِّمَ امْرَأَ أيَّامًا

## ه قال أبو إسحاق:

قال الله \_ تبارَكَ اسْمُه \_ : ﴿ وَيَذْكُرُواْ إِسْمَ ٱللَّهِ هِجَ أَيَّامٍ مَّعْلُومَنَتٍ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِّلُ بَهِيمَةِ إِلاَنْعَامِ ﴾ [الحج: ٢٨] (١).

وهي ثلاثة أيَّامٍ: يومُ النَّحْر، ويومان بعده، فمن حلَف ألاَّ يفعلَ شيئًا أيَّاماً، ولا يُكلِّمَ أحدًا أيَّامًا، أو عَلَيَّ بشيءٍ ذكرَ فيه أيَّامًا، تركَ ذلك ثلاثةَ أيَّامٍ، وبالله التَّوفيق.

## بابُ من حَلَف ألا يفعلَ شيئًا الأيّامَ

## 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ وَتِلْكَ أَلاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ أُلنَّاسِ ﴾ [آل عمران:١٤٠]، وهي أيَّامُ الدُّنيا.

وقال ﷺ: ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيْنَا بِمَاۤ أَسْلَفِتُمْ فِي الْآيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴾ [الحاقة: ٢٤]، يريدُ أيَّامَ الدُّنيا.

ومن حَلَف ألاَّ يُكلِّمَ امراً الآيَّامَ لم يُراجع ذلك أبدًا، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: واذكروا الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذا خلط بين آية ٢٠٣ من سورة البقرة، والآية ٢٨ من سورة الحج.

## باب من حَلف على تركِ شيم الشهور

## خال أبو إسحال:

قال الله عَلَى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ أَلشَّهُورِ عِندَ أُللَّهِ إِثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ أُللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ أُلسَّمَا وَالأَرْضَ ﴾ [التوبة:٣٦].

فَمَن حَلَف أَلاَّ يُكلِّم [الرَّجُلَ]<sup>(۱)</sup> الشُّهورَ فقد اختَلفَ فيه أصحابُنا، فقالت طائفةٌ: اثنا عشَرَ شهرًا على هذه الآية، وقال آخرون منهم: أبدًا على نحوِ السِّنين، (ق77/ب) وبه أقولُ، وبالله التَّوفيق.

## باب من حلف على تركِ شيءِ السنين

## 🕰 قال أبو إسحاك:

قال الله ﷺ: ﴿ لِنَعْ لَمُواعَدُدُ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابَ ﴾ [يونس:٥].

وقال ﷺ: ﴿ فَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ مِي أَلاَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ [المؤمنون:١١٢].

فمن حَلَف على تركِ شيءِ السِّنينَ لم يفعله أبدًا، فمن حلف على تركِه سنينَ تُوافي ذلك، فإن لم يكُن له نِيَّةٌ تَركه ثلاثَ سنينَ، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: المرء الرجل.

### باب يَمين الحَرَج

### a قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ هِمِ أَلدِّيںِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]. قال عليُّ بن عبد الله بنِ عبَّاسِ (١) ﷺ: من ضِيقٍ، جَعَل الله الكفَّارة مخرجًا من ذلك.

وقال \_ جلَّ اسمُه \_: ﴿ وَمَنْ يُرِدَ آنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ وَضَيِّفاً حَرِجاً حَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ هِي أَلسَّمَآءً ﴾ [الأنعام:١٢٥].

فالحَرَج هو التَّضيُّق، وقد ذكرتُ ما فيه للطَّلاق في أبوابِ الطَّلاقِ، فأمَّا لِليَمين فرُوي عن بعضِ المَدنيِّن أنَّ الحَرَج تسعونَ يَمينًا، ولستُ أقولُه، فمن قال: عَلَيَّ الحَرَجُ إن فعلتُ شيئًا، ثمَّ فَعَله فلا كفَّارةَ عليه، إلاَّ أن يكون شيئًا صَمَد به إليه، فيكونُ ما نوى، وبالله التَّوفيق.

#### باب الأماني

#### A قال أبو إسحاق:

قال الله ، ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا أَلاَمَانَةَ عَلَى أُلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ

<sup>(</sup>١) أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله، ابن الصحابي الجليل، ثقة في حديثه، قال على بن أبي حملة : كان يسجد كل يوم ألف سجدة، توفي (١١٨هـ)، ينظر التهذيب (٧/ ٣٥٧).

هِ أَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْهَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا أَلِانسَنْ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا ﴾ [الأحزاب:٧٢].

## 🕰 قال أبو إسحاق:

فالأمانة عُرضت على السَّموات والأرْضِ والجبالِ، فأبيْنَ أن يحمِلْنَها، وأشفقن منها: أن يُطِعْنَ فيُوْجَرِنَ ويُكتبَ لهنَّ ثوابُ الحَسنات، أو يعصينَ فيُكتبَ عليهنَّ عقابُ السَّيِّئات، فأبيْن، وذلك الَّذي حَمَله آدمُ ، فحمَله بنوه، من الطَّهارةِ والصَّلاةِ، والزَّكاةِ، والصِّيامِ، واتِمَانِ المرأةِ على فرجِها، وما يتبعُ ذلك.

قال الله \_ جلَّ ذكرُه \_ : ﴿ يَوْمَ تُبْلَى أَلسَّرَآبِرُ ﴾ [الطارق:٩]، فهذه هي السَّرائرُ.

فمن قال: وأمانة الله لا فعلتُ كذا وكذا، ثمَّ فعلها، ففيه قولان، أحدهما: أن يُكفِّر، والآخر: إن أرادَ هذه الأمانة الَّتي بيْنَ الله الله على وبينَ عبادِه فلا كفَّارة عليه، لأنَّ أعها لهم مخلوقة، وإن أرادَ غير هذا من الأمانة حَنَثَ وكفَّر، وبهذا أقول، لا كفَّارة عليه حتَّى يريدَ بقولِه شيئًا من صفاتِ الله الله وكذلك لو قال: والأمانة، وبالله التَّوفيق.

## كتاب الضطيا



## بسم الله الرحمن الرحيم وصلَّر لله علر رحمَّدٍ واله

## باب سُنَّتْ الضّحايا

## 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ إِنَّا ٓ أَعْطَيْنَكَ أَنْكَوْقَرَ ۞ قِصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ ۞ لِلَّ شَانِيَكَ هُو أَلاَبْتَرُ ﴾ [الكوثر:١-٣]، والكوثرُ نهرٌ في الجنَّةِ.

﴿ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ ﴾: هذا نَحرُ الأَضحية، قال رسول الله ﷺ: « أُمرت بالنَّحْرِ، وهو لكم سُنَّةُ » (١).

ويُقال: إنَّ هذه الآية نزلت يوم الحُديْبِيَة، فقامَ رسول ﷺ فرَكَع ركعتيْن، ثمَّ نَحَر الهَدْيَ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ك:الأشربة وغيرها، باب:الصيد والذبائح والأطعمة وغيرها، ح: ٢٥٠٠ بلفظ: «أُمرت بالنَّحر، وليس بواجب»، قال الذهبي في تنقيح التحقيق (٢/ ٢١): «إسناده واه». (٢) ينظر تفسير الطبري (٢٤/ ٦٥٥).

#### باب فضل الأضحية

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ وَقِدَيْنَهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ﴾ [الصافات:١٠٧].

وهو الكَبْشُ الَّذي قَدَّمه ابنُ آدمَ فتُقُبِّلَ منه، فكان في الجنَّة يرتعُ، إلى أن فدى الله به الذَّبيح إسحاقَ الله (١).

وقال ﷺ: "دمُ عفراءٍ أحبُّ إلى الله كم من دم سَوْداوَيْن "(").

وقال وَهِبُ بن مُنبِّه: «كان في مُناجاة العُزيزِ: اللَّهُم إِنَّك اخْتَرتَ من

<sup>(</sup>۱) اختلف العلماء في من الذبيح المذكور في قصة إبراهيم عليه السلام، هل هو إسحاق ـ كها ذهب إليه المصنّف ـ، أم إسهاعيل؟ فالأول محكي عن عمر وابن مسعود ورواية عن ابن عباس، وعن جملة من التابعين، واختاره ابن جرير الطبري، والقول الثاني: رواية عن ابن عباس، ورُوي عن علي، وابن عمر، وأبي هريرة، وسعيد بن المسيب، وجملة من التابعين، واختاره أحمد بن حنبل، وينظر «البداية والنهاية» (١/ ٣٦١)، و «الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح» لعبد الحميد الفراهي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في ك:الأضاحي، باب:ما جاء في الذبح بعد الصلاة، ١٥٠٨ وقال: حسن صحبح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٥/ ١٣٥)، ح:٩٤٠٣.

الأنعامِ الضَّانية، ومن الطَّيرِ الحَهامة، ومن النَّباتِ الحُبلة، ومن البُيوتِ بكَّا وإيليا، ومن إيليا بيتَ المقدس» (١).

ومن فضلِ الكَبْشِ أَنَّ الله ﷺ سَتَر دُبُرَه وقُبُلَه، ولم يفعل ذلك بسائِر الأنعام.

ثمَّ قال ﷺ: ﴿ وَمِنَ أَلْمَعْزِ إِثْنَيْسِ ﴾ [الأنعام:١٤٣]، ففُحولُ المَعْز أفضل بعد إناثِ الضَّأْنِ، ثمَّ إناثُها، ثمَّ إناثُها، ثمَّ إناثُها، ثمَّ ذكورُ الإبل، ثمَّ إناثُها، ثمَّ ذكورُ الإبل، ثمَّ إناثُها، ثمَّ ذكورُ البَقَر، ثمَّ إناثُها التَّوفيق.

## باب الضّحايا

الجَنَاع من الضَّانِ ما أكملَ سِتَّةَ أشهُرٍ، ثمَّ جاوزها، وقد قيل: ثمانية أشهُرٍ، وقد قيل: ثمانية أشهُرٍ، وقد قيل: عام، والأوَّلُ عندي آثر (ق٦٣/ب) وبه أقول.

والثَّنيُّ من المعزِ ما أكملَ العامَ، ثمَّ جاوزه، وقد قيل: خمسة عشر، وقيل: عشرون شهرًا، والأوَّلُ المُستعمَل، والثَّنيُّ من الإبلِ ما أكملَ خمسةَ أعوامٍ، ثمَّ جاوزها، والثَّنيُّ من البَقر ما أكملَ العاميْنِ، ثمَّ جاوزها (٣).

ولا يُضحَّى بشيءٍ من الوَحْشِ، وقد اختلفَ أصحابُنا في الأُضحية بِأجنَّةِ إِناثِ الأَهليَّةِ من فُحولِ الوَحشِ<sup>(٤)</sup>.....

<sup>(</sup>١) وفي «فضائل القدس» ص(٦٨)، عن ابن قتيبة، منسوبة إلى موسى - عليه السلام -.

<sup>(</sup>٢) ذهب القاضي عبد الوَّهاب إلى تفضيل البقرِ على الإبل، وشَّهَره ابنُ عرفة، يُنظر التاج والإكليل (٢/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر إلى أقوال المذاهب في تحديد سنِّ الثَّني في الموسوعة الفقهية الكويتية (١٥/٥٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل بعدها: من فحول الأهلية.

أنَّها لا يُضحَّى بها (١)، وبالله التَّوفيق.

#### باب ما يُتَّقَّى مِنَ الضَّحَايَا

#### خال أبو إسحان:

ثابتٌ عن النّبي الله أنّه نهى في الضّحايا عن العَوْراء البيّنِ عورُها، والمريضةِ البيِّنِ مرضُها، والعرْجاء البيِّنِ ظلعُها، والعَجْفاء الَّتي لا تُنقي (٢)، وهي الَّتي لا شحْمَ لها، وقيل لا مُخَّ، والمعنى واحدٌ، يريدون الشَّحْمَ، والظِّلَع: العَرَجُ.

وأكرهُ الخَصِّيَّ والأَبْتَر، وكذلك المقطوعة الإِلْيَة، وذهاب الذَّنَب، وتُستشرفُ العَيْنُ والأُذُنُ، وإذا عُضب (٣) من القَرْنِ وجَبَ اتِّقاؤه، وقد قيل: إذا كان لا دَمَ به فلا بأسَ، والأوَّلُ أحبُّ إليَّ، وكذلك الأُذُن.

ولا يُضحَّى بمُقابَلة: وهي الَّتي قُطِع مُقَدَّمُ أُذُنِها، ولا مُدابرة: وهو ظهر

<sup>(</sup>۱) واختار المُصنِّف الإجزاء، لحديث: «كلَّ ذات رحم فولدُها بمنزلتها»، ينظر شرح ابن ناجي على الرِّسالة (۱/ ۳۶۹): «وهو المشهور لأن الحيوان الرِّسالة (۱/ ۳۶۹): «وهو المشهور لأن الحيوان الذي لم يعقل تابع لأمها.ه وعليه جرى ابن شعبان في مسألة زكاة ما كانت أمه من الأنعام وأبوه من الوحش، أي القولَ بالإجزاء، قال المازري: لكنَّه خلاف الصَّواب»ا.ه ينظر مواهب الجليل (۳/ ۲٤۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في ك:الضحايا، باب: ما ينهى عنه من الضحايا، ح:١٧٥٧، والنسائي في الصغرى ك:الضحايا، باب:ما نهى عنه من الأضاحي العوراء، ح:٤٣٦٩، وابن ماجه في ك:الأضاحي، باب:ما يكره أن يضحى به، ح:٣١٤٤.

<sup>(</sup>٣) عضب: أي قطع، والشاة العَضْباء: هي المكسورة القرن الداخل، وهو المُشاش. ويقال هي التي انكسر أحد قَرنيها، ينظر الصحاح (١/ ١٨٣)، مادة: ع ض ب.

الأُذن، ولا شَرْقاء: وهي المشقوقة الأُذن، ولا خرقاء: وهي الَّتي يَخْرُق أُذنها السِّمة، وأكرهُ الأقْصَمَ: وهي كسِرة القَرْنِ الخارج، والأعصبُ: كسُرُ الدَّاخل، وقد قيل إنَّ الشَّرقاء: المشقوقة الأُذُن باثْنَيْنِ، والحرقاء: أن يكون في الأُذِن ثُقْبُ مُستدر، والمُقابلة: أن يقطع من مُقدَّم أُذُنها شيءٌ، ثمَّ يُترك مُعلَّقًا لا يبينُ، كأنها رُنَمة (۱)، والمُدابرة: أن يصنع ذلك بمؤخَّر الأذن من الشَّاةِ، ولا يُضحَّى بها نقص خلقته.

ولا يُضحَّى بالجَرباءِ، وأحبُّ الضَّحايا إليَّ ما أكلَ في سَوادٍ، ونَظَر في سوادٍ، ونَظَر في سوادٍ، ومشى في سَوادٍ، تَامِّ الذَّنب، وافرَ الأذُنين والبَصر، غير مَعيبٍ لذلك، مأخوذ من أطيبِ الكَسب، وبالله التَّوفيق.

## باب النَّهي عن الذَّبْح والنَّحْر قبل الإمام

## 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله \_ جلَّ ذكرُه \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُفَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى الله صري في أنَّ وَرَسُولِهِ عَلَى الخسن البصري في أنَّ ذلك لِتَرْكِ الذَّبح قبْل الإمام.

وذلك كما حدَّثنا عبد الله بن أزهر بن سُهيل الخَولاني، قال حدَّثنا محمد بن أحمد البَصري قال: حدَّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان، عن الحسن في

 <sup>(</sup>١) الزَّنمة: شيء يقطع من أُذن البعير فيترك مُعلَّقًا، وإنَّما يفعل ذلك بالكِرام من الإبل، ينظر الصحاح (٥/ ١٩٤٥).

قولِه: ﴿ لاَ تُفَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي إِنَّهِ وَرَسُولِهِ } : «أَن يذبحوا قبل الإمام»(١).

وثابتٌ عن النّبي الله أمّر أبا بُردة \_ واسمُه مالك بن دينار \_ أن يعود لأُضحية أخرى (٢)، وقد فعل ذلك، وذلك إذا كان الإمام عِنّ يذبح أو ينحر بالمُصلّ، فإن لم يكُن كذلك تأخّر ذبح ونحرُه، وإن كانوا بناحية لا إمامَ لهم بها تحرّوا ذلك من أقربِ الأئمّةِ إليهم ثمّ ضّحوا، فإن لم يقفوا على حقيقة ذلك أخرُوا الضّحيّة إلى زوالِ الشّمسِ يومَ النّحر، لا يُبالوا إذا فعلوا هذا، ضحّى الإمام أو لم يضحّ.

وأفضلُ الضَّحايا يومَ النَّحر، واستُحبَّ للمُضحِّي ألاَّ يطْعَم حتَّى يأكُل من كَبِد أُضحيتِه أوَّلَ ما يأكُل، ويَلِي ذلك بنفسِه، فإن لم يقدر فلا حرج عليه في تولِيته غيرَه، فإنَّ النَّبي فَ نَحَرَ نيِّفًا وستِّينَ هَدْيًا بِيَدِه، ونَحَر بقِيَّةَ المائة الهدي الَّتي أهداها عليُّ بن أبي طالبِ<sup>(٣)</sup> هـُهُ.

ومن باعَ من أُضحيتِه شيئًا، بدَّلَ الأضحية بِكهالِها، لأنَّ من ضحَّى ببعضٍ أُضحيَةٍ فلا أُضحيَة، لأنَّ كلَّ أُضحيَةٍ فلا أُضحيَة، لأنَّ كلَّ واحدٍ من الأشراكِ إنَّها يُضحِّي ببعضِ رأسٍ، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تفسيره (۲۱/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ك:الجمعة، باب:الأكل يوم النحر، ح:٩٥٥، ومسلم في ك:الأضاحي، باب:وقتها، ح:١٩٦١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في ك: الحج، باب: حجة النبي على، ح: ١٢١٨.

## باب جامع الضّحَايا

## 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله \_ جلَّ ذكرُه \_ : ﴿ لَنْ يَّنَالَ أُللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآوُهَا وَلَكِنْ يَّنَالُهُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآوُهَا وَلَكِنْ يَّنَالُهُ التَّفْوِيٰ مِنكُمْ ﴾ [الحج: ٣٧]، وكانت الجاهليَّة إذا ذبحتْ أو نَحرتْ تضربُ الكَعبة بِقِطعة من لحم المذبوحِ والمنحورِ، وترُشُّ عليها من دمِها، يتقرَّبون بذلك إلى ربِّهم، فأنزل الله ﷺ هذا.

وقال ١٤ ﴿ وَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ [الحج: ٢٨].

وقال \_ جلَّ ذكرُه \_ : ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ أَلْفَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ [الحج:٣٦].

وفي صِفة هذيْنِ اختلافٌ، والأصحُّ منه أنَّ القانعَ من لا يسألُ، والمُعترُّ من يسأل، ومنه قولُ زُهَيْرِ:

## على مُكْثريهم حقٌّ من يعْتريهم وعند المُ١ قلِّين السَّاحةُ والبَذلُ(١)

وقال ﷺ: ﴿ وَيَدْكُرُواْ (٢) إِسْمَ أَللَّهِ فِيحَ أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِّلُ بَهِيمَةِ إلا نُعْلِمُ ﴾ [الحج: ٢٨].

(ق ٦٤/ ب) فالأيَّامُ المعلومات: يومُ النَّحْر، ويومان بعده، [و] النَّحرُ في نهارِها، وقد رُوي عن ابن سيرين أنَّه قال: النَّحر يومَ النَّحْر، فتركنا ذلك لقول الله

<sup>(</sup>١) شرح ديوان زهير لأبي العباس ثعلب ص(١٠٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ليذكروا.

وليس لِما يأكُلُ الإنسان ويطْعمُ ويدَّخِرُ شيءٌ موصوفٌ لا يُجَاوزه، يأكُلُ ما أحب، ويدَّخِرُ ما أحب، ويُطْعِم، ولو أكثر من الإطعامِ لكان أفضل، ويُخُصُّ بذلك المساكينَ أحبُّ إليَّ، ولو أطعمَ الأغنياءَ لكان جائزًا، وضحَّى رسول الله بيكبشين أمْلَحَين أقْرنين (١)، فجعَل واحدًا عنه وعن أهلِه، والآخر عن أمَّتِه (٢)، فمن ضحَّى بِكَبْشٍ واحدٍ عنه وعن أهلِه أجزأه، وإن كثر عددُهم، ولا يُجُزيه أن يتصدَّقَ بِثَمَنِ الأُضحيَة، ولو لم يجِد غير ثمنِها لَوَجَبَتْ عليه، ولا يأخُذه الإمامُ بها، قال \_ عزَّ ذكرُه \_ : ﴿ وَمَنْ يَبْخَلْ قَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ } الإمامُ بها، قال \_ عزَّ ذكرُه \_ : ﴿ وَمَنْ يَبْخَلْ قَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ } الخجن٢٦]، وقال \_ جلَّ ذكرُه \_ : ﴿ يَكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ [الحجن٢٦]، يقول: ذَبُحًا هُم ذابحوه.

وقال ﷺ: «لا فَرْعَ ولا عتيرةَ في الإسلامِ» (٣)، والفَرع أوَّلُ نتاجِ الشَّاةِ، والعَتيرة شاةٌ كانوا يذبحونها في رَجَبٍ يتبَرَّرُون بها، فمن ذبحَ أو نَحرَ فلْيقصِدِ اللهَ عَليهُ، به العِصمةُ والتَّوفيق (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك: الحج، باب: نحر البدن قائمة، ح: ١٧١٤، ومسلم في ك: الصيد والذبائح، باب: استحباب الضحية، ح: ١٩٦٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ح:٤٧٣٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ك:العقيقة، باب:الفرع، ح:٥٤٧٣، ومسلم في ك:الأضحية، باب: الفرع والعتيرة، ح:١٩٧٦.

 <sup>(</sup>٤) جاء في الأصل بعده: انتهاءُ أوّلِ السّفْرِ الأوّلِ من الشّعْبانيّ بِحمدِ الله، يتلوه ـ إن شاء الله ـ أوّلُ السّفْرِ الثّاني.

#### باب العَقِيقَةِ

## 🕰 قال أبو إسحاق:

ثابتٌ عن النّبي إلى الله عق عن الحَسَنِ والحُسَيْنِ الله يومَ سابِعِها، وأماطَ الأذى عنها النّبي العُقوق الله عن العقيقة، فقال: (لا أُحبُّ العُقوق الله مُئِل الله عن العقيقة، فقال: (لا أُحبُّ العُقوق الله مُكِلِه الاسمَ.

وقال: «من عقَّ عن ولَدِه فَلْيَعْق بِشاقٍ» (٣).

وقد رُوي عنه ﷺ أنَّه قال: «يُعقُّ عن الغُلامِ شاتانِ مُكافِأَتان (٤)، فإنَّ دم عفراء أحبُّ إلى الله من دم سَوداويْن (٥).

والعَقيقة أصلُها الشَّعْر الَّذي على رأسِ الصَّبِيِّ حينَ يُولَدُ، وإنَّما سُمِّيَتِ الشَّاةُ الَّتِي تُذبحُ عنه في تلك الحالِ عقيقةً لأنَّه يُحْلِق عنه الشَّعْر عند النَّبح، ولهذا قيل (ق70/أ) في الحديث: «أميطوا عنه الأذى»(٦٠)، يعني بالأذى ذلك الشَّعر.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك ح:٧٥٨٨، والبيهقي في الكبري ك:الضحايا، باب: العقيقة سنة، ح:١٩٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في ك:العقيقة، باب: ما جاء في العقيقة، ح:١٨٣٨، وأحمد ح:٦٨٢٣.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ح: ٢٤٠٢٨، وأبو داود في ك:الضحايا، باب: في العقيقة، ح: ٢٨٣٤، والترمذي في ك:الأضاحي، باب: ما جاء في العقيقة، ح:١٥١٣، والنسائي في الصغرى ك:العقيقة، ح:٢١٦٢، وابن ماجه في ك:الذبائح، باب:العقيقة، ح:٣١٦٢.

<sup>(</sup>٥) سبق عزوه ص(٢٤٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في ك: العقيقة، باب: إماطة الأذى عن الصبى في العقيقة، ح: ٥٤٧١.

والعقيقةُ مفتاح دخولِ المَولودِ في الإسلامِ، وهي شريعةٍ من شرائعِه، أنَّه يُسمَّى يومَ سابِعه، فيقول الذَّابحُ: اللَّهُمَّ تقبَّلْ من فُلان بن فلان عنْ ولَدِه فلان.

وتجري العَقيقة فيها يعملُ فيها مَجرى الضَّحايا سواء، ولا يُمسُّ الصَّبِيُّ بشيءٍ من دمِها ولا يُصبغ، ويُدعى إليها النَّاسُ، إنَّها حُكمُها أن تُذبحَ فيُقرِّقه في الجيرانِ وغيرهم، ويُؤكل منها، ولا يُعتُّ بشيءٍ من الإبلِ والبقر<sup>(۱)</sup>، وإنَّها العقيقةُ في الضَّانِ والمَعز، والسِّنُّ الَّذي يجوزُ فيها ما ذكرتُ لكَ من سنِّ هَذيْن في الضَّحايا.

ولا يُؤذَّنُ فِي أُذُنِ المَوْلُودِ.

ولو هَلَك الصَّبِيُّ قبل سابِعه لم يُعتَّ عنه، ولا يُعتُّ عن كبيرٍ، ولو ذَهَب السَّابِعُ لم يُعتَّ في السَّابِعِ الثَّانِي، ولا يُختنُ المَوْلود يومَ سابِعه، ورُوي أنَّ إبراهيمَ خَتَن إسهاعيلَ اللَّهُ لِثلاثِ عشرة سنةٍ (١)، ولا يعُتُّ العبدُ عن ولدِه إلاَّ بإذنِ سيِّدِه، ولا يؤكل طعامُه إلاَّ كذلك، ومن حَلَق شعرَه يومَ سابِعه وتصدَّق بثمِنِه فلا بأس، ومن تركَ ذلك فلا شيءَ عليه.

والعَقيقة تجوز في النَّهار، ولا تكون باللَّيْلِ، وإنَّما يَحتسِبُ من وَقتِ وِلادةِ المَوْلودِ إن وُلِد قبل الفجرِ، وإن وُلد بعد الفجر ألغى ذلك اليوم وحَسَب له سبْعَ

<sup>(</sup>۱) وهو في كتاب العُتبيَّة عن مالك، وعنه رواية أخرى في كتاب ابن حبيب: يُعقُّ بها كالغَنم، ينظر شرح ابن ناجي على الرِّسالة (۱/ ۳۷۰). ووَجه رواية المصنِّف - كها قال ابن العربي في المسالك في شرح الموطأ (٥/ ٦٦٣) -: «أن النبي على على على الوجوب، إمَّا في وجوب الفعل، وإمَّا في تعلُّقه بجنس العين»ا.هـ وقال العدوي في حاشيته عليه (٣/ ٤٧): «وأجيب بأنَّ ما ورد محمول على قصد التخفيف »ا.هـ

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في الكبرى ك:الأشربة والحد فيها، باب: السلطان يكره على الاختتان،
 -:۱۷۵۷۳.

ليالٍ، وعقَّ اليومَ السَّابِع، وهي شيءٌ ليس إلى الإمام أن يأخذ به مُوسِرًا إن لم يفعله، وليس تجب على من وَجَد ثمنَها كالأُضحية، والذَّكرُ والأَثْثى فيها سواءٌ، ومن وُلِد له أجِنَّةٌ في بَطنٍ واحدٍ عَقَّ عن كلِّ جَنينٍ بشاةٍ، ولا يُجمع بين اثنين في شاةٍ، ويُعقُّ عن اليَتيم إذا كانت له سَعةٌ.

ولا يُعقُّ بشيءٍ من الوَحشِ ولا الطَّيْرِ، ويُسمَّى عليها كما يُسمَّى على الأضاحي، ولو أطعم منها من تَوكَّى قبالةَ المولودِ من نساءِ الكِتابياتِ جازَ، ولو صنعها طعامًا أو أطْعَمَ ذلك مصنوعًا جازَ، ولا يُباع أُهبُها ولا شيءٌ منها، فمن فعل ذلك سَقَط عنه من ثوابِ ما قصدَ بِقَدْرِ فِعلِه، ولم يُعِد بغيرها، وإن ذلك سَقَط عنه من ثوابِ ما قصدَ بِقَدْرِ فِعلِه، ولم يُعِد بغيرها، وإن ذلك سَقَط عنه من ثوابِ ما قصدَ بِقدْرِ فِعلِه، ولم يُعِد بغيرها، وإن ذلك سَقَط عنه من ثوابِ ما الله عليه بيا شاء [من] (١) خير، ولو تصدَّقَ بذلك الله منه ثوبَه (٣) النَّدم، وبالله التَّوفيق (١).



## بابُ الصّيد لِغير المُحْرمين

(ق٥٦/ب) هم فال أبو إسحاف:

قال الله ، ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أَحِلَّ لَهُمْ فَلُ احِلَّ لَكُمْ أَلْكُ احِلَّ لَكُمْ أَلْطَّيِّبَاتُ وَمَا

<sup>(</sup>١) وقع سقط بعدها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عن.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) جاء بعده في الأصل: تمَّ التَّاسعُ بِحمدِ الله وعونِه يتلوه فيها يليه ـ إن شاء الله ـ أوَّلُ العاشر: بابُ الصَّيد لِغير المُحرمين.

عَلَّمْتُم مِّنَ أَلْجَوَارِج مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ أَلِلَّهُ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤]، والجوارحُ عند العَرَب: الكَواسبُ الَّتِي تكسِبُ على أهلِها.

وقال \_ جلَّ ذكرُه \_ : ﴿ أَمْ حَسِبَ أَلذِينَ آِجْتَرَحُواْ أَلسَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ ﴾ [الجاثية:٢١].

وقال \_ عزَّ وعلا \_: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهِارِ ﴾ [الأنعام: ٦٠]، يعني: ما اكْتَسَبتم.

وقال \_ جلَّ ذكرُه \_ : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَوْءِ مِّنَ ٱلسَّيْدِ تَنَالُهُ وَلَيْكُمُ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَّخَافِهُ بِالْغَيْبِ ﴾ الطَّيْدِ تَنَالُهُ وَلَادِي صَغَارُ الصَّيدِ وفِراخُها فِي وُكورِها، والَّذي تنالُه الأيدي صَغارُ الصَّيدِ وفِراخُها فِي وُكورِها، والَّذي تنالُه الرِّماحُ كبارُه المُمتنِع بنفسِه.

وقال \_ جلَّ ذكرُه \_: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ أَلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ﴾ [المائدة:٩٦].

وقال عزَّ وعلًا \_: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوًّ اللَّهِ [المائدة: ٢].

فالصَّيْدُ مُباحٌ لِمِن طلبهُ لِمَعاشٍ أو لَذَّةٍ بِمَا كَان فيها من الجَوارِحِ مُعلَّمًا، والمُعلَّم منها ما كان إذا أُرسلَ أطاع، وإذا دُعِي أجاب، سَلُوقيًّا كان أو خِرْصانيًّا، وبالرِّماحِ والنَّبُلِ والسَّيْفِ وكلِّ الحديد، والبُزاةِ والصُّقورِ والشَّواهين والزَّمامِجة والشُّدانقات والسُّفاة (۱) وما جرى هذا المجرى أو صادَ فهو جارحٌ، وإن كان

<sup>(</sup>١) هذه أنواع من الطيور الكاسرة، ينظر المخصَّص (٢/ ٣٣٦).

سِنَّوْرًا وابن عِرس، وإن أكل الصَّائدُ المُرسَل من الصَّيْدِ، وإذا جعل الله عَلَى قَتْلَ هذه الجوارحِ المُعلَّمةِ تذكِيَةً فلا يضرُّ ما كان بعد التَّذكية من أكلٍ أو غيرِه، ولو فاتتَ نَفسُ الصَّيْدِ قبل إدراكِه، وإن لم يُبقِ الجارحُ من الصَّيدِ إلا بُضعةً واحدةً فهي حَلالٌ.

ويُسمَّى الله عَلَّا عند الإرسالِ، فإن لم يُسمَّى هناك سمَّى عند الأكلِ، وما صِيدَ بعد هذه بِجُلاهِقِ (١) أو حَجَرٍ أو عَصاً، أو كان موتُه بغير جارحٍ ولا حديدٍ مُستعملٌ له لم يُؤكل، إلاَّ أن يُدرك زكاتَه ما قدَّمتُ ذكرَه من المَرمى بِبُنْدُقَةٍ أو حَجَرٍ.

ولو تولَّى الإرسالَ رجُلان بثلاثةِ جوارحَ، لِأحدِهما اثنانِ، وللآخر واحدُّ، قُسِّم الصَّيدُ نِصفَيْن، ولو تولَّياه (ق77/أ) بِجارحٍ واحدٍ يملكاه على أجزاءٍ فحتلفةٍ كان كذلك<sup>(٢)</sup>، ومن صادَ بجارحٍ غيرِ مُعلَّمٍ، فهو كالصَّائدِ بالجُلاهِقِ وما ذكرتُ لك معه.

وكلُّ جَمعٍ من الحيوانِ فلا يجوز إلاَّ بالتَّأنيثِ، قال الله \_ جلَّ ذكرُه ــ:

<sup>(</sup>١) جمع جُلهقة، وهي البُندق المعمول من الطين ليُرمى به، ينظر تاج العروس (٢٥/ ١٣١)، مادة: ج ل هـق.

<sup>(</sup>٢) قال اللَّخمي: «وليس هذا أصل المذهب، بل المذهب قسمة الصَّيد على عدد الكِلاب المُرسلة، أو على نسبة الأجزاء في الكلب الواحد، كالعبد والدَّابة، فإنَّ منافعها تُقسم على قدر الإملاك في كلِّ واحد منها »ا.هـ وقال المازري: «وهذا الَّذي أنكره \_ أي اللَّخمي \_ على ابن شعبان، ورأى أنَّه ليس أصل المذهب، ليس كها ظنَّ رحمه الله، فقد اختلف في الكلب إذا غُصب فصيد به، ففي أحد القولين أنَّ الصَّيد للغاصب، والكلب في حكم الآلة، فعلى هذا يكون الَّذي قاله ابن شعبان له وجه، وذلك إذا جعلنا فعلَ الكلب واقتناصه في حكم التَّبع، والصَّيد إنَّما حصل بالصَّائد، فلذلك لم يعتبر تعدُّد الكلاب»ا.هـ ينظر الذَّخيرة (٤/ ١٧٣ – ١٧٤) والتَّوضيح لخليل (٣/ ٩٠٩).

﴿ تُعَلِّمُونَهُ لَى التَّأْنِيثِ، وَجَاءَ عَلَى التَّأْنِيثِ، ﴿ وَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾: فجاء على التَّأْنِيث، وجمعُ بني آدم يجوز فيه التَّذكير والتَّأْنِيث، والتَّذكير أحبُّ إليَّ.

وأكرهُ صَيدَ أهلِ الكتابِ، لقولِ الله \_ جلَّ ذكرُه \_: ﴿ يَا أَيُهَا أُلذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبُلُونَكُمُ اللهُ بِشَعْءِ مِنَ أُلصَّيْدِ ﴾ [المائدة: ٩٤]، وفيها قولُ ثانٍ: أنَّ صيدَهم كذبيحتِهم، والأوَّلُ عندي آثر، فأمَّا صيْدُ المَجوسيِّ \_ غير ما في البَحرِ \_ فلا يَحِلُّ أن يُؤكلَ منه ما ماتَ بنفسِه ولا ما ذبحوه هُم، ولو تَوَلَّى المُجُوسيُّ ابتِداءًا الإرسال، ثمَّ ذكَّاه المَجوسيُّ حَرُم، فأمَّا ثمَّ وَلِي الذَّكَاةَ مُسلمٌ حُرُّ، ولو تولَّى المُسلمُ الإرسال، ثمَّ ذكَّاه المَجوسيُّ حَرُم، فأمَّا الصَّيْدُ بِكِلا بِهم وطُيورِهم المُعلَّمة والمُتولِّى مُسلمٌ فذلك حلال، لأنَّه كالتَّذكية بِشِفارِهم وحديدِهم.

ولو صادت المرأةُ المُسلمة جازَ صيدُها، وكذلك من لم يبلُغ، فأمَّا صَيدُ المُرتدِّ فلا يُؤكلُ ما لم يُذكِّه منه أهل الإسلام، والصَّيدُ بالعسراء (١) حلالٌ، وأكرهُ صيدَ السَّكرانِ المتلطِّخ، بل أمنع منه بمنزلةِ لو كان مُفيقًا يقدِرُ على الذَّكاة فأضاعَها حتَّى ماتَ المصيدُ بنفسِه لم يُؤكل، فأخافُ أن يكون هذا قد كان كذلك، وكذلك صيدُ المجنونِ في حالِ جنونِه، وأمَّا صيدُ السَّارِقِ لِا صادَ به فحلالٌ، ولا يؤكلُ صيدُ الجارِحِ المُعلَّمِ المُفلَت إلاَّ بذكاةٍ، وما عضَّه الجارحُ ولم يُنيِّبُ لم يُؤكل، وقال أشهبُ وابنُ وهبِ: يُؤكلُ، والأوَّلُ المُستعمل.

ولو وجدَ المصيدَ في مخالبِ بازِه، فلم يقدر على ذكاتِه إلاَّ كذلك، ذكَّاه على تلك الحال، ولو أدرك الصَّيدَ في أفواهِ الكِلابِ، وهو يقدر على تخليصِه، فتَرَكه،

<sup>(</sup>۱) العسراء: أي باليد اليُسرى، يُقال: رجل أَعْسَرُ وامرأَة عَسْراء، إِذَا كانت قوَّتُهما في أَشْمُلِهما، ويَعْمَلُ كل واحد منهما بشماله ما يعمَلُه غيرُه بيمينه، يُنظر لسان العرب (٤/ ٥٦٥).

والكِلابُ تُمزِّقُه، لم يُؤكل، لعلَّه مات من ذلك.

ولو أنفذ الكلبُ مقاتلَ الصَّيدِ لم يبقَ فيه ذكاةٌ، ولو فرَى أوْداجَه كان أحسنَ من تركِه حتَّى يموت، ولو ضَرَب صَيدًا فأبانَ يدَه أو رجلَه أو فخِدَه لم يُؤكل ما أبانَ، وكذلك لو تعلَّق بشيءٍ من الجِلْدِ لم يُجْرِ فيه دَمٌ ولا رُوحٌ لم يُؤكل أيضًا، ولو خَزَله بنِصفَيْنِ أُكِلا (ق7٦/ب)، ولو ضربه فقطع رأسه، أكلَ الرَّأسُ، وقد قيل: لا يُؤكل الرَّأسُ، وبه أقول.

وليس بِحَسَنٍ أن يُقطع الصَّيدُ قبل موتِ نفسِه، فإن فعله فاعلٌ لم يُحرَّم المقطوعُ، ولا يُؤكل ما باتَ بغير ذكاةٍ، لأنَّ هَوامَّ الأرضِ كثيرٌ، ولو خرج الكلبُ قبل الإيسادِ (١)، ثمَّ أوسِدَ كان فيها قولان، أحدهما: لا يُؤكل صيدُه بغيرِ ذكاةٍ، والآخر: أنَّه بمنزلةِ الصَّيدِ، والَّذي أقول به أنَّه إن كان وُقف وفَهِم عن مُرسِله ما آسده له كان كالصَّيدِ، وإن كان في عُروة وغيرِ الإقبال عليه لم يُؤكل إلاَّ بذكاةٍ.

وإذا خرجَ النَّحْلُ من جُنْحِ إلى جُنحٍ، أو خرج الحَمَامُ من بُرجِ إلى برجٍ، رُدَّ إن استُطيعَ، فإن لم يُستَطع فهو للواقع في جُنحِه وبُرجِه.

ومن نصبَ حَبالةً للصَّيدِ أو جُنحًا في الجَبلِ، فما وقع فيه فهو لناصبِه، وأكرهُ أكلَ حمامِ بروجِ البَرِّ، لأنَّها لا تُؤدَّى ضالَّتُها، ولا تُخرج زكاتُها، ولا تُمنع من فسادٍ، وبروجُ ما يخرج من البَحرِ حلالٌ غير مكروهٍ، وإذا أخذَ الجارحُ غير ما أرسل عليه لم يُؤكل إلاَّ بذكاةٍ، ولا أُحبُّ الصَّيدَ لَيْلاً، [و](٢) ليس بِحرامٍ على فاعلِه، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) الإيساد: تهييج الكلب وإغراؤه ودعوته، ينظر تهذيب اللغة (١٣/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) زيادة مني يقتضيها السياق.

# باب الذّبيحَةِ

## 🕰 قال أبو إسحاق:

ذكرَ الله على التَّذكية فيها فيه ذكاةً، فقال ـ جلَّ وعزَّــ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمْ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَآ الْهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِفَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتْرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَصَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَحَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى الله به: ذبائحُ المجوسِ، والمُنخنقة: الَّتي تختنق النَّضِ الله به: ذبائحُ المجوسِ، والمُنخنقة: الَّتي تختنق من حِبالٍ وغيره فتموت، والموقودة: الَّتي تُضربُ بالحَشَبِ أو بالحجارةِ حتَّى من حِبالٍ وغيره فتموت، والموقودة: الَّتي تُضربُ بالحَشَبِ أو بالحجارةِ حتَّى مَوت، وهكذا تفعلُ المجوسُ.

فالْمُتردِّيةُ: الَّتي تَتَردَّى من شاهقٍ، والنَّطيحةُ الَّتي ينطِح بعضُها بعضًا.

وما أكل السَّبُع: ما شقَّ السُّبَع حَشْوَته أو نَهَشَ بطنَه من مِعاه، وما ذُبح على النُّصُب: يعني ﷺ على الأصنام، وفيها قولٌ ثانٍ: أنَّ الذّكاة فيه مادام النَّفسُ تجري والعَيْنُ تطرف، وإن لم تُرْجَ له حياةٌ، والأوَّلُ آثر عندي.

والذَّكَاةُ (ق77/أ): أن يُجيزَ على الأوداجِ والحُلقومِ جميعًا، فإنْ جَعلَ الغَلصةِ في غير الرَّأسِ لم يُؤكل، ولو ذُبحت ورأسُها في جَوْفِ الماءِ، ووَصَل إلى مَذْبَحِها جازَ أكلُها، و[تُضْجَعُ]<sup>(۱)</sup> البَقَرُ والغَنَمُ للذَّبحِ، ولا تُذبحُ الشَّاةُ والأخرى تنظرُ إليها، وقد خُفِّف ذلك، والأوَّلُ أحبُّ إليَّ.

وتُحَدُّ الشِّفارُ قبل الذَّبْحِ، ولا تُعذَّبُ الرُّوحِ، ويُقادُ إلى المَذبَحِ قَوْدًا رفيقًا،

<sup>(</sup>١) في الأصل: وتُضْجَ.

ويستقبل الذَّابِحُ القِبلة، ويُسمِّ الله عَلَيْ بأن يقول: بسم الله، والله أكبر، فإن قال: بسم الله، فقد أجزأه، وإن قال: ربَّنا تقبَّلْ مِنَّا إنَّك أنت السَّميع العليم، على ما فيه التَّقرُّب إلى الله عَلَيْ من هدْيٍ أو أُضحيةٍ أو نُسُكِ أو عقيقةٍ، فحَسَنٌ، وإن ترَكَ فلا بأسَ، وإن قال: اللَّهُمَّ مِنك العطاءُ، ولك النُّسُكُ، وإليك التَّقرُّبُ، فلا بأسَ، وإن ترك فلا بأسَ، وإن قلا بأسَ

وكلُّ منحورٍ أو مذبوحٍ يُؤكلُ ويُسمَّى الله عليه، إلاَّ ما تُرِكت التَّسْمِية عليه عَمْدًا، وقد أجازَ أشهبُ أَكْلَ ما عُمِدَ تركُ التَّسمِيةِ عليه، لقولِ الله ﷺ:
﴿ وَاذْ كُرُواْ إِسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة:٤]، يعني المأكولَ، لا على الجوارحِ، لأنَّ هذا [لو] (٢) كان على الجوارحِ، لأنَّثُ كما أُنْثُ (مَرَّة)، والله أعلم.

ولا بأسَ بذَبْحِ البَقَرِ بعد عَرْقَبِتِها (٣)، ومن ذَبَح بالعَسْراء (١) أكلَ، وتُؤكل ذبيحةُ السَّارقِ، ولا تُؤكلُ ذبيحة المُرتدِّ، ومن ذَبَح قائمًا فأصاب وَجْهَ الذَّبحِ أكل، والخَصِيُّ يذبحُ [و] تُؤكل ذبيحتُه.

وكذلك المرأةُ ومن لم يبلُغ إذا أصابا وجهَ ذلك، ولا يُذبح بغيرِ الحَديدِ إلاَّ عند عدمِه، ومن ذبحَ بغيرِه من فخَّارٍ أو قَرْنِ أو كلِّ شيءٍ يُمَرُّ إمرارًا فلا بأسَ به،

<sup>(</sup>١) قال زروق في شرح الرسالة (١/ ٥٧٩): «وظاهر الرسالة خلاف قول ابن شعبان لإظهار الاستحباب، وظاهرها الإباحة فقط» ا.هـ

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أو.

 <sup>(</sup>٣) العرقبة: قطعُ العصب الغليظ المُوتَّرُ فوق عَقِبِ الدَّابة، ينظر الصحاح (١/ ١٨٠)، مادة:
 ع ر ق ب.

<sup>(</sup>٤) العسراء: أي باليد اليُسرى، يُقال: رجل أَعْسَرُ وامرأَة عَسْراء، إِذَا كَانَتَ قَوَّتُهَمَا فِي أَشْمُلِهما، ويَعْمَلُ كَل واحد منهما بشهاله ما يعمَلُه غيرُه بيمينه، يُنظر لسان العرب (٤/ ٥٦٥).

غيرَ السِّنِّ والظُّفْرِ، فإنَّها لا تُؤكِّل ما قَتَلا.

ولا أُحبُّ أكلَ ما ذبحَ أهلُ الكتابِ من النَّسُكِ خاصَّة، ولا يُولَّى العَجَمُ الذَّبْحَ، ولا بأسَ بذبائحِ أهلِ الكتاب، قال الله فَيُّ: ﴿ وَطَعَامُ أَلَذِينَ الوَتُواْ اللهُ فَيُّ : ﴿ وَطَعَامُ أَلَذِينَ الوَتُواْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَيُتعاهد ذبائحُ أهلِ السُّوقِ، ولا يَشُقُّ المنهوشُ بِطنَ الشَّاةِ وهي حَيَّةٌ لِيُدخِل رِجْلَه في كَرْشِها، السُّوقِ، ولا يَشُقُّ المنهوشُ بِطنَ الشَّاةِ وهي حَيَّةٌ لِيُدخِل رِجْلَه في كَرْشِها، وليُذبَحها ثمَّ يشُقَّ بطنها وهي ترتكِضُ، فيفعل ذلك، لأنَّه على وَجهِ الدَّواء.

ولا تُسلخُ الذَّبيحةُ حتَّى تَسْكُنَ، وكذلك لا يُقطعُ لَحَمُها، ومن قَطَع إِلْيَة كَبْشِه مِن أَصلِ الذَّنبِ لِيَكْثُرُ لَحَمُه فلا بأسَ، ولا يُؤكلُ ما ذُبح منه، والمجنونُ في حالِ جُنونِه يَذبحُ لا تُؤكلُ ذبيحتُه، وكذلك (ق77/ب) من لا يعقِلُ من سُكْرٍ، وما ذَجَن في أَيْدي النَّاسِ من الوَحْشِ، ثمَّ نَدَّ ولِحَقَ بها وصارَ منها فهو على أصلِه، يُؤكلُ بغيرِ ما تُؤكلُ به الأهليَّة، ولا يُؤكلُ المَصْبورُ، وهي كالمَوْقودةِ، وإن بَقِي شيءٌ من الأوْداجِ لم يُؤكل، وبالله التَّوفيق.

## بابُ أكّل الوَحْش والطّيْر والحِيتان وغير ذلكَ

# 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ لِنبيّه ﷺ: ﴿ فُل لاّ أَجِدُ هِ مَاۤ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِمٍ
يَطْعَمُهُۥ إِلاّ أَنْ يَّكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماَ مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ قَإِنَّهُۥ رِجْسُ أَوْ
هِسْفاً اهِلَّ لِغَيْرِ أِللَّهِ بِهِۦ ﴾[الأنعام:١٤٥].

والدَّمُ المسفوحُ هو ما يخرُجُ من المَذبوحِ والمنحورِ عند النَّحْرِ والذَّبْحِ، وهذا ناسِخٌ للدَّمِ الَّذي قَدَّمتُ ذكرَه في الآية الأخرى: ﴿ حُرِّمَت عَلَيْتُ أَنْمَيْتَةُ وَالدَّمْ ﴾ [المَائدة:٣]، فحرُم بهذا قليلُ الدَّمِ وكثيرُه، ولم يحرُم بهذا الآخِرِ غيرُ المسفوحِ، ولولا أنَّ الله عَنْ يَسَر ونَسَخَ لَوقعَ الضَّيْق، قالت عائشةُ هَنَّ: "إنَّ البُرْمَة لَتَنْبُطِحُ وإنَّ فيها لَصُفْرَةً» (١).

ومن ذلك البَراغيثُ تُصيبُ النَّوْبَ ودمُ البقِّ والشَّيءُ اليَسيرُ من الدَّمِ لا يُستطاعُ دفعُه، ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥].

وقال الله في صَيْدِ البَحْرِ (٢): ﴿ لِتَاكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً ﴾ [النحل: ١٤]، فَصَيْدُ البَحْرِ مُذكَّى (٣) كله، ما طَفى منه وما لم يَطْفُ، ما كبُر منه أو صغُر، وجميعُ كَمِه حَلالٌ في أيِّ صورةٍ كان، وكذلك الضَّفادِعُ، وإنَّما كره من كره قَتْلَها للحديثِ الَّذي جاء فيها: ﴿إنَّ نَقيقَها (٤) تسبيحُ (٥)، وأنَّ الله أوْرَثها بَرد الماءِ للمَّافَاتُ عن خليلِه إبراهيم الله دون غيرِها من سائرِ الدَّوابِ (٢).

وقد ذكرتُ حديثَ سعيدِ بن المُسيِّب عن عبد الرَّحمن بن عثمان عن النَّبي فيها، مع ما معه من الأحاديث فيها عمِلتُ من المُختصِرِ ما ليس من مُختصرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ١٩٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ٧٠٧).

<sup>(</sup>٢) جاء بعدها في الأصل: كما قال عزَّ وعلًا ..

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مذكاة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: نفنقتها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عبد الرزاق في ك: المناسك، باب: ما ينهى عن قتله من الدواب، ح: ١٨ ٨٤، وابن أبي شيبة في ك: الطب، باب: الضفدع يتداوى بلحمه، ح: ١ ٢٣٧١.

<sup>(</sup>٦) ينظر تفسير القرطبي (٧/ ٢٧٠).

عبد الله بن عبد الحكم، في كتابِ الجامِع، والحمد لله.

وقد اختُلِف في كلِّ ما أُخِذ مِن الجَرادِ حَيَّا، ثمَّ ماتَ بِيَدِ آخِذه، وإجازتُه أحبُّ إليَّ، ولا بأسَ بأكلِ حوتٍ موجودٍ في بَطْنِ حوتٍ، ولا بأسَ بأكلِ الكَبِد والطِّحال، ولا بأسَ بأكلِ الصُّرَد (١) والهُدْهُد، وقد كرِه ابنُ وَهْبٍ ذلك، وذَكَر أنَّ والطِّحال، ولا بأسَ بِأَكْلِ الصُّرَد (١) والهُدْهُد، وقد كرِه ابنُ وَهْبٍ ذلك، وذَكَر أنَّ النَّبي اللهُ اللهُ اللهُدْهُدِ والصِّرام والصُّرَد (٢).

وقال الزُّهري في الصُّرد: أوَّلُ من صامَ، وقد روى أبو بكر بن أبي أُويسٍ عن مالكٍ أنَّه قال: لا يُؤكلُ كلُّ ذي مخِلَبٍ من الطَّيْرِ، وهذا في حديث أبي رَيْحانة، والَّذي رواه في الموطَّإ لم يذكر فيه هذا: «من الطَّيْرِ»، وهو المُستعمل عندنا (٣).

والحَلَزوم بِمنزِلةِ الجَرادِ، ولا بأسَ بأكلِ الأرْنَبِ واليربوعِ، ولا تُؤكلُ مُمُر الوَحشِ إذا دَجَنت، وأجازَ أكْلَها ابنُ القاسم وأشهب، وهو أحبُّ إليَّ.

ولا بأسَ بأكلِ اللَّحمِ النَّيِّئ، وكلُّ مَا أكلَ الخُضرَ من الوَحشِ يُفارقُ السِّباعَ، ولا بأسَ بِثَمَنِ الهِرِّ، وفيه حديثٌ (٤)، السِّباعَ، ولا بأسَ بِثَمَنِ الهِرِّ، وفيه حديثٌ (٤)، ويأكُلُ المُضطَرُّ مِن اللَّبَةِ مَا يُشبِعُه، وقد قيل أنَّ أكْلَه منها ومن الدَّمِ ومن لحمِ الخنزيرِ ما يرُدُّ جَوْعَتَه.

<sup>(</sup>١) الصُّرد: طائر أبقع ضخم الرأس يكون في الشجر، ويسمى مجوفا وتجويفه بياض بطنه وخضرة ظهره، ينظر المخصَّص (٢/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ح:٣٠٦، وأبو داود في ك:الأدب، باب: في قتل الذر، ح:٥٢٦٧، وابن ماجه في ك:الصيد، باب:ما ينهى ع قتله، ح:٣٢٢٣، من غير ذكر الصرام، ويُطلق على الغراب، لانصرامه عن النَّاس، ينظر تاج العروس (٣٢/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر النوادر والزيادات (٣/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في ك: المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب، ح:١٥٦٩.

والَّذي أقولُ في هذا: أنَّه إن كان على رجاءِ وطَمَعٍ من إدراكِ غيرِه من قبل جَوْعةٍ ثانيةٍ، أكل ما يُقيمه على ذلك الوَقتِ، وإن كان على إياسٍ أكل شِبَعَهُ وتَزَوَّدَ.

ولا خَيْرَ في الكَيْمَخْتِ<sup>(١)</sup>، ولا بأسَ بالانتفاعِ بِزَغَبِ رِيشِ المَيتةِ، ولا بأس أن يُوقد بِزقاقِ الحَمْرِ تحت الطَّعامِ والشَّرابِ.

وأكرهُ بيْعَ الشَّاةِ من كافرٍ إِذَا عُلم أَنَّه يذبحُها للكَنيسةِ، وكذلك لا تُكرى الدَّوابُ ولا السُّفُنُ لِن يركبُها منهم إلى الكَنيسةِ، وأكرَهُ قدِّيدَ الرُّومِ وجُبْنَهم، وأكرهُ جُبْنَ المَجوسِ لِما يجعلون فيه من أنافِحِ المَيْتَةِ (٢)، ولا بأسَ بِزُبْدِهم وسَمْنِهم إذا كانت الآنِية لا بأس بها، وأكرهُ زُبد الحَبَشة، وإذا أطْعَمَ الكافرُ المُسلمُ طعامًا سأله: أمِن طيّبِ أم خبيثٍ؟

ولا يُباع ما دُبغ من جلودِ المَيتة، وإن تصدَّق بِثمنِه، لأنَّ الأعرابَ ومن أصابتهُ المساغبُ من العَرَبِ تأكُلُ جُلودَ المَيْتة وعِظامها مِمَّا كَبُر من الأنعامِ، كما تأكُلُ جُلودَ الحُملان والسِّخال لِصِغَرها، تُشوى أو تُسْحق وتُسَفُّ، فتَغَذُّوا بعضَ الغذاء.

وما لم يجِلَّ أكلُه لم يجِلَّ بَيْعُه، ومُنع من الصَّلاة عليها، لأنَّ الصَّلاة على الشَّيء كلُبسِه، وأُبيح الانتفاعُ بها كها جاء في الحديث (٣)،.....

<sup>(</sup>١) الكيمخت: قيل: هو جلد الحمار، وقيل: لا يكون إلا من جلد الحمير والبغال المدبوغ، وقيل: هو جلد الفرس وشبهه غير مذكَّى، ينظر شرح الخرشي على خليل (١ / ١٣).

<sup>(</sup>٢) قال القرافي: «وكراهيتُه محمولة على التَّحريم، لثبوت أكلهم الميتة، وأنهم يخنقون البهائم ويضربونها حتى تموت» ينظر القوانين الفقهيَّة لابن جُزي ص(١٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ك:الذبائح والصيد، باب: جلود الميتة، ٥٥٣٢، ومسلم في ك:الحيض،

لأنَّ الدِّباغ كالعِساس<sup>(۱)</sup> المنتفع بها ولَبَنِها، ومُنع من الاسْتِقاء فيها، لأنَّ ذلك قد يُداخِلها، وقد قال محمد بن الأشْعَث لعائشة ﴿ (ق ٦٨ / ب): « أَعْمَلُ لَكِ فَرُوًا يُدَاخِلها، وقد قال محمد بن الأشْعَث لعائشة ﴿ (ق ٦٨ / ب): « أَعْمَلُ لَكِ فَرُوًا تَلْبَسِينه »، فكرِهَتْ ذلك، إلاَّ أن يكون ذَكِيًّا، وهي الَّتي رَوَت عن النَّبي ﴿ أَنّه أَنّه أَمَر بالاستِمتاع بجُلودِ المُنْتَة (٢).

ولا بأسَ بخِصاءِ الفَرَس إذا كلِبَ وامتنَع، ولا بأسَ أن يَنْزَا على الفَرسِ العربيَّةِ الحِمارُ، ولا بأسَ أن يُدخِلَ اليَدَ في رَحِمِ الخَيْلِ والرَّمَكِ<sup>(٣)</sup> ليُخفِّفها إذا عشر رَحِمُها.

ولا بأسَ بِبَيْعِ الرَّجُلِ شَعْرَه لِن يجعلُه حِبالًا، ولا يجعلُه قِصاصًا لِلنِّساءِ، ولا بأسَ بِبَيْعِ الرَّأَةُ فِي طَرَفِ شَعرِها الصُّوفَ تُمسكُ به شَعرَها وتصِلُه به، ولا يُؤْكُلُ ما انتُهِبَ فِي الوَلائمِ، وأكره النُّهْبةَ في خروجِ أسنانِ الصِّبْيانِ وحُذَّاقِهم (٤)، وإن كان مُنتهِبة الصِّبيان، وبالله التَّوفيق.

باب: طهارة جلود اليمتة بالدباغ، ح:٣٦٣ عن ابن عباس \_ واللفظ للبخاري \_: مرَّ النبي على الله عنز ميتة، فقال: «ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها».

<sup>(</sup>١) جمع عُسٌّ، وهو القَدح الكبير، ينظر الصحاح (٣/ ٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في ك:الصيد، باب: ما جاء في جلود الميتة، ح: ١٨٣١، وأبو داود في ك:اللباس، باب: في أهب الميتة، ح: ١٢٤، والترمذي في ك:اللباس، باب: ما جاء في جلود الميتة إذا جبغت، ح: ١٧٢٨، والنسائي في الصغرى ك:الفرع والعتيرة، باب:الرخص و في الاستمتاع بجلود الميتة، ح: ٢٥٢١، وابن ماجه في ك:اللباس، باب:لبس جلود الميتة إذا دبغت، ح: ٣٦١٢.

<sup>(</sup>٣) الرَّمكة: الأنثى من البراذين، ينظر الصحاح (٤/ ١٥٨٨).

<sup>(</sup>٤) النَّهبة: ما ينثر على الصبيان عند خروج أسنانهم، وفي العرائس، فكرهه مالك بكل حال، لظواهر الآثار الواردة، ينظر البيان والتحصيل (٣/ ٣٨٩).

#### باب الأشريَةِ

## 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ أَلنَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْفاً حَسَناً ﴾[النحل:٢٧].

والسَّكَرُ ما حُرِّمَ، والرِّزقُ الحَسَنُ ما أُحِلَّ لهم من ثَمَرِها.

وقال \_ جلَّ ذكرُه \_ : ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ إِلْخَمْرِ وَالْمَيْسِرَّ فُلْ فِيهِمَآ إِثْمّ كَبِيرٌ وَمَنَاهِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّهْعِهِما ﴾[البقرة:٢١٩]، وكانت منافعُهم إذا دَخَلهم هَمٌّ، أو شَجَر بينهم أمْرٌ، شرِبوا الخَمْرَ لِيَسكروا، فَصَحوا وقد زالَ ذلك، فكان الأمرُ على ذلك، حتَّى أنزلَ اللهُ ﷺ: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَفْرَبُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَارِيٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَفُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣]، فقال عمر بن الخطَّاب ، ﴿ اللَّهِم بَيِّن لنا في الحَمر بيانًا شافيًا»، فكان الأمرُ على ذلك حتَّى جلس سعدُ بن أبي وقَّاصِ مع جماعةٍ على الحَمر فشَجَر بينهم كلامٌ، فضربَ بعضُهم أَنْفَه بِلِحْيَيْ جَمَلِ فَفَزَرَه، فكان أَنْفُ سعدٍ مفزورًا، فأنزل الله ١٤ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّمَا أَلْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْفَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيطان قِاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ ٢ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطان أَنْ يُوفِعَ بَيْنَكُمُ أَنْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي أَنْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ أَللَّهِ وَعَنِ أَلصَّلَوْةٌ فَهَلَ آنتُم مُّنتَهُونَ ﴿ [المائدة: ٩٠-٩١]،

فصاحَ عمرُ: إنتهينا إنتهينا إنتهينا (١) ﴿ وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَهِاللهُ عَلَى مَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِيلُ ﴿ اللائدة: ٩٤]، قالوا: فَلَيْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِيلُ ﴾ [المائدة: ٩٤]، قالوا: فكيف لنا مِمَّا قد تروَّت منه أجسادُنا؟! فأنزل الله ﴿ (ق٣٦/١): ﴿ لَيْسَ عَلَى أَلَذِيلَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا إَتَّفُوا وَءَامَنُوا أَلْذِيلَ ءَامَنُوا اللهُ يُحِبُّ وَعَمِلُوا اللهُ يَحِبُ اللَّهُ يَحِبُ اللهُ ا

فقال قائلٌ: إنَّمَا أُمِرْنا باجْتِنابِها، ولم يُحرَّم عليهم!

فَقُلنا له: قال الله ﷺ: ﴿ قَاجْتَنِبُواْ أَلرِّجْسَ مِنَ ٱلأَوْفَالِ وَاجْتَنِبُواْ فَوْلَ أَلرِّجْسَ مِنَ ٱلآوْفَالِ وَاجْتَنِبُواْ فَوْلَ أَلرُّورِ ﴾ [الحج: ٢٨]، فذلك مُحرَّمٌ أو مُجتَنَبٌ؟! فبَانَ تحريمُه، والحمد لله.

ولهِذا كتابٌ كاملٌ عَمِلْناه في تَحريمِ الْمُسْكِر، والله يهدي من يشاء.

ولا يُؤكل شيءٌ جُعِل فيه مُسْكرٌ، ولا يُتعالجُ به، وإن غُسِل بهاءٍ، ولا يُتعالجُ به، وإن غُسِل بهاءٍ، ولا يُجعل يُداوى به دُبُر الدَّوابُ، وقليلُه وكثيرُه حرامٌ يُوجبُ حَدَّ المُفتري، ولا يُجعل دَرْدِيُّ (٢) المُسكِر في شيءٍ، ولا تُجعلُ الحَمر في الحِيتان حتَّى يصيرَ مُرِّيًّا (٤)، ولا يوضع في الخمرِ المِلْحُ حتَّى يصيرَ مُرِّيًّا، فإن فُعِل يُؤكل، ولا يُؤكلُ خلُّ خَمْرٍ يُوضع في الخمرِ المِلْحُ حتَّى يصيرَ مُرِّيًّا، فإن فُعِل يُؤكل، ولا يُؤكلُ خلُّ خَمْرٍ أَفْسِدَت، كها قال عمر بن الخطَّاب ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (٤/ ٣٣٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير الطبري (١٠/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٣) دردي: ما يبقى من السائل في أسفله، ينظر الصحاح (٢/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٤) المُريُّ: الذي يُؤْتَدَمُ به، كأنَّه منسوب إلى المَرارَةِ، والعامة تخففه، ينظر لسان العرب (٥/ ١٧١).

وفي أكْلِ طعامِ عاصرِ الخَمرِ اختلافٌ، فقيل: لا يُؤكل، وقيل: لا بأس به إذا كان له خلطُ مالٍ، وبهذا أقول، ومن ورِثَ من عبدِه الكافرِ ثمنَ خَمرٍ وثَمن خنزيرٍ فلا بأس به، وليست الخمرُ لأهلِ الكِتابِ بِحلالٍ، وإذا وُجِد الحرُّ أو العبدُ في مَشْربة الحَمرِ، فإن كان مُعتادًا لذلك ضُرب سبعينَ، وإن كان غير مُعتادٍ ضُم ب خسين.

وإذا خَرَج السَّكْران إلى الأسواقِ يُؤذي النَّاسَ ويرمي بالحجارةِ ضُرب خمسينَ ومائة، والحدُّ فيها مائة، ولو أهْرَقَ مُسلِمٌ خَمَرَ نصرانيٍّ لم يُغرَّم، وله فيها قولان غير هذا.

ورُوي أنَّ إبليسَ اللَّعينَ نازعَ نوحًا النَّبيَ في حُبلة العِنبِ، فأخذ تُلثيها، فقال: هو لي، ولك الثُّلث، فطلَب نوحٌ في الثُّلثين، فأوْحى الله في إليه: «اترُكه وما أخذ لنفسِه» (١)، فكان هذا أصلُ العَصيد، إن طبخ ذهبَ ثُلثاه للشَّيطان، وبقي الثُّلث، جازَ شربُ ما بقي، وإن كان أقلَّ من ذلك لم يُشرب، وبالله التَّوفيق. وقد أبنتُ حالَ الخَليطيْنِ، ومن شرِبَه لم يُحدَّ، وبالله العِصمة.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الصغرى ك:الأشربة، باب: ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز، ح:٥٧٢٦ موقوفا عن أنس بن مالك.

## باب القِراض(١)

#### (ق ۲۹ / ب) على فال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَاكُلُوٓا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

فالقراض تجارةٌ من التّجارات، وأوّل قراضٍ كان في الإسلام قراض يعقوب مولى الحُرُقة (٢) مع عثمان بن عفّان الله وذلك أنّ عمرَ بن الحطّاب الله بعث أن يُقام من السُّوقِ من ليس بفقيهٍ في الدِّين، فأقيم يعقوبُ مع من أقيم، فجاء إلى عثمان الله فأخبره، فأعطاه مِزْوَدَتَين قِراضًا على النّصف، وقال: إن جاءك من [يعرض] (٤) لك فقُل: المالُ لعثمان، فقال ذلك، فلم يُقم، فجاء بمزودتين، مِزودٍ من رأسِ المال، ومِزودِ ربْح، ويُقال: أوَّلُ قِراضٍ كان قِراض عبد الله وعبيد الله ابْنَي عمر بن الخطّاب مع أبي موسى الأشعري الله مرّا عليه عبد الله وعبيد الله ابْنَي عمر بن الخطّاب مع أبي موسى الأشعري الله مرّا عليه

<sup>(</sup>۱) القِراض: هي المضاربة على لغة أهل الحجاز، أن يتفق شخصان على أن يكون المال من أحدهما والعمل على الاخر، وما رزق الله فهو بينهما على ما شرطا، والخسارة على صاحب المال، ينظر معجم لغة الفقهاء ص(٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ولا تأكلوا أموالكم.

<sup>(</sup>٣) يعقوب المدنى، مولى الحرقة، جدُّ العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، من كبار التابعين، مقبول الحديث، ينظر التقريب ص(٦٠٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بعض.

بالكوفة (١)، والأوَّل أصحُّ عندي، والحمد لله شُكرًا.

ولا أحبُّ إلاَّ مُقارضة من يعرف الحلال والحرام، ولا يُقارَض كافرُّ، ولا يستَتْجِرُ المُسلم عبدَه الكافرَ، ولا أجيرَه الكافرَ، ولا يأمر أحدَهما بِبَيْعِ سِلْعَةٍ له، قال الله عَنْ: ﴿ وَأَخْذِهِمُ أُلرِّبَوا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ وَأَخْذِهِمُ أُلرِّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ وَأَخْذِهِمُ أَلرِّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ وَأَخْذِهِمُ أَلْرِّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا أَلْنَاسِ بِالْبَلْطِلِ ﴾ [النساء:١٦١].

وأكرهُ أن يأخذ مُسلمٌ من كافرٍ مالاً قِراضًا، وقد اختُلف في المأذون له في التّجارة يدفعُ المالَ قِراضًا أو يأخُذه قِراضًا، فأُجيز على وجهِ النّظْر، ومُنع من دفعِه، لأنّه إذا دفعه فقد ائتمنَ على مالِه ما لم يأمن سيّدُه، وإن أخذه فقد أجّر نفسَه، وبهذا يقول أشهب، وهو أحبُّ إليّ، ولا قِراضَ بعَرضٍ ولا بطعامٍ ولا بدوابّ، فمن فعَل فلِلْعاملِ أجر مثلِه، فما تولّى من بيعِه ثمّ قِراضِ مثلِه من يومِ نصّ في يدِه.

وقد اختُلف في القِراض بنُقَر الذَّهب والفضَّة، وإجازتُها أحبُّ إليَّ، لأنَّها موجودة، ومن استودعَ مالاً، ثمَّ أمرَ من هو بيدِه بالعملِ فيه قِراضًا، فعمل، فقد اختُلف فيه، فقيل: للعاملِ أجرُ مثلِه، وقيل: هما على قِراضِهما، وهو أحبُّ إليَّ.

(ق ٧٠/ أ) وأمَّا الدَّيْن يكون للرَّجُل على آخرَ فيستعمله به في القِراض فيربحُ أو يخسر فالرِّبْحُ للعاملِ، والنَّقصُ عليه، ولِربِّ الدَّيْن أصلُ دَينِه، وإذا كان العملُ بالفُلوسِ جاريًا ماضيًا في ناحيةٍ من النَّواحي فلا بأس بالقِراض بها، وما لم يُستعمل فيه من النَّواحي لم يجُز القراض بها فيه، وكانت كعَرْضٍ من العُروضِ، ولا نفقة للعاملِ ولا كِسوةَ ما أقامَ بِبَلدِ المُعاملة.

<sup>(</sup>١) ينظر المقدمات المهدات (٣/ ٦-٧).

ولا أحبُّ القِراض بالحُلِيِّ، وكذلك التِّبر، لأنَّهُما لا تُضبط كيفيَّة ذهبهِما (۱)، وإنَّما يصلُح القِراض من الذَّهب والورِقِ بشيء معلومِ الكيفيَّة، محصورِ الصِّفة، وأكرهُ أن يشرب العاملُ الدَّواءَ مِن القراض، وقد اختُلف في حِجامتِه وحَّامِه، وأرجو أن يكون خفيفًا، والفَصْدُ من مالِ نفسه، وإذا سافر العاملُ أيَّامًا يسيرةً فلا يكتسي من المال، وإنَّما يكتسي في طولِ الإقامةِ، وله أن يُنفق في الشُّخوصِ، وإن لم يبع شيئًا، وله ردُّ ما بقي بعد الإنفاق إلى ربِّه.

ومن قارض على دراهم معلومة بطُل القراض، وكذلك على أنَّ لأحدِهما نصفُ الرِّبحِ إلاَّ عشرة دراهم أو خمسة، وكذلك نصفه أو عُشره، وكذلك لو تعاملا على أنَّ لأحدهما عُشره، وما بقي بينها، وكذلك لو تعاملا على أنَّ لأحدهما عُشره، وما بقي بينها، وكذلك لو تعاملا على أنَّ ربحَ مائةٍ معزولةٍ لأحدهما وما بقي فبينها القِراض، على أنَّ للعاملِ الضَّمان أو نصفه، وإنَّما جُعل القِراض توسِعة بين المسلمين لما يلتبس به المتعاملان من الفصل ويتعاطيانه عليه، فمتى سُلك به غير سبيلِه انتقل عن أصلِه.

ويُشترط على العاملِ ألاَّ يبتاعَ في المال دوابَّا، ولا يحمله في بحرٍ، ولا ينزل به بطنَ وادٍ، ولا يسافر به، فإن خالف ضمِن إن نقص، وشورِك في الرِّبحِ إن ربح، وأكرهُ القِراض إلى أرضِ الرُّومِ، لأنَّه من بابِ التِّجارةِ إليهم، فمن أخذ مالَيْنِ قراضًا أحدهما على النِّصف والآخر على الثُّلث، على أنَّه يعملُ بكلِّ واحدٍ منها على حِدة فلا يجوز، وإن كان يخلطها جميعًا فلا بأس به، لأنَّه يعود إلى جُزء معلوم.

<sup>(</sup>۱) قال ابن رشد في المقدمات الممهدات (۱۸/۳) معلِّقًا: «وهذا أظهر في القياس، وعلى هذا التعليل يكون القراض بتبر النَّهب والفِّضة مكروها أيضا بالبلد الذي يدار فيه التبر، أو لا يدار»ا.هـ

ومن أخذ مالَيْنِ قِراضًا على النّصف، على أنّه يفصل بعضه من بعض كان مكروهًا، وقد اختُلف في أخذِ المالِ قِراضًا على أن يزرع به، فأجيز وكُره، والّذي أقول به: إن كان في حقّ وغير (ق ٧٠/ب) ظُلم جازَ، وإن كان في غيره لم يُستعمل، فإذا حلف العامل ما أُمر به فربُّ المالِ أحقُّ بالدّنانير الّتي في يَديه من غُرمائه، لأنبّا قراضه، وأمّا السّلَع فإن أجاز له فعلَه كان أحقَّ بها، وإلاّ فهو إسوةُ الغُرماء.

وأكرَهُ أن يُوكَّل أحدٌ يقضي مالا ثمَّ يكون عنده قراضًا، [و](١) لو أذِن ربُّ المالِ للعامِل أن يأخذ ربحَه قبل القِسمةِ ما جاز أن يأخذ حتّى يقسما.

ومن قُورض فتسلَّف بعض المالِ ثمَّ ربح فيها بقِي، كان الرِّبحُ فيها بقِي، لأنَّ الَّذي أَخَذ دَيْنُ عليه، وإذا غُصب العاملُ بعض المالِ أو أُخذت منه رِشوةً عليه ألغاه، وقال اللَّيْثُ بن سعد: «وإذا تحاسبَ المقارضان، ثمَّ عمِلا، فهما على القِراض الأوَّلِ، ما لم يُسلِّمه إلى ربِّه، ثمَّ يعود له قائضًا»، وقد قيل: إذا تحاسبا فهو قراضٌ مبتدأً، وبه أقول.

ولا بأسَ أن يأخذ من غيرِ ربِّ المالِ مالًا آخرَ قِراضًا إذا كان يقوى على العملِ فيهما، وللعاملِ أن يُسافر بالمالِ إلاَّ أن يكون اشترط عليه عند أخذه ترك السَّفرِ، ولا بأسَ أن يتصدَّق العاملُ من المالِ بالثَّمراتِ والشِّربة [من] (٢) الماء، وإذا فرغ القِراض وعلى العامل منه الحبَّة والحَلْقة وما أشببها تُركت له.

والقِراض أمانة، ومن ابتاع سِلعةً بِثَمنٍ، ثمَّ قال لغيرِه: ادفعْ إليَّ ثمنَها

<sup>(</sup>١) زيادة منى يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) زيادة منى يقتضيها السياق.

وتكون قِراضًا بيننا، فلا خيرَ فيه، لأنّه سَلَفٌ جَرَّ منفعةً، وإذا هَلَك رَبُّ المَالِ فَلِوَرثِتِه على العاملِ ما كان لِصاحبِهم من أخذِ المَالِ أو تركِه، ولو كان المَال عَيْنًا بِيدِ العاملِ، لم ينفع أن يُحدث فيه شيئًا إلاَّ بِإذنهم، ولو هلك العاملُ ولم يُوجد المَالُ بعَينِه كان صاحبُه أسوة الغُرماء فيها تَركَ، ولا يجوز القِراض والمال عند ربِّ المال، فإن فعلَ هذا فهذا على غير الأمانة، وله أجرُ مثلِه إن عمل، وقِراض المِثل غير إجارةِ المِثل، وما كشفتُ عنهما في كتابِ «مختصر ما ليس في مختصر عبد الله»، وبالله التَّوفيق.

#### باب المُساقاة<sup>(١)</sup>

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ وَهِم الآرْضِ فِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنَ آعْنَابٍ وَزَرْعٍ وَنَجْلِ صِنْوَانٍ وَعَيْرِ صِنْوَانٍ تُسْفِىٰ بِمَآءٍ وَاحِدٍ وَنُقَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ هِمَ الْاَحْلُ ﴾ [الرعد:٤].

فأوَّلُ مُساقاةٍ كانت في الإسلامِ (ق٧١) أَ مُساقاة النَّبي هَ يهودَ خَيْبر على الشَّطْرِ حين افتتَحها (٢)، وبَعَث عليهم عبدَ الله بنَ روَاحة، فحَضَرها بينها وبينهم

<sup>(</sup>۱) المساقاة: أن يستعمل رجل رجلاً في نخيل أو كروم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله. وقيل: وهي المعاملة فيها يحتاج إليه في الأشجار ببعض الخارج. والمال من الكل واحد. ينظر أنيس الفقهاء ص(١٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ك:الإجارة، باب:إذا استأجر أرضا فهات أحدهما، ح:٢٢٨٥، ومسلم في ك:البيوع، باب:المساقاة، ح:١٥٥١.

عامًا، ثمَّ قُتل في أرضِ مُؤْتة، فبعثَ غيرَه، فصارت المُساقاة سُنَّةً من يومئذٍ.

ولا بأس بمُساقاة المُسلم والكافر جميعًا، والمُساقاة من أوَّلِ عمل الثَّمار إلى الحِراد، والَّذي يُشترط على الدَّاخل فيها خمُّ العَيْنِ: وهو كنسُها، وسَرْوُ الشَّرَب: وهو إصلاحها، وإبَّارُ النَّخلِ، وقطعُ الجريدِ، وجَدُّ الثَّمر، وإصلاح الزَّرْنُوقِ (١)، ووَرْمُ القُفِّ، وإعادة التَّقليم، وبناء الصَّفيرة (٢) القليلة المُؤنة، والتَّلقيح كذلك.

ومُساقاة نَخلةٍ واحدةٍ ونخلٍ كثيرةٍ جائزٌ، وتقليلُ الجُزء لأحدهما وتكثيره أيضًا جائزٌ، ولا يجوز أن يشترط عليه سدَّ الحظيرة، ولا يجوز أن يشترط نَقلَ تُرابٍ في الحائطِ، ولا أن تكون الزَّكاة في حِصِّة ربِّ المالِ، وقد اختُلف في اشتراطِ ربِّ المالِ الزَّكاة على الدَّاخل في حصَّتِه، فأُجيز، وكُره، وإجازته أحبُّ إليَّ.

وكذلك اشتراطُ الزَّكاة في حصَّةِ ربِّ المالِ، لأنَّ كُلَّا يعودُ على جُزءِ معلومٍ، ولا يشترط عليه أن يغترس فرسًا من عنده.

ولا بأس أن يشترط ربُّ المالِ على الدَّاخلِ إخراجَ شيءٍ من الدَّقيق، ولْيُخرج ما يريدُ من ذلك قبل المُساقاة، ولا يجوز مُساقاة الأصول قبل أن تُطعم، لأنَّه غَرر.

ولا بأسَ بمُساقاة القُطن، ولا تجوز مُساقاة البُقولِ، لأنَّ بيعَها يجوز في أوَّلِ جَزَّةٍ، إلى آخر الإِبَّان والانقطاع، ولا بأس بمُساقاة سِنينَ على سِقاءٍ واحدٍ، فإن

<sup>(</sup>۱) الزرنوق: منارتان تبنيان على رأس البئر من جانبيها، فتوضع عليهما النعامة، وهي خشبة تعرض عليهما، ثم تعلق فيها البكرة، فيستقى بها، ينظر لسان العرب (۱۲/ ١٤٠)، مادة: زرن ق. (۲) الصفيرة أو الضفيرة، ما بين الأرضين، ينظر تاج العروس (۱۲/ ٣٣٥)، مادة: ص ف ر.

ساقه سنينَ على سِقاءِ مختلفٍ رُدَّ إلى سِقاء مثلِه، ولا يُساقى تَمُرُ قد طاب، فمن فعَل فالعاملُ أجيرُ، وقصبُ الشُّكر مثل الزَّرع إذا استقلَّ وعَجَز عنه صاحبُه جازت مُساقاته، ولا تُساقى العيْنُ المَواتُ، ولا يُكرى ولا يُسقى الحائطُ شهورًا.

ومن هارَت بِئرُهُ فسَقى جارُه على أن يستقي من بِئرِه بجُزءٍ من الشَّمر فلا بأسَ به، ومن ابتاع تَمَّرًا بعد طِيبِه فعلى البائعِ سقيُ النَّخل، وإذا كان في الحائطِ نَخلٌ ورُمَّان فلا يُساقى أحدُهما على جزءٍ وغير الجُزءِ الآخرِ، ولا يساقيا (ق٧٧/ب) إلاَّ على جزءٍ واحدٍ، وما غاب من رقيق الحائط فعلى ربِّ المالِ خلفُه، ومن سقى حائطًا فجاءه السَّيل لم يحاسِبِ السَّيل، وأكره عمل الأحرارِ والعبيدِ الزَّرانيق، لأنَّه مُتلف.

ومن سقى حائِطين أحدهما على النِّصف، والآخر على الثُّلث في صَفقة، فلا يجوز، وإن كان في صَفقتين فقد اختُلف فيه، وإجازته أحبُّ إليَّ، ويبدأُ الزَّكاة عِمَّا تجب فيه الزَّكاة، ثمَّ يقتسهان ما بقي بعده، ولا بأس أن يُساقى نخلُ الأطفال إذا كان نظِرًا.

وإذا عطَّل المساقى أقلادًا لا يُسقى الحائط فيها، فإن طلب ذلك منه ربُّ الحائطِ قبل الجراد كان عليه سقيُ ما ترك، وإن لم يطلب ذلك حتَّى ينقضي السِّقاءُ، فلا حتَّ له في ثمنٍ ولا ثمر، ولو سُوقيَ بِهالِ القِراضِ، كان السِّقاء ماضيًا، إذا كان ذلك نظرًا بين العامل وربِّ الحائط، وهذا أحبُّ إليَّ من قولِ من منع منه، وبالله التَّوفيق.

# باب الشَّمْعَيُّ (١)

## 🕰 قال أبو إسحاف:

ثابتٌ عن النَّبي على قال: «الشَّفعة فيها لمُ يُقسم، فإذا وقعت الحدودُ وطُرِّقت الطُّرُق فلا شُفعة »(٢)، وذلك أنَّ الشُّفعة جُعلت من أجلِ قطعِ واطِئة الرَّجُل وما ذُكر مع ذلك.

ورُوي من طريق عبد الملك العَزرميِّ، عن عطاء، عن جابر مرفوعًا ـ ومن غير هذا الطَّريق أيضًا ـ: «أنَّ الجارَ أحقُّ بصَقَبِه» (٣).

والصَّقَبُ: اللَّصيق، والجار عند العربِ الزَّوجِ والشَّريك: الخليط، من ذلك قولُ حمل بن مالك بن النَّابغة: كنتُ بين جارتيْن لي، فضَرَبتْ إحداهما الأخرى بمِسْطَحِ وهو عمود الخَيْمة ـ ثمَّ ذكر الحديث (٤).

وقول الأعشى لِزوجِه:

أجارتنا بِيني فإنَّكِ طالقة كذلك أمور النَّاسِ غادٍ وطارقه (٥)

<sup>(</sup>۱) الشُّفعة: الشفعة استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه، ينظر شرح حدود ابن عرفة ص(٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ك: البيوع، باب: بيع الشريك من شريكه، ح: ٢٢ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ك: الجِيل، باب: في الهبة والشفعة، ح: ٦٩٧٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في ك: العقول، باب: نذر الجنين، ح:١٨٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) ديوان الأعشى ص(٢٦٣).

وكَتَب أميرُ المؤمنين أبو العبَّاس \_ صاحبُ الكَراسي (١) \_ إلى ابن أبي لَيْلى (٢) ألاَّ يقضى للجارِ بالشُّفعة.

ولو كانت الشُّفعة للجارِ لكانتْ لجميع من بالبلَدِ الَّذي بيعَت به الدَّار، لقولِ الله \_ جلَّ اسمُه \_ : ﴿ لَيْسِ لَمْ يَنتَهِ أَلْمُنَاهِفُونَ وَالذِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضَّ وَالْمُرْجِمُونَ فِي أَلْمُدَينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلاَّ فَلِيلًا ﴾ وَالْمُرْجِمُونَ فِي أَلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلاَّ فَلِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٠].

(٧٢/ أ) فجَعَل أهلَ المدينةِ له جارًا، والحمد لله شكرًا.

ولقد قال من قال من الصَّدْر الثَّاني: لا شُفعة لشريكِ في مُشاعِ لا يسكُن حيثُ الإشفاع، من أجلِ ما وصفتُ لك أنَّ الشُّفعة نُصِبت له من قَطْعِ واطِئة الرِّجْل.

ورُوي هذا القولُ أيضًا عن مالك بن أنس، وهو قولُ الشُّعْبيِّ.

حدَّثناه إسحاق بن إبراهيم البغدادي قال: حدَّثنا يعقوب الدَّوْرقيُّ قال: حدَّثنا هُشَيْم قال: أخبرنا زكريًا، عن أبي حُصَين، عن الشَّعْبيِّ أَنَّه قال: «ليس للأعرابيِّ شُفعةٌ إذا لم يشهد المِصرَ».

فالشُّفعة فيها لم يُقسم مِمَّا مثله ينقسمُ.

فأمًّا ما لا ينقسمُ ففيه قولان، أحدهما: أنَّ فيه الشُّفعة مثل الحمَّام والبيت

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد العبَّاسي، المشهور بالسَّفَّاح، أول الخلفاء العبَّاسيِّين، توفي (١٣٦هـ)، ينظر تاريخ الطبري (٧/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) أبو محمد ـ ويقال: أبو عيسى ـ عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، من كبار ثقات التابعين وفقهائهم، ينظر سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٦٢).

الصَّغير وما أشبه ذلك، والآخر: لا شُفعة فيه.

والأوَّلُ عندي أعمل، لأنَّ القِسمة عند مالكِ تلزمُ في القليل والكثير، لِقولِ الله حِلَّ ذكرُه ـ: ﴿ مِمَّا فَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَّ نَصِيباً مَّهْرُوضاً ﴾ [النساء:٧].

وعند ابن القاسم وغيرِه: لا يلزمُ، لِقولِ النَّبِي ﷺ: «لا ضَرر ولا ضِرر» (١)، ولقولِه ﷺ: «من أضارَّ أضارَّ الله به، ومن شاقَ شاقَ الله عليه» (٢).

وقد اختُلف في الشُّفعة بالمناقلة: وهي المقابضة، ووُجوبُها أحبُّ إليَّ، ولا شُفعة في عَبدٍ ولا سفينةٍ ولا ثوبٍ.

وقد اختُلف في استِشفاعِ النَّقضِ، وقَطعُ الشُّفعةِ فيه أحبُّ إليَّ، [كان التَّمر] (٣) في رؤوسِ النَّخْلِ أو مُلقىً.

واختُلف في الشُّفعة في الإجارة، وقطعُ الشُّفعة فيها أحبُّ إليَّ.

ومن نَكَح بِشِقْصِ ابْتاعه، فشفيعُه مُخيَّرٌ بين أن يأخُذ من المرأة بقيمتِه، ويكتبُ عليه العُهدة، ولو كان يملك الشَّقصَ فنكَح به أخذه المُستشفِع بقيمتِه، وكذلك الشَّقصُ المُخالع به.

وقد اختُلف فيمن وجبتْ له الشُّفعة، فلم يأخُذها حتَّى باع شِقصَه الَّذي وجبتْ له به الشُّفعة، فقيل: لا شُفعة، وقاله أشهب، وقيل: له الشُّفعة، والَّذي (٧٢/ ب) اختارَه أشهبُ هو على الأصلِ، لأنَّ واطئة الرِّجل قد انقطعت.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في ك:الأقضية، باب:القضاء في المرفق، ح:٢٧٨٥، وابن ماجه في ك:الأحكام، باب:من بني في حقه ما يضر بجاره، ح: ٢٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ح:٥٨٣.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: كان التَّمر كان.

ومن تصدَّق بشِقصِ على أقوامٍ، ثمَّ بعْدَهم: في السَّبيل أو الفقراء، فبِيع بعد ذلك شِقصٌ آخرُ من الدَّار أو بقيمتِها: فطلَب استِشفاعه، فإن كان يُلحق ما طلب أخذَه بِما أمضاه قبله كما أمضاه فذلك له، وإلاَّ فلا، والشُّفعة للشَّريكِ الغائبِ أبدًا ما أقامَ غائبًا وإن علم، كما جاء في الخبر(۱)، فأمَّا الحاضر لا يعلمُ فهو كالغائبِ أبدًا ما أقامَ غائبًا وإن علم، كما جاء في الخبر(۱)، فأمَّا الحاضر لا يعلمُ فهو كالغائبِ، فإن علِم به ثمَّ أقام حَوْلًا، ثمَّ طلب فلا حقَّ له، وقيل: أحوالاً، ويحلفُ ما كانت إقامته تركًا للشُّفعة، وقال ابنُ وهبِ: إذا علِم بوُقوعِ البيعِ، فسَكت، فلا شُفعة له بعدُ، وهو قولُ الشَّعْبيِّ.

٦- حدَّثناه عنه محمَّد بن حفصِ الطَّالْقاني قال: حدَّثنا جارود وهو ابن معتُ معاذ التِّرمذي قال: حدَّثنا وكيع عن يونس عن ابن إسحاقَ قال: سمعتُ الشَّعْبيَّ يقول: «مَن بِيعتْ شُفعتُه وهو شاهدُ لم يُغيِّر، ولم يتكلَّم، فلا شُفعة له».

ولو غاب أحدُ الشَّريكيْن، فيأمرُ الإمام بِبَيع شِقصِ الحاضرِ منهما عند طلبِه ذلك الامتناع المُشترين منه، خوفَ الشُّفعة على ألاَّ شُفعة للغائبِ لم يقطع ذلك شُفعة الغائب، وإذا باع مُبتاعُ الشِّقصِ الشِّقصَ بأكثرَ مِمَّا ابتاعه، أخذه الشَّفيع بالشَّمَن الأوَّلِ، وعاد الأوسطُ على من باعَه بِبَقيَّة مالِه، لأنَّه بَيعٌ لم يجُز.

ومن باع شِقصًا بركوبِ إبلِ إلى مكَّة، أو خِدمة من ابتاع، أو عبدًا له عامًا، أخذه الشَّفيع بقيمةِ إجارةِ ذلك، ولو بيع أصلٌ وفيه ثمرٌ قد طاب، ثمَّ جدَّ وقام الشَّفيع، فُضَّ الثَّمنُ على قيمة الرِّقابِ والثمرة، فها وجب للرِّقاب

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ح:١٤٢٥٣، وأبو داود في ك:البيوع، باب: في الشفعة، ح:٢٥١٨، والترمذي في ك:الأحكام، باب: ما جاء في الشفعة للغائب، ح:١٣٦٩، وابن ماجه في ك:الشفعة، باب: الشفعة بالجوار، ح:٢٤٩٤.

أخذها الشَّفيع به.

وإذا بِيع شِقصٌ والشَّفيع فيه عبدٌ مأذونٌ له في التِّجارة أخذ لنفسِه، وإن كان محجورًا عليه أخذ له سيِّدُه، ومن وهبَ شِقصًا ابتاعه لِرجُلٍ، ثمَّ قام الشَّفيع، فالثَّمَنُ للمَوهوبِ له، وإذا أشهدَ الشَّفيعُ أنَّه قد أخذ بالشُّفعة قبل علمِه بالثَّمَن، فله أن يترُك إن أحبَّ، وأمَّا بعد العِلم فليس ذلك له.

وقد قيل: إذا رضيَ فقد لزِمه (ق٧٧/ب)، وإن لم يعلم مبلغَ الشَّمنِ، والأوَّل أحبُّ إليَّ.

ومن باع شُفعة قد قبضها من غيرِ مُبتاعِ الشَّقصِ فُسِخ بَيعُه، وقد اختُلف في الاستِشفاعِ في الحِبةِ لا ثوابَ فيها والصَّدَقةِ والعطيَّةِ، فقيل: الشُّفعة فيها أجودُ، لأنَّه يهبُ ويتصدَّقُ بها لا يعرفُ فيجوزُ، ويبيعُ ما لا يعرف فلا يجوز، والشُّفعة في ذلك بالقيمةِ لِقطع واطئة الرِّجل، وهو أحبُّ إليَّ.

ولو باع مريضٌ شِقصًا له من أجنبيِّ بِبَعضِ ما يُساوي، ثمَّ هَلَك من مرضِه ذلك، فالمُحاباة (١) تُخرِج من الثُّلث، والشَّفيعُ أحدُ ولدِه، كان له الأخذ بالشُّفعة، قضاءٌ قضى به رسول الله الله ليس لِأحدِ ردُّه، ويُؤجَّلُ القائمُ بالشُّفعة بالمالِ وعُهدتُه على المُشتري، ومنه يأخذ.

وليس في أبوابِ العِلم بابُ القولِ فيه قولُ المُدَّعي، غير المشتري لِما يطلبُه الشَّفيع، فإنَّه إذا قال: ابتعتُ بِكذا وكذا، وقال الشَّفيع بدونِه، كان القولُ قولَ المُشترى.

فإن كان ما قال قيمة المبيع فلا يَمين عليه، وإن كان أكثر منها بِما لا يتغابن

<sup>(</sup>١) المحاباة: المسامحة في العطاء، ينظر المصباح المنير (١/ ١٢٠)، مادة: ح ب و.

النَّاسُ بِمثلِه، وكان المُشتري أحدَ الأشراكِ، أو جارًا لصيقًا مَلِكًا جاوز تلك الدَّارَ، فلا يمينَ على هؤلاء، لأنَّهم ربَّما بالغوا في الثَّمَن، وإن كان لغير هذا، حَلف وأخذ ما حلف عليه، فإن لم يحلف أخذ ما قال الشَّفيعُ بغير يَمينٍ، إلاَّ بقولِ الشَّفيعُ أنَّه يعلمُ غير ما قال حقيقةً، فيحلفُ ويدفعُ، فإن لم يحلف فلا حتَّ له، وبالله التَّوفيق (١).



#### باب عِتْق أمّهاتِ الأوْلادِ

#### 🕰 قال أبو إسحاق:

ورُوي عن النّبي الله أنّه قال عند ولادة مارِيَه إبراهيمَ ابنَه: «أَعْتَقها ولدُها» (٢)، وأنّه قال الله (أيّما أمّةٍ وَلَدتْ مِن سيّدِها فهي حُرَّةٌ مِن بعده (٣).

٧- حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قال: حدَّنا عثمان

<sup>(</sup>١) جاء بعده في الأصل: تمَّ الجُرُء العاشر بحمدِ الله وعونِه وتأييدِه، وصلَّى الله على محمَّد وعلى آله وسلَّم، يتلوه إن شاء الله فيها بعد هذا السِّفر الأوَّل، أوَّله باب عِتق أُمَّهاتِ الأولاد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في ك:العتق، باب:أمهات الأولاد، ح:٢٥١٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبيرح:١١٥١٩، والبيهقي في الكبرى ح:٢١٨٠٥.

ابن أبي شُعبة قال: حدَّثنا شريك، [عن] (١) عبد الله بن حُسين بن عبد الله، عن عِكرمة، عن ابن عبّاس هُ قال: قال رسول الله هُ: «أَيُّهَا أُمَةٍ وَلَدَتْ مِن سيّدِها فهي حُرَّةٌ من بعده».

٨- قال: وحدَّثنيه عبد الله بن سعد، عن أبي يزيد، عن عبد الله بن عبد الحكَم، عن ابن لهيعة بإسنادِه مثلُه.

9- وقال: حدَّثنا داوُد بن إبراهيم بن داوُد البغدادي قال: حدَّثنا عبد العَلي بن حمَّاد قال: حدَّثنا سفيان، عن عبد الرَّحن بن زِياد، عن مُسلم بن يسار (٢) قال: قلتُ لِسعيد بن المُسيِّب: إنَّ عُمر أعتق أُمَّهات الأولادِ، فقال: «أَوَ عُمرُ أعتق؟ أعتقهُنَّ رسول الله ﷺ!».

وقد رُوي عن جابر بن عبد الله هله قال: «كُنَّا نبيعُهُنَّ في أَيَّامِ رسول الله هله وأَيَّامِ أبي بكرٍ، وصدرًا من خلافة عُمر »(٣).

وقد يكون في الوقتِ من الأفعالِ ما لا يعلمه الإمام.

ورُوي بيعُهُنَّ عن عليِّ بن أبي طالبٍ هُ ، وعبدِ الله بن الزُّبير ، وعبد الله بن عبّاس ، وعبد الله بن مسعود ه عبّاس ، وعبد الله بن مسعود ه قال: «تُعتق من نصيب ولدِها» (٤٤) أ).

فلم يزل الأمرُ هكذا مُتردِّدٌ بينهم هي، حتَّى فَحَص عُمر بن الخطَّاب ه

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بن)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في مصنف عبد الرزاق ح:١٣٢٣٣: سليمان بن يسار.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في ك: العتق، باب: في عتق أمهات الأولاد، ح:٣٩٥٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في ك: الطلاق، باب: بيع أمهات الأولاد، ح: ١٣٢١٥.

من أمرِهنَّ وكشفهُ، فاجتمع هو ومن حضرهُ من العشرة والمُهاجرين والأنصار على أنَّهن مُتعة ما عاشَ السَّادة، وتُعتق بعد وفاتِهم من رؤوسِ أموالهِم (١)، فاستقرَّ الأمرُ على هذا إلى أيَّامِ عبد الملكِ بن مروان (٢)، ثمَّ اضطربَ فيهنَّ، ففَحَص على أمرهنَّ، فأخبره الزُّهريُّ (٣)، عن ابنِ المُسيِّب (١)، أنَّ عمر أمضى ما وصفتُ لك عنه، فأقرَّه عبد الملك، وكتَب به (٥)، والحمد لله شُكرًا.

ومن هاهنا قال ربيعةُ: إذا زوَّجَ الرَّجلُ أمَّ ولدِه، فولدت من زوجِها، أنَّ الوَلَد أحرار في حياة سيِّد أمِّهم، وقال: لم يُؤذن له في إنكاحِها، إنَّما أُذن له في الاستمتاع منها، و خالفه مالكُ وغيره.

والَّذي تكون به الأَمَة أُمَّ وَلد ما يتبيَّن أَنَّه مُضغةٌ أو علقةٌ أو فوق ذلك، وقد اختُلف في الدَّمِ المُجتمِع، فقيل: إنَّ المُضغة تكون منه، وقيل: إنَّ المُضغة لا تكون إلاَّ خَيًا، وهو أحبُّ إليَّ، لقولِ الله هَٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّن أَلْبَعْثِ فَإِلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق ح:١٣٢٢٥، ومصنف ابن أبي شيبة ح:٢١٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو الوليد، من أعاظم الخلفاء ودهاتهم، نشأ في المدينة، فقيها واسع العلم، توفي بدمشق (٨٦هـ)، ينظر سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري، أول من دوَّن الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء، تابعي من أهل المدينة، توفي (١٢٤هـ)، ينظر التهذيب (٩/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، سيِّد التَّابعين، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، توفي (٩٠هـ)، ينظر التهذيب (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر تاريخ المدينة لابن شبة (٢/ ٧٢٣).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الآيتين.

خَلَفْنَا أَلِانسَنَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينٍ ﴾، إلى قوله الله : ﴿ مِتَبَارَكَ أَلَلُهُ أَحْسَنُ أَلْخَلِفِينَ ﴾ [المؤمنون:١٢-١٤].

وأُمُّ الوَلد كما قضى عمر اللهُ لا تُتعب في الخدمة، ولا تُمتَهَن، وإن كان مِثلُها تُمتَهَن، وله الْحتِدامُها فيما خفَّ من الخِدمة، ولا له الْحتِدامها في ما لا تُطيق.

ومن باعَ أمَّ ولدِه، واشترطَ على المُبتاع عِتقَها، فأعتقَها، أمَّا تُعتق، والوَلاء لِن أوْلَدها، والثَّمن مردودٌ، ولو باع ولم يشترط رُدَّت على حالها ورُدَّ الثَّمن.

ولا بأسَ بخروج الأَمّة في حوائِجها الَّتي تُوطأُ إلى السُّوق، وكذلك الحُرَّة في حوائِجها الَّتي تُوطأُ إلى السُّوق، وكذلك الحُرَّة في حوائجها، ومن وطِئ أمّته حامِلاً من غيرِه لم يُعتق عليه ولدُها، وقال اللَّيثُ: يُعتق عليه الوَلد، وقد أجمعوا أنَّ نَسَبه غير لائطٍ، فكيف يُعتق عليه غير ولده؟!

ومن زوَّجَ أمتَه من [عَبدِه](١) أو غيره ثمَّ وطِئَها فالوَلَد للزَّوجِ، إلاَّ أن يكون الزَّوجُ معزولًا عنها بِبَلدٍ يُعرف في إقامتِه ما كان استِبراءً لِرَحِها (ق٧٤/ب)، فالولديُلحق بالسَّيِّدِ، لأنَّ الحدَّعنه ساقط.

ومن تغشّى جارية ابنِه فحمِلت، وقد كان الابنُ تغشّاها، قُوِّمت عليه، وكانت حُرَّة، لأنَّ الفرْجَ مُحَرَّمٌ عليها، ولو وطئ أمَّ ولدِ ابنِه أُغرم قيمتَها لابنِه، وعُتقت على الابنِ، لأنَّ الولاء قد ثبت له، وتُحرم عليها جميعًا، ومن حلف بعِتقِ جاريتِه لِيبيعها، فإذا هي حاملٌ منه، عُتقت، ومن مَلَك أُخته من الرَّضاعة فتغشّاها فجاءت بولد حُق به، وعُتقت عليه، لأنَّ الفرْج حرامٌ.

وإذا أسلمت أمُّ ولدِ النَّصرانيِّ إسلامًا صحيحًا، فإن أسْلَم قبل أن تحيضَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: غيره، وهو تصحيف.

حيضةً فهي على حالها، وإن حاضتْ حيضةً قبل إسلامِه فقد عُتقت، ومن ابتاع أَمَةً كانت في عقدِ نِكاحِه وقد ولدتْ منه قبل الابتياع، لم تكن بذلك أمَّ ولدٍ، لأنَّ ولده رقيقٌ لغيره، فإن ابتاعها حاملاً منه بيِّنًا حملُها، ثمَّ وضعتْ كان فيها قولان، أحدهما: أنَّها له أمُّ ولد، لأنَّ الوَلد قد عُتق عليه بمِلكِه له، والآخر: أنَّها لا تكون به أمَّ ولدٍ حتَّى تحمل حمَّل مُبتدأً، لأنَّ ذلك الولد قد مسَّه شيءٌ من الرِّقِ، فإنَّها به أمَّ ولدِ حتَّى تحمل حمَّل مُبتدأً، لأنَّ ذلك الولد قد مسَّه شيءٌ من الرِّقِ، فإنَّها أعتق بالملك، والولد الَّذي يُعتق به لا يقع عليه مِلكُ، وهذا أحبُّ إليَّ، وإذا جُنِيَ على أمِّ الوَلد قُوِّمت أمةً، وإن جَنَت هي قُوِّمت أيضًا أمَةً.

فإن غالت جِنايتُها على قيمتِها لم يغرم أكثرَ من القيمة، وكأنَّه بغُرمِ ذلك قد أسلَمها، فإن قصُرت الجِناية على القيمة غرُم مبلغ إرشِها، وقد قال اللَّيثُ بن سعدٍ واختاره بعض أصحابنا : إنَّ الأرْشَ (١) في ذِمَّتِها متى عُتقت، ولا يَغرمُ السَّيِّدُ شيئًا، فإن جَنَت جِنايةً أخرى بعد غُرم السَّيِّد قيمتَها لمِن جَنَت أوَّلا، غَرم قيمة ثانية للمُجنى عليه الثَّاني إن بلغت الجِناية عليه ذلك وأكثر منه.

وقال أهل الكُوفة ومن اختارَ قولَه من أصحابِنا (٢): إنَّ السَّيِّدَ لا يَغرِم ثانيةً، ولكن يُشارك الثَّاني الأوَّل فيها أخذ بِقَدْرِ جِناية كلِّ واحدٍ منها أبدًا، هكذا، والقولُ الأوَّلُ هو المُستعمل عند أهل المدينة، وفيها حكيتُ لك عن الكوفيينَ زيادةٌ زادها أبو حنيفة: إنَّها إن كانت وقتَ جِناية الثَّاني أزَيدَ (ق٥٧/أ) في القيمة من الوقتِ الأولى، واقتسها.

<sup>(</sup>۱) الأرش: اسم للواجب على ما دون النفس، أو هو دية الجراحات، ينظر أنيس الفقهاء ص(١١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر المبسوط للسَّرخسي (٢٧/ ١١٤).

ومن وطِئ بنتَ أمِّ ولدِه من غيره حُرِّمت عليه أمُّ ولدِه وعُتقت مكانها، وإن حملت هي أيضًا عُتقت مكانها، وإن لم تحمل عُزلت عنه كيْ لا يعود إليها وكانت له إجازتها، ولو ارتدَّ وله أمُّ وَلد ثمَّ راجع الإسلامَ عادت إليه على حالها، وقال أشهب: قد عُتقت، لأنَّ الفرْج قد كان حرُم، فلا يعود حِلَّا، كما تُطلَّق المرأةُ بالرِّدَة، فلا يعود على النِّكاح الأوَّلِ بالرُّجوع، وهو القياس.

وولدُ أمِّ الولد من غير سيِّدها يُعتقون بعِتقِها إذا كانوا حَدَثوا بعد ولادتِها، فأمَّا ما كان لها قبل الوِلادة من غير سيِّدِها فهم رقيقٌ.

ولو جنى أولئك كانوا كعبيدٍ جَنوا، ولو جنى ما حَدث لها من الوَلد بعد الولادة كانوا كمُعتقين إلى أجَلٍ، وليس لأُمِّ الولد حقٌّ في المبيت، وليست كالحُرَّةِ، ولو وُلَنَّ أُمَّهات أولادٍ ما كانت بينهُنَّ قِسمةٌ، وله أن يلي من أدبها ما يسر ولو عهدت لم يسقط ذلك حُكمَ ولادتِها منه.

وينبغي أن تَسْتَتر في الصَّلاة، ومن الرِّجال، وحدُّها في الحدث والفدية والشراب حدُّ الإماء، ولو كان عليه ما يغتَرِقُ قيمتَها من الدَّين، ثمَّ حملت منه، لم يبلغ، وكان الدَّين في ذِمَّتِه.

ولو جاءت بولَدٍ فنَفاه، لم يُحلَّف، ولم يلحقه إذا ادَّعى الاستبراءَ يكون في مثلِه الولادة، ولو قال: غيَّبتُ الحَشفة ولم أُنزل أصلًا، لم يُلحق، ولو قال: وطِئتُ دون الفرجِ، لم يلحق، وقال أشهب: إن كان بِموضعٍ لو زلَّ من مائِه شيءٌ دخل في الفرْج لحِق.

ولو قال: وطِئتُ في المحشى ولم أقرب غيره لحُق، ولو قالت: وطِئ غيري وألقى الماءَ في كُرسفِه، فاستعملته، فكان هذا لم يُلحق، ولو وطِئها في طُهرٍ واحدٍ

دُعي له قائِفانِ، فأيهما ألاطاه به لاطَ<sup>(١)</sup>، ولو استلحق الكافرُ ولد كافرةِ بعد أن أسلما لِحُق، لإلاطةٍ عمر ولد الجاهلية من ادَّعاهم (٢)، إذ كانوا يستحلُّون الزِّنا إلاَّ بالقرابات والجارات، وبالله التَّوفيق.

#### باب المُدبّر

# (ق٥٧/ ب) 🕰 **قال أبو إسحاق**:

قَالَ الله ﷺ:﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا هِدَآءً ﴾ [محمد:٤].

فَالَمَنُّ: العتاقة، والتَّدبير: بابٌ من أبوابِ العِتق، ومعروف يُصطنع إلى العبدِ، ما لم يكُن على المُصطنع دَينٌ يمنعه من فِعل المُصطنَع، فإنَّه إذا كان ذلك كان غيرُه أحقَّ بِما في يَدَيْه منه، فيصير حينئذ يصطنعُ معروفًا فيها لا يملك، وذلك ليس له إلاَّ بإذن المالك.

• ١٠ وهذا كما حدَّثنا أحمد بن شعيب بن علي قال: أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكُوفي قال: حدَّثنا الأعمش، عن عبد الأعلى الكُوفي قال: حدَّثنا المُعمش، عن سَلَمة بن كُهيل، عن عطاء، عن جابر هذ قال: أعتق رجلٌ من الأنصار غُلامًا له عن دَيْن، وكان مُحتاجًا، وكان عليه دَيْنٌ، باعه رسول الله هذ بثمانهائة درهم، فأعطاه، فقال: "اقض دَيْنك، وأنفِقْ على عِيالِك» "".

<sup>(</sup>١) ألاط: ألحق وألصق، ينظر النهاية لابن الأثير (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في ك: الأقضية، باب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه، ح: ٢٧٣٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في باب: الابتداء بالنفقة على النفس، ح:٩٩٧ بمعناه.

11 - حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم البغدادي قال: حدَّثنا محمَّد بن طريف قال: حدَّثنا ابن إدريس عن أبيه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن جابر النَّبي الله باعَ مُدَّبَرًا في دَيْنٍ (١).

۱۲ - وحدَّثنيه إبراهيم بن عثمان، عن بَحر، عن عبد الرَّحن بن زِياد، عن شُعبة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله عن عمر النَّبي الله نحوَه، وحدَّثنا من طرُق غير هذه.

١٣ - فكان ذلك كم حدَّثنيه إبراهيم بن عثمان قال: حدَّثنا الحَسن بن مُكرم بن حسَّان قال: حدَّثنا شُعبة بإسنادِه مثله.

١٤ - وحدَّثنيه محمَّد بن إبراهيم وأبو سليهان الأزدي قالا: حدَّثنا عمرو بن
 حزم قال: حدَّثنا شُعبة.

م ا - وحدَّثنيه إبراهيم قال: حدَّثنا محمَّد بن إبراهيم وأحمد بن محمَّد بن الحارث قالا: حدَّثنا الحُسين بن محمَّد قال: حدَّثنا جرير بن حازم، عن عبدالله بن الحارث قالا: حدَّثنا الحُسين عن جاهد، عن جابر ﷺ، عن النَّبي ﷺ مثله.

أَحَ وحدَّثنيه إبراهيم قال: حدَّثنا محمَّد بن عوف قال: حدَّثنا أبو كنف الوصَّافي قال: حدَّثنا حَمَّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر هُمُ، عن النَّبي مثله.

۱۷ – وحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي (ق٧٦أ) قال:حدَّثنا حمَّد بن عبد الملك بن أبي الشَّوارب قال: حدَّثنا حمَّد بن زيد، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه بهذا اللفظ ابن الأعرابي في معجمه (٢/ ٥٣٣)، ح:١٠٠٣.

<sup>(</sup>٢) كلمة (أبي) ساقطة من الأصل.

عمرو، عن جابر ﷺ، عن النَّبي ﷺ نحوه.

فأمَّا الحديث الأوَّل فهو قائمٌ بنفسِه.

والثَّاني عند أصحابِنا بعد المَوتِ، وقد قيل: إنَّه هو الأوَّل إلاَّ أنَّه لم يُفسَّر، والمُفسَّر يقضي على المُجمل، وهذا حديث مكِّيٌ، وقد قال مالك: أنَّ أهل مكَّة يرَون بيعَ المُدبَّرِ في الدَّيْن وصاحبُه حيُّ، وقال مرَّةً أخرى: أهلُ مكَّة يرَون بيعَ المُدبَّر (١).

فأمًّا بيعُ عائشةَ وحفصة هم من دَّبَرتاه لِسِحرهما إِيَّاهما<sup>(۲)</sup>، فالسَّاحر مقتولٌ، والقتلُ أعظمُ من الرِّقِّ، وكأنَّهما وهبتا لهما رِقابَهما وسقط عِتقُهما لِما اقتصداه من تعجيل العِتق، كالمُتناكحَيْن في العِدَّة، هما ممنوعان، أو يتعاقد نكاحًا بعدهما بها قصدا له من تعجيل ما لا يجوز لهما تقريبه.

والتّدبير إيجابٌ يوجبُه الإنسان على نفسِه، وهو قوله لعبدِه: أنت حُرٌّ عن دُبُرِّ مني، أو أنت مُدبَرُ، أو أنت مُقيمٌ على خدمتي أيَّام حياي، ومُعتق في ثُلثي بعد وفاتي، فإذا كان هكذا ولا دَين عليه يغترق شيئًا من قيمتِه، كان كها قال إلى وفاته، ثمَّ نُظر: فإن كان عليه دَينٌ لا يفي ما تركه إلاَّ من رقبة المُدبَّر، كان الدَّين أوْلى منه، ثمَّ عُتق ثُلث ما بقي منه، ولا بأس بِرَهْنِ المُدبَّرة، ومنع منه أشهب، والأوَّلُ أصحُّ، على أنَّ المُرتهن أحقُ بها بعد الموت وبخدمتِها في الحياة.

ولا بأس بتدبير من لم يبلغ عنده، لأنَّه عنده كوصِيَّتِه من ثُلثه، والمُدبَّرة تُوطأ، فإن حملت كانت أمَّ وَلد، وتُكاتب المُدبَّرة، فإن أدَّت تعجَّلت العِتق، وإن لم

<sup>(</sup>١) النوادر والزيادات (٧/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر معرفة السنن والآثار للبيهقي (١٢/ ٢٠٣).

تُؤدِّ حتَّى يهلك السَّيدُ فإنْ حملها الثُّلثُ عُتقت، وإن لم يترك غيرها عُتق ثُلثها وسقط من الكتابة بقدر ما عُتق، وسَعَت في بقِيَّتِها، واللَّدبَّر في حدودِه كالعبدِ، فإن جُني عليه قُوِّم قيمةَ عبدٍ لا تدبير فيه، وإن جنى بُدئ بهالٍ إن كان له، فإن وقَى بجنايته فكسبيل ذلك، وإن قصَّر خُيِّر السَّيدُ بين دفع البقيَّة وبين إسلام (ق٢٧/ب) الجدمة لا الرَّقبة، فإن أسلمها فاسْتَوفى المُجنى عليه عاد على تدبيره، وإن هَلك السَّيدُ قبل الاستيفاء، والثُّلث يحمله، عُتق منه ما حمل الثُّلث، وأُتبع بقدرِ ما عُتق من الجُزء، وما بقي عليه خُيِّر الوارثُ فيها بقي بين إسلام الجُزء الرَّقيق منه، وبين افتكاكِه بقدرِ ما يلزمه منه.

فإن هلك سيِّدُه وعليه دَينُ، وقد جنى المُدبَّر جِنايةً، كان أرباب الجِنايةِ أحقَّ به منه، إلاَّ أن يقول أربابُ الدَّين: نحن نزيدُ على قيمتِه شيئًا يحطُّه على ذِمَّة الميِّتِ، وندفع إلى أرباب الجِناية القيمة فيجبُ ذلك لهم، ولا كلامَ حينئذِ لأربابِ الجِناية، فإن لم يزيدوا، وكانت الجِناية وفاءً للرَّقَبة، كان أربابُها أوْلَى به، وإن كان فيه فضلٌ تُبع ثمَّ بُدئ من الثَّمَن بأرشِ الجِناية ثمَّ بالدَّيْنِ، ثمَّ عُتق تُلث ما بقي، فإن كان لا فضل فيه عن الأرشِ والدَّين، فأربابُ الجِناية أحقُّ به في أحدِ القوْلَين، والقولُ الآخر: أن يُباع فيُقضى منه جميعًا، وبه أقول.

ولو أقرَّ أنَّه جنى على رجُل آخرَ جنايةً عَمدًا أو خطأً لم أقبل إقرارَه، وتركتُه على حالِه، فإذا هَلَك سيِّدُه وعُتق في ثُلُثه، قُوِّمت قيمة خِدمتِه من حينِ أقرَّ إلى أن هلك سيِّدُه، فإن كان ذلك قدْرَ أرشِ الجِناية لم يلزمه شيءٌ، لأنَّه بقولِ السَّيد ظُلِم المُقرُّ له، وإن بقي فضلٌ جعلتُه عليه لِما تقدَّم من إقرارِه.

ولو وَهب رقبة المُدبَّر لغيرِه وأجازهُ الموهوب له، ثمَّ هَلك، وقد استحدثَ

دَيْنًا بعد الهِبة يغترقُ قيمته، ولا مال له وغيره، كانت الهِبة المَحُوزة المقبوضة أولى، لأنّي لا أردُّه إلى عتقٍ، إنَّها أرُدُّه إلى رِقّ، فالرِّقُ أولى به.

ولو كان الدَّين يُحيطُ بنصفِه، أعتقتُ منه سُدُسه، وأوقعتُ خمسةَ أسداسِه للموهوبِ له، لأنَّ النِّصفَ الأوَّل لا عِتقَ فيه والثَّاني كان الميِّتُ تركه، وأعتق منه ثُلُثُه، وهو سُدس جميعِه، وأرُقُّ ثُلُثيه وهو لمِن جازه، ولا أرُدُّه إلى الوَرثة، كما لا أردُّه إلى ربِّ الدَّين، ولو رددتُه إلى الوَرثة لكان الغَريم أولى.

وربُّ اللَّدبَّر (ق٧٧/ أ) غارمٌ يُقضى عنه من الزَّكاة، وإن ولدت المُدبَّرة فولدُها بِمنزِلتِها، تُقوَّم هي وهم في الثُّلث، ولا تُقوَّم وحدها، ثمَّ يبيعونها، وما كان من ولدها قبل التَّدبير فهم رقيق، وإن سأل المُدبَّر البيعَ لم يُبع، وإن كان له مالٌ انتُزعَ، وإن أعطى أحدُّ سيِّدَه مالاً على أن يُعتقه عتقًا مُعجَّلاً جاز، لأنَّ الولاء مللًا برّه، وقد قيل: يُردُّ عتقُه ويعود إلى تدبيرِه الأوَّل، وليس بشيءٍ، وإن أمضى عتقَ للنَّاني لم يوجب على الأوَّل إدخالَ ثمنِه في غيرِه، واختيار عبد الله بن وهبٍ إدخالَ ثمنِه في غيرِه، واختيار عبد الله بن وهبٍ إدخالَ ثمنِه في غيرِه، وهو أحبُّ إليَّ.

ومن كان بينهما عبدٌ، فدبَّر أحدهما حصَّتَه، قُوِّم عليه ما بقي، هذا أحبُّ إليَّ من المُقاومة، وإن دبَّراه جميعًا، فأعتق أحدهما نصيبَه، قُوِّم عليه ما بقي أيضًا إن كان من أهل القِيمة، ولا أردُّ تدبيرَ من لا حِرفة له، وبالله التَّوفيق.

#### باب العِتق

#### 🕮 قال أبو إسحاف:

قال الله \_ جلَّ ذكرُه \_: ﴿ قِلاَ إَفْتَحَمَ أَنْعَفَبَةَ ۞ وَمَاۤ أَدْرِيكَ مَا أَنْعَفَبَةُ ﴿ قِلْ الله يَهُ الله الله ١١٠ - ١٣].

وقال ﷺ: ﴿ قِإِمَّا مَنَّا لَهُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد:٤]، والمَنُّ العتاقة.

وفيها روى أهلُ الشَّامِ عن مالك بن أنس وغيرِه مرفوعًا، وراه غيرُهم [عن] (١) غير مالكِ أنَّ النَّبي الله عن أعتق أَمَتَيْنِ، كانتا حِجابًا له من النَّار» (٢)، ومن أعتق ذكراً فكذلك، والأوَّلُ أصحُّ، وهو حديث مُنكر.

وقد أعتق أبو بكر الصّديق ﴿ سبعة كلُّهم يُعذَّب في الله (٣) ﴾ وقد ذكرتُ أسماءهم في «مختصر ما ليس في مختصر عبد الله»، فأنزل الله ﴿ فِي ذلك: ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِيٰ ﴿ وَسَنْيَسِرُهُۥ لِلْيُسْرِىٰ ﴾

﴿ وَأَمَّا مَنَ آعْطِىٰ وَاتَّفِىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِىٰ ۞ فَسَنْيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرِىٰ ﴾ [الليل:٥-٧] إلى آخر السُّورة.

ومن أعتقَ عبدًا فليُشهد على عِتقِه من يرضى، ومن أعتق شِقصًا له من عبدٍ ولامالَ له، لم يستسعِ العبدَ، ولو كان حديث الاستِسعاء ثابتًا لاسْتُسعِيَ الطِّفلُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: من.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ح:٣١٩٣٩.

والمرأة ومن لا يقوى، ولهذا بابٌ في غير هذا الموضع.

ومن قال لعبدِه: إن فارقتَ فُلانًا حتَّى اللَّيل فأنت حرُّ، ففارقَه (ق٧٧/ب) العبدُ لم يُعتق، وليس كذلك المرأة، وقد قيل فيمن حلَف بعِتقِ عبدِه عليه ألاَّ يفعلَ شيئًا ففعلَه أنَّه حُرُّ، وبالأوَّل أقول.

ومن قال لعبدِه: إن بعتُك فأنت حُرٌّ، فباعه، عُتق، لأنَّ البيعَ والعِتقَ وَقَعا معًا، ولو قال: إن بعتُك فأنت حرُّ، وقال آخر: إن ابتعتُه فهو حرُّ، فتبايعاه، عُتق على من باعه، ويُعتق على المرءِ كلُّ رحِمٍ مُحَرَّمٍ عند ابن وهبٍ، ويُعتق عليه الجدُّ للأُمِّ وابنُ البنتِ والآباء وإن علوا، والأمَّهات وإن علين، والإخوة من أيِّ جِهةٍ كانوا.

و[من](١) غضب فأعتق وطلَّق، لزِماه.

وإذا حلف الطِّفل فحنث بعد البلوغ أو حلف المُولى عليه فحنث بعد ولايةِ نفسِه، لم يلزمها حِنثٌ، ومن جعل عِتقَ عبدِه بِيدِه فردَّه العبدُ بطُل، ولا يُعتق عليه بسبب الرَّضاعة كلُّه.

ومن ابتاعَ ابنَه بِثَمنٍ ليس يملكُ جميعَه فُسخ البيعُ، ويُعتقُ بقدرِ ما ملك منه، وقال ابن القاسم: يلزمه البيعُ، ويُباع بقدرِ ما بقي عليه من ثمنِه، ويُعتق الفضل، وما أحبُّ عتقَ ولدِ الزِّنا في الرِّقابِ الواجبة، لله الصَّفاء والخيار، وقال على ﴿ وَلاَ تَيَمَّمُوا أَلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنهِفُونَ ﴾ [البقرة:٢٦٧].

١٨ - وقد حدَّثنا عيسى بن أحمد بن يحيى قال: حدَّثنا أبو طاهر الرَّوْقي

<sup>(</sup>١) في الأصل: وقد.

قال: حدَّثنا حسَّان بن غالب قال: حدَّثنا يعقوب بن عبد الرَّحن، عن سُهيل، عن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة هُنه، عن رسول الله أنَّه قال: «فرخُ الزِّنا شرُّ الثَّلاثة»، قال: وكان أبو هريرة هُنه يقول: «لأن أحملَ سَوطًا في سبيل الله، أحبُّ إليَّ من أن أُعتق فرخَ زِنا»(١).

وعتقُ الأعورِ تجوز في الرِّقاب الواجبة عند الجميع، غير عبد الملك الماجشون، وعتقُ الصَّغير فيها يجوز إن كان أبواه مؤمنين، أو كان من سَبْي المجوس، وإن كان من سَبْي النَّصارى ولم يُسْبَ معه أبوه فلا بأس، وإن كان معه فلا يجوز، والأحبُّ ألاَّ يُعتق صبيُّ فيها أصلًا، لأنَّه لو بلغ كافرٌ لم أقتله، ومن ابتاعَ رَقبةً بشرطٍ يُعتقها فيها، ففعل، لم يُعتدَّ بها (ق٨٧/أ)، ولا يُعتق أهل البَلاء من العَبيد على السَّادة.

ومن قال لأَمَتِه: إن وضعتِ، أو متى وضعتِ فأنتِ حُرَّةُ، فهو عِتَى إلى أَجَلِ، قال الله \_ جلَّ ذكره \_: ﴿ وَالْوَلَمْتُ الْآحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق:٤].

ومن قال: كلَّ مملوكٍ لِي حُرُّ، قال: أردتُ الذُّكورَ دون الإناثِ فله نيَّتُه، وإذا أعتق الكافرُ عبدَه الكافر، ثمَّ أرادَ ردَّه لم أمنعه، وكذلك لو أسلم عليه ألاَّ يتركه بعد الإسلام طويلًا فليس له ردُّه، ومن قال لعبدِه: أنت حرُّ بعد موتي وموتِ فلانٍ، فهو حرُّ من الثُّلث، ومن قال: إن دخلتُ الدَّارَ فكلُّ مملوكٍ أملكُه أبدًا فهو حُرُّ، فدخلَ، عُتق ما يملكُ، ولم يُعتق عليه ما يستفيد بعدُ، ومن قال لِأمتِه: إذا حملتِ فأنتِ حُرَّة، فليُطأها في كلِّ طُهرٍ مَرَّةً، هذا أحبُّ إليَّ من غيرِه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في ك:العتق، باب: في عتق ولد الزنا، ح:٣٩٣٦ بلفظ: ولد الزنا.

ومن قال لعبيدِه: أنتم أحرارٌ إلا فلانًا، فكما قال، وكذلك لو قال: أنت حُرٌ إن فعلتَ كذا وكذا إلا أن يبدُو لي، فبدَا له، فليفعلْ ولا يحنث، وكذلك الطّلاق، ومن قال لغيره: لك علي ألفُ درهم على أن تُعتق جارِيتَك وتُزوِّ جَنِيها، فأعتقها، فأبتُ أن تتزوَّجه، فإنَّ الألْفَ تُبعَّضُ على قيمتِها وصداقِ مثلِها، فما وجب للصّداقِ أخذه، هذا أحبُّ إليَّ من القولِ الثَّاني.

ومن قال: ما في بطنِك حُرٌّ، وهو صحيحٌ، وهي حاملٌ، فوضعته بعد موتِه، كان حُرَّا من رأسِ المالِ، ومن قال: يدُكَ أو رجلُك أو رأسُك أو أصبعُك حُرُّ عُتق كلُّه، ومن قال: أولُّ وَلدِ تلدينه فهو حُرُّ، فولدت وَلَدَيْن، أوَّلُهما ميِّتُ، والثَّاني حيٌّ، عُتق الحيُّ، وقد قيل: لا يُعتق، وهو أحبُّ إليَّ.

ومن أوصى لِرجلٍ بِمن يُعتق عليه عُتق، وإن لم يقبله ويبدأً، وإذا ملك المأذون له في التِّجارة (ق٧٨/ب) من لو ملكه سيِّدُه عُتق عليه عتق على العبد، ومن ملك أباه وعليه دَيْنُ، فإن كان بِهِبَةٍ أو صَداقٍ أو ميراثٍ عُتق، وإن كان بايتياع لا وفاء لِدَينِه من غيره لم يُعتق، ومن قال لِأَمَتِه: إن ولدتِ وَلَدَيْنِ فأنت حُرَّة، فولدتهما في بطنٍ عُتقت، ولا يُنوى ولا يُبتاع على الابنِ المُوسِر أبوه فيُعتق عليه إذا كان مملوكًا.

وإذا كان السَّفيه في غيرِ وِلايةٍ فأعتَقَ ففيها قولان، أحدهما: أنَّه يُمضى، والآخر: لا يُمضى، والأوَّلُ أحبُّ إليَّ.

ومن قال: كلُّ أَمَةٍ ابتاعها فهي حُرَّةٌ لم يلزِمه، وقال عبد الملك الماجشون: يلزمه، والأوَّل أحبُّ إليَّ، ومن أعتقَ شِركًا له في عبدٍ (…)(١) وأعتقَ الآخرَ إلى

<sup>(</sup>١) كلمة في المخطوط لم تتبين لي.

سَنَةٍ، عُجِّلَ على الثَّاني عتقُه، وليس له أن يرجع إلى تقويمِه على الأوَّلِ.

والعبدُ بين ثلاثةٍ: على النِّصفِ، والثُّلثِ، والسُّدسِ، يُعتق ربُّ النِّصفِ والسُّدسِ في كلِمةٍ واحدةٍ، وهذا أحبُّ إليَّ مِمَّا رُوي عن مالكِ في مختصر عبد الله.

ومن قال لِعَبْدَيهِ: أحدكُما حُرُّ، ثمَّ هَلك قبل الإيقاع، أُقرعَ بينهما، وقال المُغيرة: يُعتق من كلِّ واحدٍ منهما بقدرِ ما يجبُ من عتقِه، وذلك أنَّ المُغيرة يقول: القُرعة غَرَر، ولا يجوز إلاَّ حيث جاء الأثر.

وقد [عملتُ](١) للقُرعةِ بابًا مُفردًا بها جاء فيها مُفصَّلًا، وبالله التَّوفيق.

#### باب الوَلاءِ

#### 🕰 قال أبو إسحاق:

<sup>(</sup>١) في الأصل: علمت.

 <sup>(</sup>٢) هو بهذا اللفظ مقول مالك بن أنس في الموطأ (٥/ ١٢٧٩)، وأخرجه ابن عدي في الكامل
 (٢/ ٢٣٢) عن ابن عمر مرفوعا: إنها الولاء نسب، لا يصلح بيعه ولا شراؤه.

النَّسَبِ» (١)، وقال على: «الولاء للكِبَر» (٢)، يريد الأقرب من المولى فالأقرب.

ونهى عن بيع الوَلاء وعن هِبتِه، فمن باعَ ولاءَ من أنعمَ الله عليه، بطُل بيعُه، وردَّ الثَّمن على مُبتاعه، ولو وهبَ الولاءَ لغيرِه لم تُمض هبتُه، وكان الولاءُ له، لا للموهوبِ له، فالولاءُ لا ينتقلُ كما لا ينتقلُ النَّسَبُ.

ورُوي أنَّ رجُلًا جاء إلى النَّبِيِّ ﷺ فقال: يا رسول الله، هذا مولايَ، فها لي منه؟ فقال ﷺ: «إن شَكَرَك فهو خيرٌ لك وشرُّ لك، وإن كَفَرَك فهو خيرٌ لك وشرُّ له»(٣).

ورُوي أَنَّ بِلالًا أراد الخروج إلى الشَّامِ، فمنعه مولاهُ أبو بكرِ الصِّديق ﷺ، فقال له بلال: إن كُنتَ أعتقتني لله فدَعْني أذهبُ حيث شئتُ، وإن كان لغيرِ ذلك أقمتُ عليك، فترَكَ منعَه، فخرجَ بلالٌ، فهلَكَ هناك (٤) ﴿

وقد رُوي عن بعضِ الصَّحابة ﷺ إجازة هِبة الوَلاءِ (٥)، فرددنا ذلك بِنهيِ رسول الله ﷺ، وما لم يُجُز فعلُه للمُنعمِ عليه لم يُجُز ذلك لوَلَدِه، ولا يعتق أحدٌ سائبةً، للنَّهي عن بيع الولاءِ وعن هِبتِه (٦)، وإذا خرج عبيدُ أهل الحربِ مسلمون

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في الأم (٤/ ١٣٢)، وابن حبان في صحيحه ح: ٤٩٥٠.

 <sup>(</sup>۲) لم أجده مرفوعا إلى النبي ، وجاء عن جملة من الصحابة ، ينظر مصنف ابن أبي شيبة
 (۲) لم أجده مرفوعا إلى النبي النبية و جاء عن جملة من الصحابة ، ينظر مصنف ابن أبي شيبة

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في سننه ح: ٥٥٠، والبيهقي في الكبري ح: ١٢٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المبارك في الجهاد ح: ١٠٢، وأحمد في فضائل الصحابة (١/ ١٥٥)، ح: ١٣٨

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في ك:العتق، باب:بيع الولاء وهبته، ح:٢٥٣٥، ومسلم في ك:العتق، باب:النهي عن بيع الولاء، ح:١٥٠٦.

ثمَّ خرج سادتُهم كذلك فهم أحرارٌ ووَلاءُهم للمسلمين، كما فعل النَّبي في عَبيد أهل الطَّائف(١).

ولا يرثُ المُسلم مَولاه الكافر، ولا يرثُ الكافرُ مولاه المُسلم.

وإذا أُعتقت المرأة ووَلدها من غيرِ قومِها وهلكت، ثمَّ هلك المولى، فولاؤُه لوَلدِها، فإن كان ولدُها قد هلك، وترك ولدًا ذكرًا، فولاءُه لولدِه الذُكورِ، وذكورِ ولدِها، فإن كان الولد قد هلك عن بنتٍ فولاءُ الموْلى مردودٌ إلى قومِها، وإن كان لولدِها أخٌ من ابنِه لم يرجِع إليه ولا إلى قومِه (ق٧٩/ب).

ولو أعتق ابنٌ وبنتٌ أباهما، ثمّ عتق الأبُ عبدًا له، ثمّ هلك الأبُ، ورثاه على الفرائض، فإن هلك الموْلى ورثه الذّكر دون الأنثى، ولو أنّ بِنتًا أعتقت أباها فأعتق الأب عبدًا له، ثمّ هلك الأبُ عن ابن عمّ مع بنتِه، ورِثت البنتُ النّصف، وابنُ العمّ ما بقي، ثمّ إن هلك الموْلى كان ولاؤُه لابن العمّ دون البنت، ولو أنّ ثلاثة إخوة لأبِ ورثوا عبدًا عن أبيهم فأعتقوه معًا، ثمّ هلك أحدهم عن ابن والآخر عن ابنين، والآخر عن بنتٍ، ثمّ هلك الموْلى كان لابن الأخ المنفرد أربعة أتساع ما ترك، وللإبنين الخمسة الأتساع الباقية، ولاحق للبنتِ، وذلك أنّه لو هلك عن تسعة دراهم، كان للابن المنفرد ثُلثها بولاء أبيه، وللابنين ثُلثها بولاء أبيه، وللابنين ثُلثها بولاء أبيها، ثمّ ورث النَّلاثة الثُلث الباقي بينهم أثلاثًا بولاءِ عمّهم، فعاد إليه ثُلث النُلث، وهو التَّسُع كما وصفتُ لك.

ولو أنَّ رجلًا أعتق عبدًا، ثمَّ هلك عن ابنَيْن، فهلك أحدهما عن ابنٍ، ولو أنَّ رجلًا أعتق عبدًا، ثمَّ هلك الموْلى، كان المالُ بينهم أثلاثًا، لأنَّهم استحقُّوا عند

<sup>(</sup>١) في الأصل: الطائفة.

موتِه عن الجدِّ، إذ كان الأبوان لم يُجوِّزا ذلك ثمَّ يورثانه الأبناء.

ويرثُ النِّساء ولاءَ من أعتقن وأعتق من أعتقن وأولادهم، ولا يرِثن من الوَلاء غير هذا عن أبٍ ولا ولدٍ ولا أُمِّ ولا جدِّ ولا أخٍ ولا غير ذلك، ولا أعلم أحدًا من أهلِ العلم قال أنَّهن يرثن غير ما وصفتُ لك، إلاَّ طاووس بن أبي حنيفة بن كيسان اليَهاني وحده، ولم يُوافق عليه (۱).

وإذا والى الحُرُّ غيرَه لم يرثه، واللَّقيط حُرُّ، وميراثُه للمسلمين، وإذا هلك الموْلى المُنعم عليه عن ولدٍ وزوجٍ، أو من يجوز ميراثُه لِنَسَبٍ، بُداً بالنَّسب على الولاء، فإن لم يوجد النَّسبُ أو وُجد منه ما لا يجوز، رُدَّ ما بقي إلى من أنعم عليه، فإن لم يوجد كان لاحقُ النَّاسِ بميراثِه لو هلك حينئِدٍ من الذُّكور، والموْلى يعقلُ فإن لم يوجد كان لاحقُ النَّاسِ بميراثِه لو هلك حينئِدٍ من الذُّكور، والمؤلى يعقلُ ويُعقل عنه (ق ١٨٠ أ)، ولا بأس أن يكتُب في شهادتِه القيسيَّ، إذا كان من أنعمَ عليه قيْسِيًّا، لأنَّ موْلى القومِ منهم، ولا يكتبُ: أنا من بني فُلان.

وحقُّ الموالي العَقلُ عليهم والنَّصر، وإذا اجتمع على الهالكِ نسبٌ ووَلاءٌ وُرِث بهما جميعًا، كان الوارثُ له رجلٌ أو امرأةٌ، وإذا ابتاع ابنتان أباهما فعُتق عليهما، ثمَّ هلكت إحداهما ورِثها الأبُ بالنَّسَب، فإن هلك الأبُ بعد ذلك أخذت الباقيةُ النِّصفَ بالنَّسَب، ونِصفَ ما بقي بولائها، فإن كانتا مُعتقتين من مُنعم عليهما، والميتةُ منهما كذلك، أخذ المُنعم ما بقي بولاء مولاتِه، وإن كانتا بناتِ مُعتقةٍ، أو كانت الهالكة كذلك الباقية (٢) نصف ما بقي أحتها بأنَّها مولاة نصف معتقةٍ، أو كانت الهالكة كذلك الباقية (١) نصف ما بقي أختها بأنَّها مولاة أبيها، أو أختها، فهي تجُرُّ نصف ما يجب لها لو كانت قائمةً، ويكون الباقي لموالي أبيها، أو

<sup>(</sup>١) ينظر الإجماع لابن المنذر (١/٧٦).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

للمسلمين إن كانت من العرب.

وعلى هذا فقِسْ ما يردُ عليك من هذا الباب.

ومن هلك من أهلِ الكتاب لا وارث له، جُعل ما ترك لِأهل جِزيتِه الَّذي يَجمعه وإيَّاهم ما يُؤدُّون، كما يعقلون عنه، وقد قال ابن القاسم ومحمَّد بن مسلمة (۱) والشَّافعي: للمسلمين، وبالأوَّل أقول، وقد علمتَ هذا في غير هذا الموضع.

وأمنع موالي من لا يحلُّ له أخذ الزَّكاة من أهل بيت الرسُّول هم منها كها أمنع من أُنعم عليه لأنهم منهم، ومن أوصى لقوم بشيء ولم يُسمَّهم كأنَّه قال: لجوَلان، دخل الموالي معهم، ولو قال: لِبني فلانٍ كذا وكذا، لم يدخل الموالي، والابن وابن الابن وإن سفُل أوْلى بالوَلاء من الأب دَنيَّة، ثمَّ الأب دنيَّة أوْلى من الجدِّ والإخوة، ثمَّ الإخوة وبنو الإخوة للأب أوْلى به من الجدِّ الأقرب، ثمَّ الجدُّ اولى به من الحمِّ ومن غير من أسمَيْتُ لك من العَصَبة، ثمَّ العمُّ من قِبَل الأب أولى به يمَّن هو طرفٌ منه، فإن عُدم هؤلاء كلُّهم فالمولى المُنعم عليه، ولا حقَّ فيه لزوجٍ من غير قبيل المُنعمة ولا لزوجةٍ إن كانت منهم، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، ولعل الصواب أنه عبد الله بن مسلمة القعنبي، من أكابر تلاميذ الإمام مالك، كان ابن معين و ابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا، توفي (۲۲۱هـ)، ينظر ترتيب المدارك (۳/ ۱۹۸).

#### باب المُكاتب

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ وَالذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتَ آيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمُ وَ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ (ق ١٨٠ ب) خَيْراً ﴾ [النور:٣٣]، فالخير هنا المال، لأنَّه إذا ذكر الله ﷺ أمرَ الآخرة فذكر الخيرَ معه، فهو خيرُ الآخرة، وإذا ذكر أمرَ الدُّنيا وذكر الخيرَ معه فهو خيرُ الدُّنيا.

وقولُه: ﴿ وَكَاتِبُوهُمُ مَ ﴾ بِمعنى: إن شئتُم، كما قال ﷺ: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ ذلك حضَّ وندبٌ غير حَتْمٍ ولا إيجابٍ: الإجماعُ (١)، على أنَّه غير واجبٍ على من ملك عبدًا عتقه ولا بيعه.

والكِتابة لا تخلو من أن تكون عتقًا أو بيعًا منه لعبدِه من نفسِه، وهي إلى العتقِ أقربُ، لأنّه ينتزعُ مالَه ويعتقه، وقد كان له انتزاعه ولا عتق عليه، مع الإجماع على أنْ ليس على مالكِ العبدِ أن يأذن له في التّجارة، والكتابةُ إذنٌ للعبدِ فيها، وممّا دلّ على ذلك ردُّه على من العبيد إلى السّادة، لقوله \_ عزّ ذكرُه \_: ﴿ إِنْ فيها، وممّا دلّ على ذلك ردُّه على من العبيد إلى السّادة، لقوله \_ عزّ ذكرُه \_: ﴿ إِنْ

<sup>(</sup>١) زيادة مني يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) حملهما إسماعيل القاضي وعبد الوهاب على الإباحة، وقال اللَّخمي: «إن كان العبد لا يعرف بسوء وسعايته من مباح، وقدر الكتابة ليس بأكثر من خراجه بكثير فمباحة، وإن عرف بالسوء والأذية فمكروهة، وإن كانت سعايته من حرام فمحرمة»، ينظر منح الجليل (٩/ ٤٣٧).

عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ وإذا كان الخيرُ المالُ عند أكثر العلماء، وقالت طائفةٌ: القُوَّة، وقالت طائفةٌ: الأمانة والدِّين، وقالت طائفةٌ: إقامة الصَّلاة، وقالت طائفةٌ: الحزم، وقالت طائفةٌ: الصِّدق والوفاء، دلَّ على أنَّ العبدَ يملكُ ما معه طائفةٌ: الحزم، وقالت طائفةٌ: الصِّدق والوفاء، دلَّ على أنَّ العبدَ يملكُ ما معه بهذا وبها قبله: ﴿ وَأَنكِحُوا الْآيَامِيٰ مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَا إِنَّ مَن عِبَادِكُمْ وَإِمَا إِن يَّكُونُوا فِفَرَآءَ يُغْنِهِمُ الله مِن فِضْلِهِ ﴾ [النور: ٢٦]، والله الله لا يصفُ بالغنى والفقر إلاَّ من يملك ذلك، ولقوله الله النَّاسُ إتّفُوا رَبَّكُمُ الذِي خَلَفَكُم مِن نَّهُسِ وَاحِدَةٍ ﴾ إلى قولِه الله النَّاس، وقال الله أمُوالِكُمُ وَالله مِن عليه درهم واحدٌ من كتابتِه» (١٠).

فأوَّلُ مُكاتبِ كان في الإسلام سلمان الفارسي هُم، كاتبه أهلُه على مائة وِدْيةٍ لحمُها لهم، فقال له رسول الله هه: «إذا غرستَها فآذِنِي» (٢)، فليَّا غرسها آذنه، فدعا له فيها، فلم يمُت منها وِديةٌ واحدةٌ.

وقد قيل: إنَّ أوَّلَ مُكاتبٍ في الإسلام مُكاتبٌ يُكنَّى أبا مُؤمِّل، فقال رسول الله ها: «أعينوا (ق ٨/١) أبا مُؤمِّل»، فأُعين، فقضى كتابته، وفضُلت عنده فضلة، فاستفتى رسول الله ها فقال: «أنفقها في سبيل الله) (٣)، وقد كان يُقال: إنَّ الْمُكاتب مُهيَّأٌ له الخير.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في ك: المكاتب، باب: القضاء في المكاتب، ح: ٢٩١٨، وأبوداود في ك: العتق، باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته، ح: ٣٩٢٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٩/ ١٣٤)، ح: ٢٣٧٣٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في ك:قسم الصدقات، باب:سهم الرقاب، ح: ١٣١٩١.

وقد رُوي عن النَّبي ﷺ قال: «من أعانَ مُكاتبًا في رقبتِه، أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظِلَّ إلاَّ ظلَّه» (١)، وفي هذا دليلُ على أنْ يُكاتب من لا حِرفة له.

ورُوي أنَّ [سلمان] (٢) أراد أن يُكاتب عبدًا له، فقال له: من أين؟ فقال: أَسْأَلُ النَّاس، فقال: أتريدُ أن تُطعمني أوساخَ النَّاس؟! فأبي أن يُكاتبه (٣).

ولا بأسَ بمكاتبة المجذوم، ولا أحبُّ مُكاتبة الإماء لِما جاء به الخبرُ مرفوعًا وغير مرفوعً الله وغير مرفوعً الله الصَّغير قولان، والأحبُّ إليَّ ألاَّ يُكاتب إلاَّ من حضَّ الله على كتابتِه عِمَّن عُلم فيه خيرٌ، وإذا عُتق المُكاتب ففضُل معه شيءٌ، ردَّه إلى من أعانه، ويُحلِّلُهم، وبالله التَّوفيق.

#### باب إيتاءِ المُكاتب من مال الله

## 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله ١٤ : ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ أَللَّهِ أَلذِتْ ءَاتِيكُمْ ﴾ [النور:٣٣].

ولم يحُدَّ الله ﷺ فيه حدَّا، ولو كان ما آتوا إلى المُكاتب من الكتابة فرضًا لحدَّه - جلَّ ذكرُه ، لأنَّ الفرض لا يكون غير محدودٍ بكتابٍ أو سُنَّةٍ، فلمَّا لم يُبيِّن الكتاب، ولم يثبت خبرٌ مرفوعٌ، دلَّ على أنَّ النَّاس يُؤمرون بغير حُكم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٥/ ٣٦٢)، ح:١٥٩٨٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سليان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ح:٢٢٠٠٦.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري في ك: الإجارة، باب: كسب البغي والإماء، ح: ٢٢٨٣

وقد رُوي عن عليِّ بن أبي طالب ﷺ أنَّه قال: رُبع الكتابة (١).

ورُوي عن زيد بن أَسْلَم أَنَّ معنى هذا: أن يُعطيهم الوُلاة من الزَّكاة، ولا يُعطيهم السَّادة شيئًا (٢)، لقول الله ﷺ: ﴿ وَهِي أُلرِّفَا بِ ﴾ [التوبة: ٦٠].

فأمًّا ما رُوي عن عليٍّ ه في ذلك:

• ٢- وبإسناده عن محمَّد، عن يونس، عن ابن وهبٍ، عن الحارث بن [نبهان] (٣)، عن عطاء ابن السَّائب بإسناده مثله.

٢١ - وحدَّثنا محمَّد بن الرَّبيع، عن يوسف بن سعيد، عن [حجَّاج، عن ابن جُريج] (١٤) (ق ٨١/ب) قال: أخبرني غير واحدٍ عن عطاء بن السَّائب أنَّه كان يُحدِّث بهذا الحديث عن عليٍّ هُ ولم يرفعه، قال ابن جريج: وأخبرنيه عطاء بن السَّائب، عن عبد الله بن حبيب، عن علي، عن النَّبي هُ ربع الكتابة.

قال عمر بن الخطَّاب وابنُ عبَّاس ﷺ: «ليس فيه شيءٌ موصوفٌ»، كما حدَّثناه عنهما، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في ك:المكاتب، باب: قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، --١٥٥٨٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ح:١٤٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: نبهار.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عن حجاج بن جريج.

#### باب قطاعة المكاتب

#### 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله على: ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ إِللَّهِ إِللَّهِ أَلذِتْ ءَاتِيكُمْ ﴾ [النور: ٣٣].

فتأوَّلَ بعضِ المُتأوِّلِين أنَّ ذلك قِطاعة (١) المُكاتب على بعضِ ما عليه، وتركِ البعض على تعجيل المعتق، وهو ضربٌ من الأوَّلِ، إلاَّ أنَّ الأوَّلَ هو الَّذي عليه أهل العلم بغير قِطاعة، ولا بأس بمقاطعة على ذلك بالذَّهب والورق والعَرْض والطَّعام والدَّنانير والدَّراهم، وكلَّما يملكُ على النَّقدِ، وقد اختُلف في النَّسيئة، والنَّدُ أحبُ إليَّ، وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطَّاب هِ لا يُجوِّزُ قطاعةً إلاَّ بعَرض (٢).

٢٢ فكان ذلك كها حدَّثناه: محمَّد بن ربان بن حبيب، عن الحارث، عن ابن القاسم، عن مالكِ، عن نافع، عن ابن عمر أنَّه كان يقول: «لا يُقاطع المُكاتب إلاَّ بعَرْض من العُروض».

٢٣- وحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم البغدادي قال: حدَّثنا محمَّد هو ابن عبد اللك بن أبي الشَّوارب قال: حدَّثنا حَّاد \_ يعني ابن زيد \_، عن عمرو بن دينار، أنَّ ابن عمر ﷺ كان لا يجيز القِطاعة إلاَّ بالعَرض في المُكاتب.

وقال الزُّهري: «لا أعلمُ أحدًا قال هذا غير ابن عمر»، وقال القاسم بن

<sup>(</sup>١) قطاعة المكاتب: هي العتق على مال يدفعه العبد لسيده ليعتقه سريعا، ينظر المدونة (٢/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ح:٢٢٢٩.

محمَّد: «كتبَ به عمرُ بن عبد العزيز»(١).

وقد اختُلف أيضًا في بيع كتابتِه، فاخترتُ بخلاف ما عليه، وبه أقول.

ومنَع منها ربيعة وعبد العزيز بن الماجشون، وقالا: بيعُهما غَرر، فإن عجز عند مبتاعها رقَّ له، وإن أدَّى فعُتق فولاؤه لعاقدِ الكتابة، قال يحيى بن سعيد الأنصاري: ووَلاؤه للَّذي ابتاعَ الكتابة، ولو كان هذا هكذا كان هذا بيعَ الولاء.

وإذا كُوتبت الحاملُ فولدُها معها، وإن اشترط عليها خروجهم، ولا يعتق من المُكاتب بحسابٍ، وغير لازمٍ لمن كاتبه أن يُنفق عليه، ولا على ولدِه الَّذين معه في الكتابة (ق٨٨/ أ)، ويُمنع من النِّكاح، ولا يُمنع من التَّسرُّر، والكتابة على ما طال من النُّجوم (٢) وقصُر سواء، ومن أصحابِنا من يختار جعلَها في نجميْن، ومن كانت له عدُّة عبيدٍ فكاتبهم جميعًا جازَ.

ولا يجوز أن يجمع الرَّجُلان عَبيدَهما فيُكاتباهُما كِتابةً واحدةً، ويُكاتب من ابتغى الكتابة من العبيد ومن لم يبتغها إذا عُرضت عليه فقبِلها، ولا يُكره العبدُ على المُكاتبة، مَنع من ذلك قولُه عَلَى: ﴿ وَالذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَ عَلَى المُكاتبة، مَنع من ذلك قولُه عَلَى: ﴿ وَالذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَ مَا الْمَانَكُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ [النور:٣٣]، ويدُلُّ على أنَّه من لم يُجب إليها لم يُلزمها، وليس بواجبٍ على السَّادة كتابة من سألهم ذلك من عبيدهم، والكتابةُ: أن يجعل بينه وبين عبده كِتابًا بِما يفترقان عليه وإشهادًا، ولا عبيدهم، والكتابةُ:

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ح: ٢٢٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) النَّجم: الوقت المضروب، وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها وغيرها، فتقول: إذا طلع النجم حل عليك مالي، أي: الثُّريا، وكذلك باقي المنازل، ينظر تاج العروس (٣٣/ ٤٧٧)، مادة: نج م.

أحبُّ الكِتابة بغير هذا لظَّاهرِ الكتابِ، وإذا وقعت المُكاتبة لم يكُن لأحدِهما فسخُها إلاَّ بعجزِ ظاهرٍ عنها، وأحبُّ إليَّ أن يكون بأمرِ الإمامِ، خوفًا من أن يتعاملا على إبطالِ عقدِ العِتق بغير واجبٍ، والكتابةُ بالقيمة أو بأضعافِها وبِأقلَّ منها جائزٌ، وهي ما تراضا عليه السَّيدُ والعبدُ، وبالله التَّوفيق<sup>(1)</sup>.

# التبالخالخيا

#### باب نِكاح الوَكَنيَّات والكِتابيَّات

## 🕰 قال أبو إسحاف:

قال الله ﷺ: ﴿ وَلاَ تَنْكِحُواْ أَلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُومِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّومِنَةُ خَيْرٌ مِّ مُّشْرِكَةٍ وَلَوَ آعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُواْ أَلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُومِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّومِنُ خَيْرٌ مِّ مُّشْرِكٍ وَلَوَ آعْجَبَكُمْ وَ الْوَلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى أَلْبَارِ ﴾ [البقرة: ٢٢١].

فاختلف أهلُ العلم في تأويلِ هذه الآية، فقالت طائفة: المُشركات هُنَّ الوثنيَّات، يُؤيِّدُ ذلك قوله ﷺ: ﴿ وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ أَلْكَوَاهِرِ ﴾ [المتحنة:١٠]: أنَّهُنَّ هُنَّ.

وقالت طائفة أخرى مَدَنيَّة: أنَّها كانت مانعةً من نِكاحِ جميع من خالف الإسلام، حتَّى نزلت الآية الَّتي في السُّورة الَّتي يُذكر فيها المائدة عامَ حجَّةِ

<sup>(</sup>١) جاء بعده في الأصل: آخر الحادي عشر.

الوَداع، فنسخت منها تحليل نساء (ق٨٨/ب) أهلِ الكتابِ، ووقف الأمر على تحريم غير الكتابيَّات، وذلك قوله ﷺ: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة:٣]، إلى قولِه ﷺ: ﴿ الْيَوْمَ الْحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الدِينَ الوَتُواْ الْمُومِنَاتِ عِلَّ لَكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُومِنَاتِ الْمُومِنَاتِ مِنَ الْمُومِنَاتِ مِنَ الْمُومِنَاتِ مِنَ الْمُومِنَاتِ مِنَ الْمُومِنَاتِ مِنَ الدِينَ الوَتُواْ الْمُحَتَّابَ مِن فَبْلِكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللهَائِدة:٣-٥] المُنْفَانُ مِنَ الدِينَ الوَتُواْ الْمُحَتَّابَ مِن فَبْلِكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللهَائِدة:٣-٥] المُنْفَادِةُ مِنْ اللهُ مُنْفِورَهُنَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللهِ عَلَى مُهُورِهُنَّ.

﴿ مُحْصَنَكَ عَيْرَ مُسَاهِحَاتِ ﴾ [النساء: ٢٥] (٢)، يقول: عفائف غير زَوانِ، فتزوَّج غيرُ واحدٍ من العشرة وغيرهم من الصَّحابة من نساء اليهودِ والنَّصارى، فنكاحُهُنَّ مُطلق، وأولياؤهُنَّ من أهلِ دينِهنَّ، قال الله ﷺ: ﴿ مَا لَكُم مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ﴾ [الأنفال: ٧٧]، ولا يُنكحُن إلاَّ بها يُنكحُ به المؤمنات مِن الصَّدُقات والوِلاية والشُّهود، ويَعْتَدِدْنَ من مُطلقِهِنَّ عِدَدَ المُسلهات.

وليس للأزواجِ أجبارُهنَّ على الاغتسالِ من تغشيَتهنَّ، ولا منعهنَّ من النَّهابِ إلى كنائسهنَّ، ولا أن يطْعَمن ما يَطْعمن، وقد اختُلف في منعِهنَّ من اللَّعم، فقال عبد الله بن وهبٍ وغيرُه: لهم منعُهُنَّ، لأنَّهنَّ لَــًّا رَضينَ أن يَكُنَّ عند المُؤمنين سَلَكْنَ مَسْلَك دينِهم لا دينِهنَّ، وليس لهم منعُهنَّ من الكنائسِ، لأنَّ المُؤمنين سَلَكْنَ مَسْلَك دينِهم لا دينِهنَّ، وليس لهم منعُهنَّ من الكنائسِ، لأنَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل خلط بين هذه الآية وأول الآية التي تسبقها فقال: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب...

 <sup>(</sup>٢) هذه آية النساء، وتخص مسألة الزواج بالإماء، أما ما في آية المائدة فهو قوله سبحانه: محصنين غير
مسافحين ولا متخذي أخدان، فخلط بين السورتين.

ذلك من دينهنَّ، فاخترتُ الأوَّلَ، لأنَّهنَّ لو كُنَّ كذلك وجَبَ عليهنَّ الغُسلُ من التَّعشِّي كما يجبُ على المؤمنات، وغير ذلك.

وليس على من ضاجعهُنَّ غُسلٌ من عَرَقهِنَّ.

ولو دلَّس عليهنَّ الأزواجُ بأنَّهم على دينِهنَّ فنكَحنَهُم على ذلك ثمَّ تبيَّنَ أَنَّهم مسلمون ما كان لهنَّ ردُّهم، وأحبُّ إليَّ دُعاؤُهنَّ إلى الإسلام، وترغيبُهنَّ فيه في كلِّ وقتٍ، وإن طَلَبَهُنَّ أزواجُهنَّ بالخِفاضِ، لم يكُن ذلك عليهنَّ إلاَّ أن يُسلِمنَ، فيجبُ ذلك عليهنَّ ،إن لم يُخف عليهنَّ منه خوفًا يدعو إلى الهلاك، ولهنَّ يُسلِمنَ، فيجبُ ذلك عليهنَّ ،إن لم يُخف عليهنَّ منه خوفًا يدعو إلى الهلاك، ولهنَّ من حقوقِ النَّفقات والقِسمة والمناز، لِ وغير ذلك عِمَّا ليس من دينِهنَّ مثل ما للمؤمنات.

وللأزواجِ منعُهُنَّ من إظهارِ ما يُبدينَ به بحضرتِهم، ولهم منعهنَّ من الجهاعات في غير الحالَيْن اللَّتين تجوز للمسلمات من أجل سلوكِ الطَّريق، لا من أجل أنهُنَّ في الحُرمة كهُنَّ، وليس على الأزواجِ (ق٨٨/أ) إقامةُ ما يتعبَّدْنَ به من خمرٍ ولا خنزيرٍ ولا إصلاحِ عيدٍ يكون لمُنَّ.

وقد اختُلف في إجبارِهنَّ على الغُسلِ من المَحيضِ، والاختيارُ تركُه كالجنابة، ولو مرض الأزواجُ في شهر رمضان وجبَ اجتِنابهُنَّ والاستمتاع بهنَّ نهارًا، لأنَّ تركَ الصِّيامِ مُحَرَّمٌ عليهنَّ، وليس في ذلك كالمُسلمات يطْهُرن نهارًا من المَحيضِ، والحُكم بينهنَّ وبين أزواجِهنَّ حكمٌ بين مسلمٍ وكافرٍ، يُحكم بينها بحُكم الإسلام.

ولو أسلمَ كتابيٌّ أو وَثَنيٌّ وعنده أربعُ وثنيَّاتٍ، أُقِرَّ عليهنَّ وإن لم يُسلِمنَ، فإن جُزْنَ الأربعَ اختارَ منهنَّ أربعًا، وفارقَ من بقي، لا يُبالى كُنَّ في عقْدٍ واحدٍ، أو في عقدٍ بعد عقدٍ، كُنَّ مدخولًا بهنَّ، أو غير مدخولٍ، إذا كُنَّ أجنبيَّات، وسواءٌ كان اختيارُه فيمن تقدَّم منهُنَّ أو تأخَّر، فإن كُنَّ غير كِتابيَّاتٍ وأَسْلَمنَ كُلُهُنَّ فكذلك، وإن بَقِينَ على دينِهنَّ حتَّى تنقضي عِدَّتُهنَّ حَرُمْنَ عليه كُلُهُنَّ.

وإن كانت عنده أُمُّ وَلَدٍ وابنتُها وقد أسلموا جميعًا، وكان قد تغشّاها في كُفرِه، حَرُمَتا عليه جميعًا، فإن كان تغشّا إحداهما دون الأخرى، وكانت البنْت، أقامَ عليها، وحرُمت الأُمُّ، وإن كانت المُغشّاة هي الأُمُّ، ففيها قولان، أحدهما: أنَّها بمنزلة البِنت، وبه أقول، والآخر: أنَّه قد حرُمتا عليه جميعًا، ولو كان لم يدخُل بها جميعًا كان فيها أيضًا قولان، أحدهما: أنَّه يختار من شاء منهما، والآخر: أنَّه يُقيم على البنتِ وتحرُم الأُمُّ، وبالأوَّل أقول.

ولو أسلمَ وأسْلَمتا وهُما أُختان، اِختارَ من شاء منهما، كانتا في عقدٍ، أو في عقدٍ بعد عقد، دخل بهما أو بإحداهما، أو لم يدخل، وفارقَ (ق٣٨/ب) الأخرى، ويُقيم على الوَطْءِ بغير استبراءٍ، ولو أسلمَ وأسلمنَ وهُنَّ فوقَ الأربعِ فطلَّق إحداهنَّ قبل الاختيارِ، كانت المُطلَّقة من المُختارات.

وكذلك لو ظاهرَ أوَّلًا، فإنْ هلكَ منهنَّ شيءٌ اختار بِمن بقيَ، ولو كان هذا قبل الدُّخولِ، وجَبَ للمُختارات جميعُ الصَّداقِ، وكان لِمن اخْتيرَ فراقُه منهنَّ شطرَ الصَّداقِ، لأنَّ الفراقَ يقعُ بطلاقٍ، فإن كانت فيهنَّ امرأةٌ وخالتُها، وامرأةٌ وعمَّتُها، اختارَ إحداهنَّ دون الأخرى.

وليس عليه بعد الإسلام تحديدُ صداقٍ، وإن كان الصَّداقُ الَّذي كان عِمَّا يمنعُ منه الإسلام إذا كُنَّ قد دَخل بهنَّ، وإن لم يدخُل بهنَّ قيل: ادفعْ صداقَ المِثلِ وادخُل أو فارق ولا غُرم عليك، كنِكاحِ التَّفويض، وسواءٌ كان ذلك

الخمر أو الخنزير مقبوضًا أو غير مقبوضٍ، ولا غُرم عليها له في شيءٍ من قيمةِ المقبوضِ منها، فإن دَخل قبل الاستيفاء لهذا وَجَب عليه لها صداقُ المِثلِ وإن كانت مِلِيَّةً.

ولو تناكحا على شرطِ المُتعة في الكُفر، ثمَّ أسلما في بقيَّةٍ من هذه المُتعة، بطل ما هما عليه، وفُرِّق بينهما، وإن كانت مُدَّة المُتعة قد انصر مت قبل الإسلام كانا على النِّكاح، وإذا أسلمت الزَّوجة قبل الزَّوج وهو كِتابيُّ أو وَثنيٌّ، كان أحقَّ بها إن أسلمَ ما دامت في العِدَّة، وإن أسلمَ هو قبلها وكانت غير مِلِّيةٍ، فُرِّق بينهما إذا عُرض عليها الإسلام فلم تُسلِم، ولو أسلمتْ بعد أيَّامٍ يسيرةٍ لكانا زوجين، كإسلامِ هِندٍ بعد أبي سُفيان ، وقد قال بعض أصحابنا: أنَّه أحقُّ بها إن أسلمت في العِدَّةِ كما لو تَقدَّم (ق ١٨٤) إسلامُها، وبه أقول.

ولو أسلمَ وأسلمَ أزواجُه، فنفي ولدَ إحداهما، لم يكُن اختيارًا لها.

وقد اختَلف مُتقدِّمو أهلِ المدينة في الأَمَة من غير أهلِ الكتابِ، فأُحلِّت وحُرِّمت، وتحريمُها أقول، كالحُرَّة منهُنَّ.

واختلفوا أيضًا في نِكاح الأَمَة الكِتابيَّة، فمَنَعها من منعَها منهم، لقولِ الله قَا: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا آنْ يَّنكِحَ أَلْمُحْصَنَاتِ إَلْمُومِنَاتِ هَمِن مَّا مَلَكَتَ آيْمَانُكُم مِّن هَتَيَاتِكُمُ أَلْمُومِنَاتِ ﴾ [النساء: ٢٥]، وبه أقول.

وقال غيرُ واحدٍ من مُتقدِّميهم أنَّه جائزٌ، وأنَّ هذه الآية منسوخةٌ.

واختُلف في الكافرة لها أبٌ مُسلمٌ، فقيل: أهلُ دينِها أحقُّ بنِكاحِها، وبه أقول، وقيل: إنَّ الأبَ يعقِدُه لُسلمٍ، وأهل دينِها يعقِدونه للكافرِ، وهو قولُ ابنِ وهْب.

وإذا ارتدَّت المرأة، ثمَّ راجعت الإسلامَ حرُمتْ [ على زوجِها، و لا] (١) تحلُّ إلاَّ بنكاحٍ جديدٍ على تطليقةٍ، ثمَّ مَضَت (٢)، فإن كان ارتدادُها قبل الدُّخولِ فلا صداقَ لها، لأنَّها فسختهُ، وقد قيل أنَّه كارتِدادِه، ولها نصفُ الصَّداقِ (...) (٣)، وقد قيل: هو فسْخٌ بغيرِ طلاقٍ، رواه عبد الملك الماجشون عنه (٤).

ولو طلَّق الكافرُ، ثمَّ أسلمَ عليها لم أمنعهُ منها، ولمْ أجعلْ طلاقَه طلاقًا أحكُمُ به عليه، وجعلتُ طلاقَه طلاقًا مُبتدأً في الإسلام.

ولا ينبغي أن يشهد المُسلمُ في نِكاحِ أهلِ الكتابِ لفسادِه، ولا في طلاقِهم، لأنَّه طلاقٌ لا ينبغي أن يشهد المُسلم، ولا يُعرض لهم فيها أتوهُ من نكاحٍ ولا طلاقٍ (٥)، لقولِ الله على: ﴿ فُل لِلدِينَ حَقِرُوۤا إِنْ يَّنتَهُوا يُغْقِرْ لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ ﴾ لقولِ الله على: ﴿ فُل لِلدِينَ حَقِرُوٓا إِنْ يَّنتَهُوا يُغْقِرْ لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال:٣٨]، ولقولِ النَّبي ها: «الإسلام يجُبُّ ما قبله» (٢)، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل، وما أثبته يقتضيها السياق ليتم المعنى المطلوب.

<sup>(</sup>٢) أي في العِدَّة.

<sup>(</sup>٣) كلمة لم تتبين لي في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) ينظر المدونة (٢/ ١١٩).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، والتدليل على هذه الأحكام الأخيرة بهذه الآية من سورة الأنفال، وبحديث: الإسلام يجب ما قبله، لا وجة له فيها يظهر لي، ويغلب على ظني وجود سقط بعدها، لأجلِه أوردَ ابن شعبان هذين الدَّليلين، والمسألة الأنسب لهذا السياق هي: حكم قبول شهادة حديثِ عهدِ بكُفر، يؤكِّدُ هذا ما نقله الونشريسي في المعيار (١٩٢/١٥) قال: «وفي الزَّاهي: تُقبل شهادة الكافر حديث الإسلام، لحديث: الإسلام يَجبُّ ما قبله...» ا.هـ

<sup>(</sup>٦) سبق عزوه ص(٩٨).

#### باب الإيلاء

#### 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ لِلذِينَ يُولُونَ مِن نِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۚ قَإِن قِآءُو قَالَ الله ﷺ: ﴿ لِلذِينَ يُولُونَ مِن نِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَإِن قَآءُو قَالَ ٢٢٦- قَإِنَّ أَللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:٢٢٦- قَإِنَّ أَللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:٢٢٧]، والإيلاءُ: اليَمينُ، وقال حسَّانُ بن ثابتٍ ﷺ (ق٤٨/ب):

آلَيْتُ ما في جميع النَّاسِ مُجتهدًا مِنِّي إلِيَّةَ بِرِّ غيرِ [إفنادِ](١)

وكان إيلاءُ الجاهليَّة السَّنةَ والسَّنتين وأكثرَ من ذلك، فوُقِّتَ لهم أربعةُ أشهُرٍ، فمن كان إيلاؤُه أقلَّ من أربعةِ أشهُرٍ فليس بإيلاءٍ.

وكان أهلُ الجاهليَّة يُطلِّقون بثلاثٍ: الإيلاء، والظِّهار، والطَّلاق، فأنزل الله ﷺ لكلِّ كَلام حُكمًا.

فالإلايَةُ: أن يحلفَ الرَّجُل بالله أو بغير الله الله من يَمينٍ يكون لها كفَّارة، أو بطلاقٍ، أو عتاقٍ، أو هدي، أو مشي، أو شيءٍ يجبُ عليه الوفاء به، ألاَّ يَطاً حليلته أكثر من أربعة أشهُر، بيا يسر أو كثر، فيُنظر أربعة أشهُر، فإذا كمُلت وقف، فإن فاءَ فهو مُراجعة ما حَلَف على تركِه، كها تقول: إذا فاءَ الفَيْءُ، تريدُ: إذا رجَع الفيءُ، وهو أن يحْنَثَ فيها جعله يَمينًا، ويُعاودَ يغْشي زوجَه، فإنَّ الله غفورٌ رحيم، وإن لم يَفِئ طَلَق عليه تطليقة واحدة، ومَضَت في العِدَّة، وكانت له عليها الرِّجْعَة منها إن تمَّ على الوفاء، وذلك قولُه عَلَى: ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ قَإِنَّ أَللهَ سَمِيعً منها إن تمَّ على الوفاء، وذلك قولُه عَلَى: ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ قَإِنَّ أَللهَ سَمِيعً

<sup>(</sup>١) في الأصل: إيثار، والتصويب من السيرة لابن هشام (٢/ ٣٠٤)، والروض الأُنف (٧/ ٤٣).

عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:٢٢٦-٢٢٧].

وقد قيل: إنَّ الأربعةَ إذا كمُلت ولم تَفِئ طُلِّقت عليه بعزيمة الطَّلاق عندها، ولم يُوقف، ولم يكُ مُولِيًا، لقول الله ﷺ: ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ أَلطَّلَقَ ﴾ في الزَّوجاتِ، لا في الإماء.

وقد اختُلف في مُدَّةِ إيلاءِ العَبد، فقيل: شَهْران، وهو الأظهر والأعمُّ، وقيل: مثلُ الحُرِّ، والأوَّلُ أصوبُ.

والإلاية ألا يَطأها حتَّى يُفطَم ولَدها لا يقعُ بذلك إيلاءٌ، لأنَّه إنَّما قصد اسْتِصلاح ولدِه، ولم يقصد الضَّرَر، وإنَّما نُصب الإيلاءُ لمِن قصد الضَّرر، ومِن هنا سَقَط الإيلاءُ في الزَّوج حُرَّةً كانت أو أَمة، لأنَّه لا يحقُّ لها في الجِماع، وَوَجبَ في الزَّوج حُرَّةً كانت أو أَمةً، مُسلمةً أو مِليّةً، لحقِّها في ذلك، وبالله التَّوفيق.

#### بابُ الأقراء

#### 🕰 قال أبو إسحاق:

والأقْراءُ: الأطهارُ ما بين الحيضة إلى الحيضة من الطَّهر، فذلك قُرْءٌ، ويُصدِّق ذلك قوله عَلَيْ ﴿ يَآأَيُّهَا أُلنَّيِحَ الْذَا طَلَّفْتُمُ أُلنِّسَآ ءَ مَطَلِّفُوهُنَّ ويُصدِّق ذلك قوله عَلَيْ الْمُؤْمُنَّةُ الْمُؤْمِنَّةُ عَلَيْفُوهُنَّ

لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١]، وقرأها غيرُ واحدٍ من الصَّدرِ الأوَّلِ: لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (١). وجَعَل النَّبِيُ الطَّلاقَ للعِدَّةِ أَن يُطلِّقَها في طُهرِ لم يَمَسَّها فيه (٢).

وقالت العربُ: يُقري الماءَ في سِقائِه وفي جوفِه، ويُقري الطَّعامَ في شِدْقِه، يريدون بذلك حَبْسَه، وإنَّما سُمِيَّ القُروءُ قُروءًا لاحتباسِ الدَّمِ أو الوَلدِ في رحِها، قال عمرو بن كلثوم:

ذراعي عَيْطَلِ أدماء بَكُرِ هِجان اللَّون لم تقرأ جنينًا (٣) وقال عمر بن الخطَّاب هُ و(٤) تعصُّب العرب: «وتقري في هجائها» (٥).

وقال أبو بكر الصِّدِّيق ١٠٠٠

لَتَبْتَدِرَّنَّهُم غارةٌ ذات مصدق تحرم أطهار النِّساء الطَّوامثِ (٢) وقال الأعشى (٧):

وفي كلِّ عام أنت جاشم عزوة تشدُّ لأقصاها عزيم عزائكا

<sup>(</sup>١) وهي قراءة عثمان، وابن عباس، وأبي بن كعب، وجابر، ومجاهد، وعلي بن الحسين، وجعفر بن محمد، ينظر المحتسب لابن جنِّي (٢/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ك:تفسير القرآن، باب، ح:٩٠٨، و مسلم في ك:الطلاق، باب:تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، ح:١٤٧١.

<sup>(</sup>٣) شرح المعلقات التَّسع المنسوب لأبي عمرو الشيباني ص(٣١٣).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٥) لم أجده.

<sup>(</sup>٦) العمدة في محاسن الشعر لابن رشيق القيرواني (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٧) ديوان الأعشى ص(٩١).

# مورثة مالاً وفي الحيّ رفعة لماضاع فيها من قروء نِسائكا وقال الأخطل (١):

قومٌ إذا حاربوا [شـــ وا](٢) مآزرهم دون النّساء وإن باتــت بأطهـار

فمن طلَّقَ حائضًا لم يعتَدَّ بالمَحيضِ، ومن طلَّق طاهرًا في طُهرٍ قد مسَّ فيه أو لم يمْسَس فهو قُرْءٌ، وإن لم يبقَ منه إلاَّ لحظة.

وإذا دخلت في الدَّم من الحيضةِ الثَّالثة بعد ذلك الطُّهر، وقامت فيه أيَّامًا، فقد حلَّت للأزواجِ، ولا أختارُ لها النِّكاحَ في أوَّلِ الدَّمِ، لأنَّ أقلَ المحيضِ في هذا خسٌ، وأقلُ الطُّهر عشرٌ، وأخافُ أن تكون أوَّلَ ما رأتهُ ليس بمَحيضٍ يُحسب بمثلِه في الاستبراء.

﴿ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ اَّ أَنْ يَّكْتُمْ مَا خَلَقَ أَللَّهُ هِمَ أَرْحَامِهِ اللهِ اللهِ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ اللهُ عَلَى اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْمَوْمِ اللهِ وَالْمَوْمِ اللهِ وَالْمَوْمِ اللهِ وَالْمَوْمِ اللهِ وَالْمُونُ عَلَى الْمَحيض (ق٥٨/ب) والحملِ، فَهُنَّ مُؤتمنات، مَا قُلْنَ فيه صُدِّقْنَ إذا أَتَيْنَ بِمَا يُشبه، وأقلُّ ما تنقضي به العِدَّةُ ما بين

<sup>(</sup>١) العين لخليل الفراهيدي (٤/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: شد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ك:تفسير القرآن، باب، ح:٩٠٨، و مسلم في ك:الطلاق، باب:تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، ح:١٤٧١.

خمسٍ وأربعين ليلة، إلى الشَّهْرين، ومِن هنا جُعل المَحيض خمس عشرة ليلةً بالاسْتِظهار، لتكون الثَّلاثة قُروء في عددِ هذه الأيَّام.

وقد قيل: إنَّ أقلَّ ما تنقضي به العِدَّة بالأقراءِ شهرٌ، وذلك أن تُطلَّق في آخر يومٍ من قروءِها، فتحيضُ ساعةَ طُلِّقت، فيَيَمُّ لها قروء، ثمَّ تُقيم في المَحيض خمسًا، وفي الطُّهر عشرًا، فيَيَمُّ لها قروءان، ثمَّ تحيض أيضًا خمسًا، ثمَّ في الطُّهر أيضًا عشرًا، فيتِمُّ لها القُروء الثَّالث، ثمَّ تحيض الثَّالثة، فتحِلُّ، وهذا يكون في خاصً النِّسوانِ لا في عَوامِهنَّ.

ولا [تعتدُّ] (١) النُّفساء المُطلَّقة بدَمِ النِّفاسِ، ومِن النِّساء من لا تحيض أبدًا، فعِدَّتُها العِدَّة الثَّابتة بالشُّهور، ومن الرِّجال من لا يحتلمُ أبدًا، فيُحكمُ عليه وله بحُكم المُحتلِم، إذا أكملَ الثَّمانية عشرَ عامًا.

وقد تحمِلُ البِكرُ قبل أن تقرأ، فيكون عدَّتَها وضعُ الحمل، ومنهُنَّ من تحيضُ على الحمل، فلا يكون ذلك قُرءً يمنعُ الطَّلاق فيها لأنَّها لا تُحصى، وإنَّما تُحسبُ العِدَّة فيها يُحصى.

وزوجُ الكافرِ تريد نكاحَ السلمِ بعد رفعِ الحليلِ يدَه عنها بالطَّلاقِ، والتَّحلِية وزوجُ الكافرِ تريد نكاحَ السلمِ بعد رفعِ الحليلِ يدَه عنها بالطَّلاقِ، والتَّحلِية بينهُما وبين ذلك كالمُسلمة في أحوالها، والصَّحيح في مُطلَّقة المَجبوبِ (٢) أنَّها لا تعتدُّ، ولهَا شطرُ الصَّداقِ، وليس دخولُه بها دخولاً، وليس كذلك المُطلَّقون من القائم الذَّكر المقطوع الأُنْثَيَيْن، تلك تعتدُّ وتستحقُّ الصَّداقَ كاملًا بالدُّخول (٣)،

<sup>(</sup>١) في الأصل: تعْدُ

<sup>(</sup>٢) المجبوب: هو المقطوع الذَّكر، ينظر: لسان العرب (١/ ٢٤٩)، مادة: ج ب ب.

<sup>(</sup>٣) وقال ابن حبيب: لا عدَّة عليها، وصوَّبه اللَّخمي، وألزم القائل الأول أنَّ الصَّبي القادر على

وبهذا أقول فيهما.

﴿ وَبُعُولَتُهُ مَّ أَحَى بِرَدِّهِ مِ قَلِكَ إِن آرَادُوۤ أَ إِصْلَحاً ﴾ [البقرة:٢٢٨]: هذا ارتجاعُ البُعولةِ مِمَّن طلَّقوا ما دُمْنَ في العِدَّةِ، إن أرادوا بالارتجاعِ الصَّلاحَ لهم ولهُنَّ، فإن أرادوا التِّضرارَ لِيَرتجِعوا ثمَّ لِيَبتدؤوا الطَّلاقَ فيُطوِّلُوا عليهنَّ العِدَّة، فهُم منهيُّون عن هذا، ممنوعون منه بعد هذا.

وقد قال أيضًا على الرِّجعة: ﴿ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ أَللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْراً ﴾ [الطلاق: ١]: هو الرِّجعة، وعلى المُرتجع الإِشهادُ، لقولِه على: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَتْ عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ [الطلاق: ٢]، وسَقَط أن يُشهدوا في الرِّجعة امرأة بهذا، فإن طلَّق ولم يُشهد، وارتجع ولم يُشهد، فقد طلَّق لغير عِدَّةٍ، وارتجع لغير سُنَّةٍ، ولْيُشهد فيها يستقبل.

(ق٨٦/أ) ولو وطِئ المُطلِّق يَنوي الرِّجْعة كانت رِجعة، ولْيُشهد، ولو وطِئ لا ينوي الرِّجعة لم تكُن رجعةً، واستقبلت العِدَّة من أوَّلِ الوَطْء، وقد قيل الوطء رجعةٌ بكلِّ حالٍ، والأوَّلُ أصحُّ.

وله الرِّجعة عليها إذا استقبلت العِدَّة في بقيَّة العِدَّة الأولى، وتسقطُ رجعتُه في بقيَّة العِدَّة الأولى، وتسقطُ رجعتُه فيها بعد ذلك، ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ أَلذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة:٢٢٨]: الَّذي عَرَفتكُموه، وكشفتُ عنه لكم.

﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة:٢٢٨]: وفي هذا اختلاف واضح، ما

الوطء أن العدة على زوجته، وكذلك قال ابن حبيب: إذا ذهبت البيضة اليسرى لا عدَّة عليها، يُنظر شرح ابن ناجي على الرسالة (٢/ ٩١).

فيه عندي \_ والله أعلمُ \_ أنَّه الطَّلاق الَّذي إلى الرِّجالِ، وليس إليهنَّ فيهم، ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴾ [البقرة:٢٢٨] به التَّوفيق.

## باب الطَّلاق

## 🕮 فال أبو إسحاق:

كان الرَّجُل إذا طلَّق امرَأَته ثمَّ ارتَجعها قبل أن تنقضي عِدَّهُا، كان ذلك، وإن طلَّقها ألفَ مرَّة، فطلَّق رجلُ امرَأَته، حتَّى إذا [شارَفَتْ] (١) انقضاء عِدَّها ارْتَجعها، ثمَّ طلَّقها، ثمَّ قال: والله لا آويكِ ولا [أَكَلَّل] (٢) منكِ أبدًا، فأنزل الله جلَّ ذكرُه -: ﴿ إِلطَّلَقُ مَرَّتَانَ قَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ آوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ﴾ (٣): بعد التَّطْليقتين إن ارتَجعَ الزَّوجُ في العِدَّة لِيُمسِكَ بمعروفِ، فذلك له، وإن لم يُرد ذلك ولم يفعله فليُسرِّح بإحسانٍ، وهو التَّطليقة الثَّاليَّة، كما رُوي عن النَّي وَاللهُ التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: شاوقت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أتحلا، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في ك:الطلاق، باب: جامع الطلاق، ح: ٢١٨٧، والترمذي في ك:الطلاق واللعان، باب، ح:١١٩٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير الطبري (٤/ ١٢٦)، وتفسير ابن أبي حاتم ح: ٢٢٠٢.

#### باب الفِدنيَة

#### ه قال أبو إسحاق:

قال الله على: ﴿ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَاخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُ مَّ شَيْءً اللَّا أَنْ يَخَافَا الله عَلَيْ فَعَا خُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يُخَافَا أَلاَّ يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي خِفْتُم وَ أَلاَّ يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا أَوْلَهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَا أُوْلَهِكَ فَي مِنْ اللَّهِ فَا أَوْلَهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَا أَوْلَهِكَ هُمُ أَنْظَالِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

فإذا لم تكُن الإساءة من قِبَل الزَّوجِ، وكانت من قِبَل المرأة، أو لم يُدْرَ مِمَّن هِي، حلَّ له الفداء، وإن كان مالها كلُّه، وإن كان الضَّرر من قِبَلِه، ردَّ عليها ما صار إليه منها، وجازَ طلاقُه عليها.

والفِداء تطليقةٌ ثابتةٌ، ولِهِذا كتابٌ مُفرد عمِلناه، فيه اختلاف النَّاس في هذا الباب، والحُجَّة لمالك بن أنس على جميعِهم.

والعِدَّةُ والطَّلاق والرِّجعة والفِدية من حدودِ الله ﷺ، فلا تُتَعدَّى حُدودُه، فمن تعدَّاها فقد ظلم نفسَه، وبالله التَّوفيق. (ق٨٦/ ب)

## باب الطَّلاق ثلاثا ونِكاح غير المُطلُّق

#### A قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ قِبْلِ طَلَّفَهَا قِلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

يقول الله ﷺ: فإن طلَّقها بعد الثَّنتينِ فقد تَّت الثَّلاث فلا تَحِلُّ له مِن بعدُ حَتَّى تَنُكِحَ زوجًا غيرَه، يتغشَّاها بِعَسيبٍ قائمٍ غير نائِمٍ، كما قال رسول الله (۱) ﷺ، أنزلَ أو لم يُنزل، ولو غيَّبَ الحَشَفةَ ثمَّ أزالهَا أحلَّها، ولو تغشَّاها في دُبُرِها لم يُحلِّها، وإن أنزل، ولو تغشَّاها بِغَردٍ غير منعِظٍ ولا مُتَنَعِّشٍ حين غابَ لم يُحلَّها، ولو أوْلَج غير مُنعظٍ، ثمَّ انتَعَشَ وحَبِيَ في الفَرْج أحلَّها.

ولو تزوَّجها بشُرطِ أنَّه يُحلُّها، فُسخ نِكاحُه ولم يُحلَّها، ودَخَلت في لعنِ رسول الله ها، ثمَّ اسْتَبْرَأتْ من مائِه، ولا يُحلُّها إلاَّ نكاحُ غبطةٍ غير دُلسة، ولو نوى التَّحليل بغير شرطٍ بينهما لم يُحلَّها عند مالكِ، وأحلَّها عند غير واحدٍ من أصحابِه، وإنَّما يمنع أولئك بالشَّرطِ دون النَّيَّة، ولو نوَت هي التَّحليل ما ضرَّهُما.

وقال غيرُ واحدٍ من أصحابِنا: لو أنَّ المُطلِّق سأَلَ من يتزوَّجُها له لتحِلَّ، فَفَعَل بغيرِ شرطٍ بينهما كان مأجورًا مُحِلَّ، وهذا عند مالكِ غير إحلالٍ، وكذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك:الشهادات، باب:شهادة المختبي، ح:٢٦٣٩، ومسلم في ك: النكاح، باب: لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ح:١٤٣٣.

قالوا: لو زوَّجها من عندِه ليسأله بعد الجماعِ الطَّلاقَ أحلَّها، وإنَّما يمنعون الشَّرطَ خاصَّة، ويُجيزون ما بعده، ولو نكِحها نِكاحًا صحيحًا، ووَطِئها حائضًا، كان فيها قولان، والصَّحيح منهما ألاَّ يُحلَّها.

والَّذي أقول به في هذا، أنَّ التَّحليل لا يكون إلاَّ بعقدِ صحيحٍ، ومُصابِ صحيحٍ، ومُصابِ صحيحٍ، ولا أنظُر إلى النِّية، لأنِّي لا أعلمُها، ولو أطلقتُ هذا لشاء من يريدُ الإضرارَ بِمن طلَّقَ أن يقول: نويتُ تحليلَها، وهذا شيءٌ لا يثبتُ إلاَّ بظهورٍ.

ولو كان العقدُ فاسدًا، والمُصاب صحيحًا لم يحلَّها، ولو نَكَح الكافرةَ كافرٌ لم يحلَّها ولو نَكَح الكافرةَ كافرٌ لم تحلَّها لمُسلم، وقد قيل: يُحلُّها، والأوَّلُ أصحُّ، لِفسادِ العقدِ بينهما الَّذي لا يحلُّ به في مسلم، فكيف كافرٌ؟

وَالمجبوب لا يُحَلَّى، والقائمُ الذَّكرِ يُحَلَّ وإن كان بغيرِ أُنْثَيَيْن، ومن لم يبلُغ لم يُحَلَّى، وإن كانت المُطلَّقة لم تبلُغ أيضًا.

ومن طلَّقَ ثلاثًا قبل الدُّخولِ (ق/٨/ أ) لم تُحلَّ إلاَّ بها تُحلُّ به المدخولَ بها، ولا أعلم أحدًا خالف هذا من الأمَّة، غير شيءٍ رُوي عن سعيد بن المسيِّب أنَّ العقدَ يُحلُّها (١)، وهو قولٌ غير معروف ولا مُستعمل.

والعبدُ ينكحها بإذن سيِّدها يُحلُّها، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) ينظر المحلَّى لابن حزم (١/ ٣٩٤).

## باب طلاق الثَّاني

#### 🕰 قال أبو إسحاق:

فإذا طلَّقها الثَّاني اعتدَّت عِدَّة الطَّلاق، ثمُّ إن عمِلا على أنَّها يتناكحان نِكاحَ رضا وطاعةٍ لله، تناكحا وعادا، وإن اختار الرُّجوعَ للضَّررِ لم يسَعهُما، ولا من أراد منهما ذلك، وإنَّما جعل الله \_ جلَّ ذكرُه \_ الزَّوج بعد الثَّلاث عقوبةً للمُطلِّقِ ثلاثًا لخلافِه أمره، ولتَعَدِّيهِ حدودَ الله، وبالله التَّوفيق.

#### باب إمساكِ الضّرار

## 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله - جلَّ ذكرُه - : ﴿ وَإِذَا طَلَّفْتُمُ أَلِيِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِيَتَعْتَدُواْ وَمَنْ يَبْعَلْ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِيَتَعْتَدُواْ وَمَنْ يَبْعَلْ فَرُوفٍ وَلاَ تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِيَتَعْتَدُواْ وَمَنْ يَبْعَلْ فَرُوفًا وَالْمَعَنُ اللّهِ هَنُوفاً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ فَلَاكَ فَقَد ظَلَمَ نَهْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُواْ ءَايَاتِ إِللّهِ هَزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْحُم مِن الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظْكُم بِهِ وَاتَّفُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَللّهَ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣١].

فكان الرَّجل يطلِّقُ امرأتَه، ثمَّ يُراجعها، ولا حاجة له بها، كَيْها يُطوِّل عليها العِدَّة بذلك، ليُضارَّها، فأنزل الله في هذا، ومعنى: ﴿ قِبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾، فقارَبْنَ بلوغَ أجلهِنَّ، وبالله التَّوفيق.

#### باب عَضْلِ النِّساء

#### 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله \_ جلَّ ذكرُه \_: ﴿ وَإِذَا طَلَّفْتُمُ أَلْيِّسَآءَ هَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْفِهِ مِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْفِهِ مِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ يَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْفِهِ مِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ عَمْ مَا مَنْكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل: يلوا.

#### باب رضاع الوالدات والزام الأب النّفقات

## 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنَ آرَادَ أَنْ يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْفُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَهْسُ الاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَ وَالِدَةَ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ } [البقرة: ٢٣٣].

فَالْزَمَ الله الله الله الوالدات الرِّضاعَ حَوْلَين كاملين لِمِن أراد أن يُتِمَّ الرَّضاعة، وأَلْزَمَ الآباءَ الإنفاقَ عليهنَّ ما دُمْنَ زوجاتٍ، ﴿ رِزْفَهُنَّ وَكِسُوتَهُنَّ ﴾: على قدر طاقتِه، ﴿ لاَ تُضَآرَ وَالِدَةُ لِهُ بِوَلَدِهَا ﴾: فيقول: لا أُرضعه، ومثلها تُرضع، ﴿ بِوَلَدِهَا ﴾: يقول: لا أُنفق عليه، وهو يجد ذلك، وبالله التَّوفيق.

# باب: ﴿وَعَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ﴾

## عال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾: لا يُضارَّ، هذا أصحُّ ما فيه، ﴿ قِلْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَقَشَاوُرِ ﴾ :عن ﴿ قَلَ الرَّضَاعِ، ﴿ عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ ﴾ :عن

مُراضاةٍ ومَشورةٍ، بحيثُ لا يُضرُّ الطِّفل ولا يُنقِصُ من جسدِه فِصالُه، لغنائه [بالغداء]() عن اللَّبن، ﴿ قِلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ : يقول: فلا حرج عليها، ﴿ آرَدتُهُ، أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَدَكُمْ قِلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ﴾ ، إن امتنَعت الأُمُّ من رضاعِه وتركته، فاستُرضِع له، بحيثُ لا يضرُّ الله يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، المُسترضِع، ﴿ وَاتَّفُواْ أَللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ يِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقد قيل: إنَّ ذلك إتمام للرَّضاع وقطع الفصال، وبالله التَّوفيق.

## باب عِدَّة المُتوفَّى عنها

#### 🕮 قال أبو إسحاف:

(ق٨٨/أ) وهذه الآية ناسخةٌ لقولِه ﴿ وَالذِينَ يُتَوَهَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةٌ لِلْآزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ قِإِنْ خَرَجْنَ قِلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا قِعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا قِعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٤٠].

فكان الرَّجل إذا هَلَك اعتدَّت زوجتُه حَولًا في بيتِه، يُنفق عليها من مالِه،

<sup>(</sup>١) في الأصل: بالغد.

ووَجَب على الإماء شطرُ ما وجب على الحرائر ما لَهُ شطرٌ يُعرف، لقول الله ﷺ: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى أَلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥]، والحمل لا يتبعّض، فصارت عدتُهنَّ وضعُه، وكذلك الحيضة لا تنقسم، فوَجب عليها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك:المغازي، باب، ح:٣٩٩١.

إتمام الحيضتين، والأربعة أشهر وعشرًا تنقسم، فوجبَ عليها شطرها، وأُمرت بأن تُتِمَّ ثلاثة أشهر إن كانت مدخولًا بها قبل أن تُنكح، لأنَّ الحملَ لا يتبيَّنُ في أقلِّ منها، أو يأتي من المحيض ما يكون مثلُه براءة الرَّحم، احتياطًا لها بذلك وعليها، وألزمت من الشُهور عِدَّة إقامةِ الحُرَّة لذلك في الطَّلاق أيضًا.

وقد اختُلف في الحُرَّة تُقيم ما أمرها الله ولا ترى حيضًا، وهي عِنَّ تحيض في أقلِّ من ذلك، فقيل: تُنكح مكانها (ق٨٨/ب)، وقيل: هي مُستبرأة لا تُنكح حتَّى تحيض حيضة، وهو الاحتياط، والأوَّل الفرض.

وليس للمُعتدَّة من الوفاة إنفاقٌ، كانت حاملًا أو حائلًا، وكذلك السُّكنى، إلاَّ أن تكون السُّكنى في ملكِ للهالكِ أو في عقدة إجارِةٍ تقدَّمت، فأمَّا الحوامل المبتوتات فلهُنَّ الإنفاق والسُّكنى، والخدمة، والكِسوة، حتَّى يضعن حملهُنَّ بالكتاب النَّاطق، وكذلك المُباريات الحوامل، فأمَّا إن بُتِتْنَ أو بُورِين (١) وهُنَّ غير حواملِ فلهُنَّ السُّكنى خاصَة، وأمَّا من للبعولة عليهنَّ الرِّدَّة فلهُنَّ ما لغيرهنَّ عِمَّن لم تُطلَّق، لأنَّ عصمتهُنَّ لأيدي البُعولة، ولتسمية الله هُ لُطلِّقيهنَّ بعولة بعد الطَّلاق، أولا ترى أنَّ البعولة لو هلكوا في عدَّتِهنَّ انتقلن إلى عِدَّة الوفاة انتقالًا لا مُبتدأً؟

ولو هلكَ البعولة في عِدَد المَبتوتات والمُباريات، ما زاد ذلك فيها كُنَّ عليه شيئًا، ومع هذا إنَّه يكون لهُنَّ في أموالِ الهالكين بقيَّةُ سُكناهُنَّ، لأنَّه دَيْنٌ عليهم لمُنَّ قبل الوفاة، ولأنَّهنَّ لا يرثنَ، إن كان ذلك كان في الصِّحَّة.

والمردودات يرثنَ ما دُمن في العِدَّة إن كان الطَّلاق في الصِّحة، وإن كان في المَرض ورِثَ الجميعُ في العِدَّة وبعد العِدَّة، بقضاء الخليفَتَين عثمان وعلي اللهِ في

<sup>(</sup>١) بارى: صالح امرأته على الفراق، ينظر تاج العروس (٣٧/ ١٦٦).

ذلك ميراث عبد الرَّحن بن عوفٍ و[حبَّان](١) بن واسع (٢)، وكذلك لو نَكَحن أزواجًا لأنَّهُنَّ إذا كُنَّ يرِثْنَ بعد العِدَّة وقد حَلَلْنَ فلا يُبالى نُكِحْنَ أو لم يُنكَحْنَ.

ولم نقصد إلى اختلافِ النَّاس في هذا فنَحْتَجَّ عليه في هذا الموضع.

وسَقطت نفقة الحواملِ بعد الموتِ عن أموالِ الهالكين، لأنَّ المالَ قد وَجَبَ لغيرهنَّ، فلا نفقة من مالِ أحدٍ على ولدِ غيره، ووَجب الإحداد بعد الموتِ بالسُّنَّة الثَّابتة: «لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤمن بالله واليوم الآخر تُحدُّ على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلاَّ على زوج أربعة أشهُرٍ وعشرًا» (٣).

وسقط عن المُطلَّقات بهذا أيضًا الإحداد، واستحبَّهُ ابن المُسيِّب لهُنَّ لِما نُصب له الإحداد من همِّ الوفاة (٤)، قال: فالطَّلاق عليهنَّ في باب الاهتام، والأوَّلُ أصحُّ للسُّنَّة.

ولا تُمنع الحادُّ من حضور العُرسِ، ولا من الخروجِ إلى جميع حوائِجها، ولا من أكلِ جميع راسِها بالشَّيْرَق (٥) من أكلِ جميعِ (ق٨٩/ أ) الفاكهة التِّي فيها رِيحٌ، ولا من مُشطِ رأسِها بالشَّيْرَق (٥) والزَّيتِ والسَّدْرِ، ولا من قصِّ ظفرِها، ولا من لباسِ البياضِ والسَّوادِ أجمع.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: حيَّاز، وحبان بن واسع الأنصاري المازني، من صغار التابعين، صدوق كما في التَّقريب، توفي بين سنة (۱۱۱-۱۲۰هـ)، ينظر تهذيب الكمال (٥/ ٣٣١).

<sup>(</sup>۲) ينظر موطأ مالك: ك:الطلاق، باب:طلاق المريض، ح:۲۱۱۳، والسنن الكبرى للبيهقي(۷/ ۹۹۶)، ح:۱٥۱۲۸.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ك:الجنائز، باب: إحداد المرأة على غير زوجها، ح:١٢٨٠، ومسلم في ك:الطلاق، باب:انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، ح:١٤٨٦.

<sup>(</sup>٤) شرح السنة للبغوي (٩/ ٣١١).

<sup>(</sup>٥) أو الشَّيرج: دُهن السَّمسم، ينظر لسان العرب (٧/ ٣٢٠).

وتمُنع الْمُلُوَّن ولباسَ الحُلِيِّ، وأن تغسل يدَها بمطيِّب الأشْنانِ<sup>(۱)</sup>، وهو واجبُ [على]<sup>(۲)</sup> الكافرة للمسلم، وعلى الأمَة لزوجِها، وغير واجبِ على السَّراري، وليس على الحادِّ أن تتطيَّبَ عند انقضاء العِدَّة، والنّكاح الفاسدُ يُهلك فيه النَّاكح تستبرئُ الحُرَّة فيه بثلاثة قروءٍ ولا تُحُدُّ، وامرأة الخصِيِّ تعتدُّ عِدَّة الوفاة ويحُدُّ، وإن كان مجبوبًا، والإحداد على الحامل حتَّى تضع، وإن أقام سبعَ سنين، وهو آخر مُدَّة الحمل، وبالله التَّوفيق.

### باب التَّعريض والمواعدة والقول بالمعروف

# 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عَ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوَ آكْنَنتُمْ فِيحَ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، الآيتين جميعًا.

فدخل رسول الله على أمِّ سَلمة ابنة أُميَّة بن المُغيرة المخزوميَّة، وقد تأيَّمت من أبي سَلَمة بن عبد الأسد، وهو ابن عمِّها، فلم يزل يذكرُ منزلته من الله عَمَّها عَلَى يدِه (٣)، فها كانت تلك خِطبةً.

<sup>(</sup>۱) الأشنان: نبات تغسل به الثياب والأيدي على إثر الطعام، ينظر تاج العروس (۱۸/ ۲۸۷)، مادة: ح ر ض.

<sup>(</sup>٢) زيادة منى يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ك: النكاح، باب: التعريض بالخطبة، ح:١٧٠ ١٤٠.

ومن التَّعريض أيضًا أن يقول: إن رأيتِ ألَّا تُفوِّتيني بنفسِك، ولوددتُّ أنَّ الله (..) (١) بيني وبينك، وإنَّك عليَّ لكريمة، وإنِّي فيك لراغب، وإنَّ الله لسائقٌ إليكِ خيرًا أو رزقًا، وإنِّي أرجو أن نجتمع إن شاء الله.

ورُوي عن النّبي الله الفاطمة بنت قيس: «لا تسبقيني بنفسك» (٢) ولا بأس بالهديَّة لها، ولا يرُدُّ من كلامِ الرَّجُل للمرأة في عدَّتِها إلاَّ أن يقول لها: لا يتزوَّجُك أحدٌ غيري، ولا بأسَ أن يقول: إنِّي أريد أن أتزوَّجَ، ﴿ وَلَمَكِ لاَّ تُواعِدُوهُنَّ سِرِّا ﴾ [البقرة: ٢٣٥] لا يقُل لها: إنِّي لكِ عاشقٌ، ولا: عاهديني أنَّكِ لا تتزوَّجين (٣) غيري، ولا واعديني على ذلك، وقالت طائفةٌ: مواعدة السِّرِّ الزِّنا، وحُجَّتُهم في ذلك قول الأعشى بن ثعلبة:

ولا تقسر بَنْ حُسرَّةً كسان سرُّهسا عليك حرامًا فانكحن أو تأبُّدا(٤)

(ق٨٩/ب) والقول المعروف ما قدَّمنا ذكرَه، وقد اختُلف فيمن عَقَد على المُواعدة، فقيل: يُفسخ نكاحُه قبلُ وبعدُ، ولها ما سمَّى لها، وقيل: لا يُفسخ، والأوَّل آثرُ عندي، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة في المخطوط، والمعنى : وددت أن الله يجمع بيني وبينك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في ك: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، ح: ١٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: تتزوج

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام (١/ ٣٨٨).

### باب نِكاح الثَّفويض

### قال أبو إسحاق:

قال الله ها: ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَ إِن طَلَّفْتُمُ النِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُ لَّ أَوْ تَمَسُّوهُ لَ أَوْ يَعَالَمُ عَلَيْكُمُ وَ إِن طَلَّفْتُمُ النِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُ لَ أَوْ يَعَالَمُ عَلَيْكُمُ وَ إِن طَلَّفْتُمُ النِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُ لَ أَوْ يَعَالَمُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَاللهِ عَلَيْكُمُ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ وَاللهِ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ

فنكاحُ التَّفويض: أن يُزوِّج الرَّجُل ابنتَه أو وليَّته على أن يفرض لها، فإن فرض لها صَداقًا فرضِيته، إن كانت ثيبًا أو بِكرًا لا أبَ لها، ورضِيه الأبُ أو الوليُّ،إن كانت منهُنَّ امرأةٌ في حِجرِه وولايتِه، كانت بِكرًا أو ثيبًا فذلك، وإن لم يرضاه، وكان فيه وفاءٌ بصداقِ مثلِها في جمالها ومالها، لا على نسائها من قِبَل أبيها ولا أُمِّها، لزِمَها ولزِمَ الوليَّ إن كرهَه، وإن كان أقلَ من ذلك كان مُخيَّرًا، إن شاء أثمَّمَ الصَّداق، وإن شاء فارق، ولا شيءَ عليه غير المتاع.

والمتاعُ غيرُ فرضٍ عليه حين لم يجعل الله فيه حدًّا محدوداً، إنَّما جعلهُ على المُوسعِ قدرُه وعلى المُقتِر قدرُه، والفرضُ لا يكون [غير] (١) معلوم، والمُتعة بَدَل الطَّلاقَ لا بدل البُضع، فإن دخلَ بها قبل الفرضِ فلها صداقُ المثل، وإن هلكَ أحدُهما قبل الدُّخول توارَثا، ولا صَداق إذا كان قبل الفرض، ولو نكحَ على

<sup>(</sup>١) في الأصل: عند، وهو تصحيف.

التَّفويضِ صحيحًا، ثمَّ فَرَض وهو مريضٌ ودخل، كان لها صداق المِثْل من رأسِ مالِه، وإن لم يدخُل لم يثبُّت الفرض وَوَجبَ الميراث.

ولو نَكَح تفويضًا في المرضِ ولم يدخُل لم ترِثْ ولم يأخُذ صداقًا، فإن دَخَل لم ترِثْ أيضًا إن هلك من ذلك المرض، وكان لها صداق المثل من الثَّلُث، ويسقُط فضلٌ إن فرضه، وقد قيل: إنَّ صَداق المِثل مُبدأ والباقي حِصاص، وقد قيل: (ق ٩٠ أ) إنَّه من رأسِ المالِ، لأنَّه كجِنايةٍ عليها، والجناياتُ دَينٌ، والأوَّلُ أقدمُ القَولَيْن، والآخر أحدثُهما.

والمتاع من العَرض والدَّنانير والدَّراهم والعَبيد والإماء والحُلِيِّ وغير ذلك، والعَرْضُ أحبُّ إليَّ من الدَّنانير، وقد متَّع عبد الرَّحن بن عوفٍ بِأَمَةٍ سوداء (١)، ومتَّع عبد الله بن عُمر بأَمَةٍ، ومَتَّع مرَّةً بثوبٍ، ومَرَّةً بثلاثين دينارًا (٢)، وهي تُسمَّى التَّحميم، وحديث بروع بنت واشق غير معروف ولا ثابت (٣)، وقد اختُلف في الاسم، فقيل: برُوع، وقيل: بَرُوع، وقيل غيرُ ذلك.

ومن تزوَّج على حُكمِه فهو كنكاحِ التَّفويضِ، ولو تزوَّجها على حُكمِها كان النِّكاحُ باطلاً، ولو تزوَّج على ألاَّ صداق عليه كانت موهوبة، والموهوبة خالصة للحمَّدِ على من دونِ المُومنين، والنِّكاح على هذا مُحتلفٌ فيه، وقد قيل: يُفسخ قبلُ وبعدُ، ولها في التَّغشِ صداقُ المثل، وقيل: هو كنكاح التَّفويضِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ح:١٢٢٥٤، وابن أبي شيبة ح:١٨٧٠٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر معرفة السنن للبيهقي (١٠/ ٢٢٥)، ح:١٤٣٠١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ح:٤٢٧٦، وأبو داود ح:٢١١٦، والترمذي ح:١١٤٥، والنسائي في الصغرى ح:٣٣٥٤، وابن ماجه ح:١٨٩١.

وقيل: يُفسخ قبل، ويثبُت بعد، ولها صَداق المثْل،وبالأوَّل أقول<sup>(١)</sup>، وبالله التَّوفيق.

# باب الطّلاق قبل الدُّخول وبعد الفريضيّ

### خال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ وَإِن طَلَّفْتُمُوهُنَّ مِن فَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَفَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَهُنَّ فَهُنَّ فَهُنَّ فَهُنَّ فَيْنَ فَيْنَا فَيْنَ فَي فَيْنَ فَيْنِ فَلْمُونَ فَلْمُ فَيْنَا فِي فَيْنَ فَيْنِ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَا فَهُنْ فَيْنَ فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنِ فَيْنَ فَيْنَا فِي فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَا فَيْنِ فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنِ فَيْنَا فَيْنَا فَيْنِ فَيْنَا فَيْنَا فَيْنِ فَلْمُ فَالْمُنْ فَلْمُنْ فَلْمُنْ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَنْ فَيْمُ فَيْمُ فَلْمُ فَلْمُوالْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ

فمن طلَّق وقد فَرَض، فعليه نصفُ الفريضة، فإن كان قد دفعها عادَ بنصفِها أو بنصفِ ما جعلته فيه من مصالحِها، وذلك نصف الفرض بعينِه، لأنَّهُا شريكان في النَّاء و(...)(٢)، ولا مُتعة لهذه، حسبُها ما فُرض لها، ولو ادَّعَت ضياعَ ما أُعطِيَت لَوَجبَ عليها غُرْمُ شَطرِه ولو ألفته زَيفًا ودفع أن يكون هو ما أعطى، حَلَف بالله ما أعطاها في علمِه غير جيِّد، وما أعطاها رَدِيًّا بعلمِه، ولو وهبتهُ له وكانت من يجوز فعلُها ثمَّ طلَّق، لم يعُد بشيءٍ، لأنَّه لم يدفعه، وإدخال

<sup>(</sup>۱) المشهور عند المالكيَّة فسخ هذا العقد قبل البناء، وثبوت صداق المثل بعده، بناءً على أن فساده من جهة صداقه، وفي فسخه بطلاق قولان في المذهب، والراجح منهما كما قرره أبو الحسن المنوفي أنه ليس بطلاق، مراعاة لخلاف ابن شعبان، لأنه لا يفسخه مطلقاً، لا قبل، ولا بعد، ينظر حاشية العدوى على الكفاية (۲/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) كلمة غير واضحة في الأصل، أشبه ما تكون رسما بكلمة: التَّلف.

الصَّداقِ في مصالِح الزَّوْجَين معروفٌ في تزويجِ فاطمة، ومن قولِ معاوية ، ولو أدخلته في غير ذلك غرمت شطر المقبوض، ولو أخذت به منه عرضًا، ردَّت نصفَ ما قبضت لا ما سُمِّي لها أوَلَّا، وبالله التَّوفيق.

## باب العَفْو عن نِصفِ الصداق

### (ق ۹۰ ب) ها قال أبو إسحاف:

قال الله ﷺ: ﴿ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ أَلذِ عِيدِهِ عَفْدَةُ النِّكَاجَ وَأَن تَعْفُواْ أَلذِ عِيدِهِ عَفْدَةُ النِّكَاجَ وَأَن تَعْفُواْ أَفْرَبُ لِلتَّفْوِى وَلاَ تَنسَوُا الْقَضْلَ بَيْنَكُمُ وَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فذكرَ - جلَّ ذكرُه - فقال: ﴿ قِنِصْفُ مَا قِرَضْتُمُ وَ ﴾.

ثمَّ قال: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ وهُنَّ النَّسُوانُ اللاَّتِ لا وِلاية عليهنَّ، ﴿ أَوْ يَعْفُوا أَلْكُ غِير الزَّوجَيْن، ودليلُ على أَنَّهم يَعْفُوا أَلَذِك بِيَدِهِ عَفْدَة أُلنِّكَ حَى فَهذا ثالثُ غير الزَّوجَيْن، ودليلُ على أَنَّهم الأولياء اللَّذين بِأَيديهم عقدُ نكاح المُطلَّقات، لأنَّ ذكرَ العفو عن نصفِ الصَّداقِ إنَّما وقع بعد وقوع الطَّلاق، فكيف يكون الأزواجُ وليس بأيديهم عُقدة نكاحٍ بِيا أوقعوا من الطَّلاق؟!

فإن قيل: إنَّ ذلك لِن بِيده عُقدة نِكاح نفسِه، وهو المُطلَّق، لا المُطلَّقة الَّتي أمرُها إلى غيرها، بقولِه ﷺ: ﴿ قَنِصْفُ مَا إِلاَّ قِرَضْتُمُ وَ أَنْ يَعْفُونَ ﴾ لكُم عن هذا النِّصف الَّذي فرضُه عليكم لمُنَّ، ﴿ أَوْ يَعْفُواْ أُلذِك بِيدِهِ عُفْدَةُ أُلنِّكَ حَهُ النِّكَ حَهُ النِّكَ عَنْ لَكُم عنه، فيتركه لكم حين وجَبَ له قبضُه منكم لمُنَّ، وإنَّما وقع الخطابُ على النِّصفِ الَّذي وَجَب بالطَّلاق، فصار العفوُ عَمَّا وَجَب، لا عن الخطابُ على النَّصفِ الَّذي وَجَب بالطَّلاق، فصار العفوُ عَمَّا وَجَب، لا عن

النّصفِ الّذي لم يجِب على الزَّوجِ دفعُه، فالعفوُ أبدًا لا يكون إلاَّ عن شيءٍ، ولو كان هو الزوَّج كما قال غيره لم يكُن عافِيًا، إنَّما كان واهِبًا لِما لم يجِب عليه، لأنَّه لا يُترك لها بقيَّةُ الصَّداق إن كان دَفَعه، أو يدفعه أجمع إن لم يكُن أقبضها إيَّاه، وإنَّما خاطبهم الله ثمَّ قال: إلاَّ أن يعفون لكم غيركم (١) عمَّا وَجَب له عليكم، ثمَّ قال جلَّ قولُه \_: ﴿ وَأَن تَعْهُوٓ الْ أَفْرَبُ لِلتَّفْهِى اللهُ يدُلُّ على أنّه أراد به النسوان ومن بيدِه عُقدة النِّكاح، ثمَّ قال: ﴿ وَلاَ تَنسَوُ اللهُ الْقَضْلَ بَيْنَكُم وَ الرَّهِ فاحتمل معنيين، احدهما: الحضُّ على العفو عمَّا وَجَب لهم، والآخر: تذكار الزَّوج بدًّا إن كانت منهم إليه بها أتوا إليه من هذا الفضل ألاً ينساها ولا يطرحها، وبالله التَّوفيق.

### باب المتتاع

## 🕰 قال أبو إسحاف:

قال الله ﷺ: ﴿ وَلِلْمُطَلَّفَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَفَّا عَلَى أَلْمُتَّفِينَ ﴿ صَالَا اللهِ المُوالمِ اللهِ المُنامِقِيلِيَّا المُنامِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

(ق ٩ ٩ / أ) فهؤلاء المُطلَّقات المدخولُ بهنَّ لهنَّ كلُّهنَّ المتاعُ على المُطلِّقين، كُنَّ مبتوتاتٍ أو مُرتجعاتٍ، يُمتَّعن بها قدَّمتُ لك ذكرَه عِوضًا من عدِّ الطَّلاقِ وهمِّه عليهنَّ، [إلاَّ](٢) المباريات والمُختلعات والمُتلاعنات، وقد قدَّمتُ ذكرَ من طلَّق قبل المسيس بعد تفويضٍ أو فرضٍ وحكمٍ إلاَّ أن يتبيَّن عندنا على الحضِّ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) جاءت في الأصل إلا أنَّ .

والنَّدبِ لا على الحتم والفرضِ، لِما بيَّنتُ لك قبل هذا.

ومن متّع المُطلَقة منه بشيءٍ فلم تقبله لم يخرج من (ردّه) (١) إلى ملكه، وسقط المتاع عن المُختلعات والمُفتديات والمُبارَيات، لأنّهنَّ يُعطين، فكيف يأخُذن؟ ولأنّهنَّ مُختارات للطَّلاقِ فقد سقطَ عنهنَّ غمُّه، وسَقط ذلك عن المتلاعنات، لأنَّ ما يُعطين غير مُسقطٍ لِما أصبن به ولا أضعافه، ولأنّهنَّ غير مُطلَقاتٍ، إذ كُنَّ لا يُحلَلن أبدًا، ولو كُنَّ مُطلَقاتٍ لحلَلْنَ بعد زوجٍ أو قبله، وبالله التَّوفيق.



# باب ما يحلُ من عددِ النَّسوان

## ه قال أبو إسحاق:

قال الله هَا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ ۚ أَلاَّ تُفْسِطُواْ مِي الْيَتَامِىٰ قِانَكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ أُلَيْسَآءِ مَثْنِىٰ وَثُلَثَ وَرُبَاعَ قَالِنْ خِفْتُم ۚ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فِوَاحِدَةً آوْ مَا مَلَكَتَ آيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنِنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ﴾ [النساء:٣].

فابتدأ الكلامَ بقولِه: ﴿ يَآ أَيُهَا أَلنَّاسُ إِنَّفُواْ رَبَّكُمُ ﴾ [النساء:١]، فكان العبدُ من النَّاس، فأحَلَّ للأحرارِ والعَبيد جميعًا من الأزواجِ أربعًا، ومن الإماء ما ملكت أيهانهم، وهذا بابٌ قد اختُلف فيه، فرُوي عن مالك بن أنس وأهل الكوفةِ

<sup>(</sup>١) الراء تشبه الواو في الأصل.

وغيرهِم: أنَّه لا يحلُّ للعبدِ من الأزواجِ غير اثنتين، وما ذكرتُ أوَلَّا فهو الأشهر الأظهر عن مالكِ(١)، وبه أقول، وللحُجَّةِ فيه موضعٌ غير هذا.

وقد نهاهم عند خوفِهم من سُقوطِ العدلِ عن غير الواحدةِ، ثمَّ قال حِلَّ ذكرُه ـ: ﴿ ذَالِكَ أَدْنِنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ﴾، يقول الله : إلاَّ أن تَجُوروا، والعَوْلُ هنا هو الجَور، وفي هذا يقول أبو طالبٍ عبد منافٍ بن عبد المُطلَّب عمُّ النَّبي على الله عبد المُطلَّب عمُّ النَّبي على الله عبد المُطلَّب عمُّ النَّبي الله عبد الله عبد المُطلَّب عماً النَّبي الله عبد المُطلَّب عبد المُطلِّب عبد المُطلَّب عبد المُطلَّب عبد المُطلَّب عبد المُطلَّب عبد المُطلَّب عبد المُطلَّب عبد المُطلِّب عبد المُطلَّب عبد المُطلَّب عبد المُطلَّب عبد المُطلِّب عبد المُطلِّب عبد المُطلَّب عبد المُطلِّب عبد المُلْمِ المُلْمِ المُلْمِ المُلْمِ المُلْمِ المُلْمِ المِلْمِ المُلْمِ المُ

بميزانِ قسطٍ لا بُخِسُ شعيرة له شاهدٌ من نفسِه غير عائلِ (٢) (ق ١٩/ ب) يقول: غير مائل.

وكما قال \_ جلَّ وعلا \_: ﴿ وَلَى تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمٌ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّفَةٌ وَإِن تُصْلِحُواْ ﴾ فيما أُمرتم به ﴿ وَتَتَّفُوا ﴾ فيما نُهيتم عنه ﴿ قِإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾ أمرتم به ﴿ وَتَتَّفُوا ﴾ فيما نُهيتم عنه ﴿ قِإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾ [النساء: ١٢٩].

وقوله ﷺ: ﴿ وَلَى تَسْتَطِيعُوۤا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ في الحبِّ والجماع، ﴿ وَلَا تَمِيلُواْ كُلُّ ٱلْمَيْلِ ﴾ بأنفسِكم.

ورُوي عن النَّبي ﷺ أنَّه كان يقول: «اللَّهمَّ هذا عثلي فيها أملك، فأسألُك العدْلَ فيها لأ أملك» (٣)، يريد قلبَه ﷺ، وقد علِم ﷺ أنَّ الأزواجَ لا يستطيعون العدل ولو حرصوا، وإذا لم يكُن العدل فلا بُدَّ من الميْل، فنهاهُم عن كلِّ المَيْل،

<sup>(</sup>١) ينظر النوادر والزيادات (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر السيرة لابن هشام (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في ك:النكاح، باب: في القسم بين النساء،ح:١٣٤.

﴿ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّفَةً ﴾: لا أيِّم، ولا ذات بعل.

[فعادت] القِسمة إلى ما يقدر المرءُ عليه، وهو العدْل بجسدِه وهِبتِه وهُبتِه ومُقامِه في يومِ المقسوم لها، لا في قلبِه ولا في هواه، إلاَّ أن يأذنَ له من بقِيَ من أزواجِه في العطفِ على أحداهنَّ، ويتركنَ لها شيئًا من حقوقهنَّ، فيحلُّ له ذلك.

كما فعلت سَوْدة بنت زمعة، وجُويرية بنت الحارث بن أبي ضِرار لعائشة، حين وهَبَتا لها حقَّهُما من النَّبي ، فأمَّا سَودة فأنابت لَّا همَّ النَّبيُ ، بطلاقِها حينَ أسَنَّت، فقالت: «لا تُطلِّقني، ودَعْني يحشُرني الله مع أزواجِك» (٢)، وأمَّا جُويرية ففعلت ذلك ابتغاء سرورِه ، لَمَّا رأت من محبَّتِه لها دونهنَّ.

وقد كان في ذلك مُتقدَّمًا من رافع بن خديج، وابنة محمَّد بن مَسْلَمة، ما أنزل الله ـ جلَّ ذكرُه ـ فيه من القرآن: ﴿ وَإِن إِمْرَأَةُ خَاهَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوراً آوِ اعْرَاضاً قِلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَالْحُضِرَتِ اعْرَاضاً قِلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلُحاً بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَالْحُضِرَتِ الْاَنْجُسُ أَلشَّحٌ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّفُواْ قِإِنَّ أُللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيراً ﴾ [النساء:١٢٨]، وذلك أنها كبرت عنده فتزوَّج عليها شابة آثرَها عليها، فناشَدته الطَّلاق، فطلَّقها تطليقة، ثمَّ عادَ لها ناكِحًا، ولمَّا فعَل راجِعًا فعاوَدَتهُ، فطلَّقها أخرى، ثمَّ نكَحها وراجَع الآثرة، فناشدتهُ طَلاقَها، فقال: هو ما رأيتِ، فإن أخرى، ثمَّ نكَحها وراجَع الآثرة، وإن شئتِ فارقتُك الفراقَ الَّذي ليس له رجعة شئتِ أن تُقيمي على الآثرة، وإن شئتِ فارقتُك الفراقَ الَّذي ليس له رجعة (ق٢/٩) فاختارت المقام، فأنزل الله ﷺ هذه الآية (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: فعادة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في ك: تفسير القرآن، باب: من سورة النساء، ح: ٠٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في ك:النكاح، باب: جامع النكاح، ح: ٧٠ ٢٠.

ورُوي عن علي بن أبي طالب هنه ما هذا معناه: أنَّه الرَّجُل يكون له امرأتان، أحدُهما دميمة، فيُصالحها على يوم في أيَّامٍ (١١)، وإنَّ هذا تفسير هذه الآية.

وليس عليه في الإنفاق تسوية، يُنفق كلَّ واحدةٍ منهُنَّ ما يُصلحها، وقد يكون محلَّ إحداهنَّ على غير محلِّ الأخرى، وحاجتُها من الطَّعامِ على غيرِ ما تحتاج إليه الأخرى، وكذلك الكِسوة وسَعة المنزل وكثرة الخِدمة، والزَّوجة من الإِماء في القِسمة كالخُرَّة على اختلافٍ فيها في الثَّلُث والثَّلُثين، وبالأوَّل أقول.

والقِسمة يومٌ وليلةٌ لكلِّ واحدةٍ منهُنَّ، لا أكثر من ذلك، ولو تبايعنه بينهُنَّ لم أمنعهُنَّ، وبُويِعْنَ في منازلِهِنَّ، ومِن حقِّ كلِّ واحدةٍ منهنَّ أن تُفردَ بِمَنزلٍ مُنفردِ المِرحاضِ دون الأخرى، وليس عليه إبعادُ الدَّارِ بينهُنَّ، ما لم يَحدُث ضَررٌ يدعو إلى ذلك، وله حفظُ منازلِمنَّ بالإغلاق والحوطة، فإن رضينَ بالمقام في منازل مُشترك المرحاضِ لم يمنعهنَّ، وله الاغتسال من جميعهنَّ في وقتٍ واحدٍ إن رضينَ، وإذا وفَى كُلَّ واحدةٍ منهُنَّ ما يلزمُه لها، وزاد الأخرى لهوائِه فيها، فطلبَت من لم يزد الفراق لم يجبُ لها ما بقِيَت القِسمة، فإن قصر عنها كان لها طلبُ الفراقِ أو مُراجعة العَدْل، والغِيرة لا تُوجبُ على الزَّوْجِ طلاقًا ما لم يُنقص من حتَّ من سألتُهُ ذلك لغِيرتِها منهُنَّ، وسواءٌ كانت أولاهُنَّ أو أخراهُنَّ، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى (٩/ ٢٦٩).

### باب النشوز

## 🕰 قال أبو إسحاق:

فمن خاف نشوزها فعَلَ بها ما أذِن الله ﷺ في ذلك حين قال حِلَّ ذكرُه ـ: ﴿ وَالتِي تَخَافِونَ نُشُوزَهُنَّ فِعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي أَلْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ قِإِنَ اَطَعْنَكُمْ قِلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ﴾ [النساء:٣٤].

ففي هذا اختلاف بين الصَّدر الأوَّل، قالت طائفةٌ: هو العِصيان في المَضجع، وقالت أخرى: هو الفُحش بالكلام، وفي خُطبة النَّبي الله بعَرفاتٍ في حَجَّة الوَداعِ قال: «عليهنَّ ألَّا يُوطِئن فُرُشَكم أحدًا تكرهونه، وعليهنَّ ألَّا يأتين بفاحشةٍ مُبيّنة، فإن فعلن فإنَّ الله قد أذِن لكم في ضربِهنَّ ضربًا [غيرَ] (١) مُبرِّحٍ الأنه وذكر ما في الآية.

ورُوي عنه ﷺ أَنَّه قال: «اضربُوا، ولن يضرب خيارُكم» (٣)، فأمَّا حديث عبد الله بن زُمعة عنه ﷺ فإنَّه نهى عن ضربِهنَّ كما يُضرب العبيد والعُلوج (٤).

وقد ضرب الزُّبير بن العَوَّام أسماء بنت أبي بكر الصِّدِّيق ﷺ وصاحبَتها ضربًا شديدًا، وعَقد شعرَ واحدةٍ بالأخرى، وكانت أسماء لا تتَّقي الضَّربَ،

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في ك: الحج، باب: حجة النبي ، ح: ١٢١٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه بنحوه أبو داود في ك:النكاح، باب: في ضرب النساء، ح:٢١٤٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في ك: الأدب، باب، ح: ٢٠٤٢.

وكان ضَرِبُها أكثر وأشهر، فشَكَت إلى أبيها أبي بكر الصِّدِّيق ، فلم يُنكره، وأمَرَها بالصَّبر عليه (١).

والَّذي اختاره من هذا أنَّها إن فَحَشت عليه، أو منعته نفسَها، أو خالفت ما أو جبَ الله له عليها، وَعَظها مرَّةً، ومرَّةً، فإن لم تنتهي هَجَر مضجعها ثلاثًا، فإن لم تنته ضربها ضربًا غير مُبرِّح، كما جاء في الخبر.

وليس للحُرَّة قِسمة مع أمِّ الوَلد، يُقيم عند الحُرَّة ما شاء، وعند أمِّ الوَلَد ما شاء دون الحُرَّة.

وكذلك لو كُنَّ أربعَ زوجاتٍ، فإن تزوَّج بِكرًا وعنده غيرُها من الزَّوجاتِ أقام عندها سبعًا دونهُنَّ، وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا، ثمَّ ابتدأ القسمة من غيرها، وإن لم يكُن له غير ما نكح كان مُحُيَّرًا إن شاء أقامَ، وإن شاء ترك.

ولا يُقال للزَّوجات ضَرائر، لأنَّ هذا الاسم مُشتقٌ من الضِّرار، وقد كان يكرهُ القبيحَ من الأسهاء، إنَّما يُقال أخواتٌ وجاراتٌ، كها جاء في الحديث: «لا تطلُبْ إحداكُنَّ طلاقَ أختِها لتستفرغَ ما في صَحفَتِها، فإنَّما لها ما قُدِّر لها» (٢)، وكها رُوي في حديث حَمل بن مالك بن النَّابغة: «كُنتُ بين جارَتَين لي، فضَرَبَتْ إحداهُما الأخرى بِمِسطَحٍ \_ وهو عمود الخيمة \_ فقتلَتها وما في بطنِها، فأتيْتُ النَّبي .... (٣) ثمَّ ذكر الحديث.

وللحَليل طلاقُ مَن أحبَّ طلاقَها منهُنَّ من غير حَربٍ، وليس في ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبيب في أدب النساء ح:١٨٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ك:النكاح، باب: الشروط التي لا تحل في النكاح، ح:٥١٥٢، ومسلم في ك:النكاح، باب:تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، ح:٨٠ ١٤.

<sup>(</sup>٣) سبق عزوه ص(٢٧١).

وعليه خدمتُهنَّ، فإن أقام للجميع خادمًا واحدًا فكرهتهُ إحداهنَّ صَرَفه عن خِدمتِها إلى من يرضاه منهنَّ، وعليهنَّ إذا كرِهنَ الاجتهاع على الخادمِ أن يُفرِدَ كلَّ واحدةٍ منهنَّ بِمن يَلِي خدمتَها، ولا حرج عليه في إيداع ماله من عَينِ أو عَرضٍ وغير ذلك من يَثِقُ بها منهنَّ دون غيرها، ولا حقَّ لغيرها في ذلك عليه، وبالله التَّوفيق.

#### باب صَدُقات النِّساء

### هـ قال أبو إسحاق:

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ك:الحج، باب: لا يطرق أهله إذا رجع المدينة، ح:١٨٠١، ومسلم في ك:الإمارة، باب:كراهة الطروق، ح:٧١٥.

ولو كُتب في صَدر النّكاحِ: هذا ما نَحَل فُلان بن فُلان الفلاني فلانَة بنت فلان، نَحَلها كذا وكذا دينارًا صَداقًا لها، كان حَسنًا، فإن وَهَبت له منه شيئًا فهو كها قال الله عَلَيْه.

وأقلُّ الصَّداقِ رُبع مِثقالِ تِبرًا جيِّدًا، أو ثلاثة دراهم صِحاحًا من جيِّد الورِقِ، فإن أصدَقَها عَرضًا قيمة ثلاثة دراهم جاز، ولا يُقوَّم بغيرِ الدَّراهم، وإنَّما يُسمَّى دراهم ما كان صِحاحًا (..)(١) المقطعة والتِّبر(٢)، وإنَّما يُسمَّى وزنًا لمثاقيل، وما قيل فيه عينًا فهو يقعُ على الصِّحاح.

والاختيار في الصَّداقِ ألاَّ يُجعل فيه مُوخَّرٌ، فإن جُعل لم يُطوِّل أجلَه، والصَّداقُ ثَمن البُضعِ فيها قلَّ من الثَّمن وكثُر جاز، وقد أجازه سعيد بن المُسيِّب باقلِّ مِمَّا حدَّدْناه، وأجازه ربيعة بنصفِ درهم، وأجازه غيرُهما من المَدنيِّين بنحوِ ذلك، فَمن نكح بأقلِّ مِمَّا حدَّدناه لم يُفسخ نكاحُه، وقُلنا له: أغْيم المَحدود، وإن ذلك، فَمن نكح بأقلِّ مِمَّا حدَّدناه لم يُفسخ نكاحُه، وقُلنا له: أغْيم المَحدود، وإن فعل مضى العقد، وإن لم يفعل وردَّ فعلَ نفسِه فلم يلزمهُ شيءٌ، وإن دخل أتمَّها ثلاثة دراهم مِمَّا وصفتُ لك، لأنَّها قد كانت قبِلَت أقلَّ منها، ولو أصدق (ق٣٩/ب) أربعًا صَداقًا واحدًا بينهُنَّ ما جاز، وقد قيل: إنَّ صَداق مثلِ كلِّ واحدةٍ منهُنَّ يُعرف، فإن كان صداقُ واحدةٍ عشرةً، وصداقُ الأخرى خسة، وصداق الأخرى أربعة، وصداقُ الأخرى واحدًا، قُسِّم ما أُصدِقن على النِّصف، والرُّبع، والخُمس، ونصف العُشر، إذا أصاب كلُّ واحدةٍ منهُنَّ ربعَ دينارٍ والرَّبع، والخُمس، ونصف العُشر، إذا أصاب كلُّ واحدةٍ منهُنَّ ربعَ دينارٍ والرَّبع، والخُمس، ونصف العُشر، إذا أصاب كلُّ واحدةٍ منهُنَّ ربعَ دينارٍ

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة في الأصل.

 <sup>(</sup>٢) التّبر: ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين. ولا يقال تبر إلا للذهب.
 وبعضهم يقوله للفضة أيضا، ينظر الصّحاح (٢/ ٠٠٠)، مادة: ت ب ر.

فصاعدًا، وبالأوَّل أقول بمنزلةِ البَيعِ، لأنَّ اثنين لو جَمعا سِلعتَهما، فباعاها على أن يقتسِما الثَّمَنَ على القِيَمِ ما جازَ، وإن كان أشهب يُجيز ذلك، وقيل أنَّ هذا كنِكاحِ التَّفويض ولستُ أقولُه.

ولا أحبُّ الإغراقَ في الصَّداق، وللأبِ والمُوصَى له جميعًا قبضُ صَداقِ البِكْرِ، وليس لهُمَا قبضُ صداق الثَّيِّب بغير وكالتِها إيَّاهُما، وبالله التَّوفيق.

## باب النَّهي عن نِڪاح ما نُڪَح الآباء

## 🕮 قال أبو إسحاق:

فكان أهل الجاهليَّة إذا هلَك أحدُهم، فمن سَبق من ولدِه فطرَح ثوبَه على المرَأَتِه فهي زوجتُه، ورُبَّها عَضَلها حتَّى تموت، فيرثُها أو يُزوِّجُها من أراد، وكان أهل تِهامة يُسمِّي الرَّجُل صُحبة المرأة حتَّى يُطلِّقها، ويشترطُ عليها أنَّها لا تنكحُ إلاَّ من أرادَ حتَّى تفتدي منه ببعضِ ما أعطاها، فنهى المؤمنينَ عن ذلك، وكانت العربُ تُسمِّي من يُزوِّج امرأة أبيه المُقْتي، أي من المُقْت، وكانت الجاهليَّة تُسمِّي العربُ تُسمِّي من يُزوِّج امرأة أبيه المُقْتي، أي من المَقْت، وكانت الجاهليَّة تُسمِّي هذا الضَّيْزَن، وفي ذلك يقول أوْس:

# والفارسيَّة فيهم غيرُ مُنكَرةٍ فكلُّهم لأبيه ضَيزنٌ سَلِفُ (١)

يُريد أنَّ الفُرس مَجوسٌ، وهم يفعلون هذا، فلم يُنكره هؤلاء، وفعلوه.

وقد فرَّقَ (ق ٩٤/ أ) الإسلام بين رجالِ ونساء آبائهم، منهم: منظور بن زبان بن سِنان بن عمرو الفِزاري، كانت تحته مُليكة ابنةُ خارجة بن سِنان المُزني، خلف عليها بعد أبيه، فأوْلَدها خَولة بنت منظور، فتزوَّجها الحسنُ بن علي بن أبي طالب ، وخلف عليها بعد الحسن عبد الله بن الزُّبير، ومنظور الله يقول:

# أَلا لا أُبالي ما الَّذي فَعَل الدَّهرُ

إذا ذَهبت منِّي مُليكة [و](٢) الخَمرُ (٣)

هل عاشقٌ نالَ من دَهْماءَ حاجَتَه في الجاهليَّة قبل الدِّين مرحومُ (٥)

وقد كان محِصنُ بن أبي قيس بن الأسْلت ألقى ثوبَه على امرأةِ أبيهِ كَبشة بنتِ مَعنٍ من بني حنظَلة، فورِثَ نِكاحَها، ثمَّ تركها لا يدخُل بها، ولا يُنفق عليها، فأتَت رسولَ الله في فأخبرته، فقال لها: اِرجعي إلى بيتِك، فإن يُحدثِ الله في شأنِك شيئًا أعلَمتُكِ، فأنزل الله في ولا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ

<sup>(</sup>١) البيان والتبيُّن (٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ربيع الأبرار للزمخشري (٥/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أبي معقل.

<sup>(</sup>٥) ديوان ابن مقبل ص(١٩٤).

أُلنِّسَآءِ اللَّمَا فَدْ سَلَعَ ﴾ [النساء: ٢٢] الآية (١)، فأمره رسول الله ، ألَّا يُمسِكها، ثمَّ أتاه نِسوةٌ سِواها فشَكَين نحو هذا.

ونهاهم رسول الله الله أن يحبِسُوهُنَّ عند الكراهية منهم لهُنَّ، وأن لا يأخذوا منهُنَّ شيئًا مِمَّا أَتُوهُنَّ، وإن كان قنطارًا، والقنطار سبعة آلاف رطلٍ، لِعِظم ذلك في صدورهم، وهو قليلٌ عنده \_ جلَّ ذكرُه \_.

ثمَّ قال \_ جلَّ ذكرُه \_ : ﴿ وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَفَدَ آهُضِىٰ بَعْضُكُمْ وَإِلَىٰ الْحَملُ بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَلِفاً غَلِيظاً ﴾ [النساء: ٢١]، والميثاق الغليظ: الحملُ والولد، وقوله ﷺ: ﴿ الاَّ مَا فَدْ سَلَفَ فِي الجاهليَّة، فلو والولد، وقوله ﷺ: ﴿ الاَّ مَا فَدْ سَلَفَ فِي الجاهليَّة، فلو أَنَّ رَجُلًا عَقَد على امرأةٍ حرُمت على ابنِه وابنِ ابنِه وابنِ ابنِه، وأن سفُلوا بالعقدِ دون الوقاع ما دونه، وكذلك يحرُم على الآباء من قِبَل الأبِ والأُمِّ ما عَقَد عليه ابنُ الابنِ، وابنُ البنتِ، وإن علُوا (ق٤٤/ب) لقوله ﷺ: ﴿ وَحَلَيْلُ أَبْنَآيِكُمُ أَلَذِينَ مِنَ آصُلَيْكُمْ أَلَذِينَ مِنَ آصُلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]، دون الوقاع وما دونه، وبالله التَّوفيق.

#### باب ما يحرُم على الرّجال من النّساء

### فال أبو إسحاق:

قال الله \_ جلَّ ذكرُه \_ : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ وَ المَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

<sup>(</sup>١) جاء في تفسير الطبري (٨/ ١٣٣): أنَّ الذي ألقى الثوب هو أبو قيس بن الأسلت، وفي السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢٦١): أنه قيس بن أبي قيس بن الأسلت.

وَأَخَوَا تُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ الآخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ النساء: ٢٣]، وَالنساء: ٢٣]، والآيتين جيعًا إلى قولِه: ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ [النساء: ٢٣]، وحرَّم الله من ذواتِ النَّسَب سبعًا، ومن الصِّهر سبعًا: الأمُّ، والبنت، والأخت من أيِّ حالِ كانت، والعَمَّة، والحالة من أيِّ حالِ كانت عمَّةً أو خالةً، بالأبِ والأمُّ، أو بالأب أو بالأب أو بالأبُ من أيِّ حالٍ كان الأخُ أو الأخت، في الأخِ وبنات الأخت من أيِّ حالٍ كان الأخُ أو الأخت، فهؤلاء ذوات النَّسب، ثمَّ قال: ﴿ وَالمَّهَا تُكُمُ التِحَ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَا تُكُم فَولاء ذوات النَّسب، ثمَّ قال: ﴿ وَالمَّهَا تُكُمُ التِحَ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَا تُكُم اللّهِ أَو الأَلْبِ أو الأُمّ فهي أُخت، لأنَّ الفَحل واحدٌ، والرَّضاعة من أيِّ حالٍ كانت من قِبَل الأبِ أو الأُمّ فهي أُخت، لأنَّ الفَحل واحدٌ، والرَّضاعة من قِبل الفَحل تُحرم على اختلافٍ فيها، وبهذا أقول، ولي في هذا كتابٌ مُفرد.

﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ ﴾: بالعقد على المرأة دون الوقاع، ولغير استعمال شيءٍ من المَلاذ تُحرم أُمُّها، وتُصيِّرُهنَّ أُمَّهات النِّساء، فأمَّا الأَمَة وابنَتَها عِمَّا مَلكت اليَمين فلا تُحرم الأُمُّ حتَّى ينظُر إلى البنتِ نظرةً لشهوةٍ، فيُصيِّر أمَّها من أُمَّهات من قد جرى مجرى النِّساء.

﴿ وَرَبَنْ بِبُكُمْ الْتِي فِي خُجُورِكُم مِّل نِّسَآبِكُمُ التِي دَخَلْتُم بِهِنَّ مَإِل لَّمْ لَا لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ مَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]: فالعقد على الأُمِّ لا يُحرِّم البنت حتَّى ينظُر إلى الأُمِّ نظرةً لشهوةٍ، فتُحرَّم البنت، كانت الأُمُّ زوجًا أو مِمَّا ملكت اليمين.

وقد خالفَنا غيرُنا في النَّظر، ووافقنا في استعمالِ المَلاذ، وخالف آخرون في الحالين جميعًا، وقالوا: حتَّى يكون الدُّخول على ظاهر الكتاب.

ورُوي عن علي بن أبي طالب الله خلاف هذا كلّه، أنّه أطْلَق لمالك بن أوس بن الحَدَثان النَّضري (١) أن يتزوَّج بنتَ زوجِه وإن كان قد دخل بأُمِّها إذا لم تكُن في حجرِه (٢)، وكانت تلك الَّتي (٣) أذِن له بإنكاحِها باليَمَن، ومَلَك أمَّها بالمدينة بظاهر (ق٩٥/ أ) الآية: ﴿ ألتِه فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ أَلتِه دَخَلْتُم بِهِنَّ قَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾.

وذُكر هذا عن زيد بن ثابت، ولم يثبُت عن زيدٍ بثبوتِه عن علي ، ورُوي عن مجاهد أيضًا.

والخبر بهذا عن عليٍّ.

٢٤ حدَّثنا أبو العُلى الكوفي الذُّهلي قال: حدَّثنا أحمد بن صالح قال: حدَّثنا عبد الرَّزاق، عن ابن جُريج قال: أخبرني إبراهيم بن عُبيد بن رِفاعة، عن مالك بن أوس بن الحدثان، أنَّ عَلِيًّا أمره بذلك.

<sup>(</sup>۱) مالك بن أوس بن الحدثان بن سعد النصرى، أبو سعيد المدنى، رآى النبي ، توفي (۹۱ أو ۹۱) مالك بن ظر التهذيب (۱٦/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق ح:١٠٨٣٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الذي.

فو هَبته خديجة للنّبي هُ فأعتقه، فأنزل الله هُ وَإِذْ تَفُولُ لِلذِ قَأْمُو وَإِذْ تَفُولُ لِلذِ قَأْمُو وَاتّب عَلَيْهِ العِتق ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتّب عَلَيْهِ ﴾ بالعِتق ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتّب إللّه وَتُخْهِم فِي نَهْسِكَ مَا أُللّه مُبْدِيهِ وَتَخْشَى أُننّاسَ وَأُللّه أَحَقُ أَن تَخْشِيه قَلَمّا \* إللّه وَتُخْهِم فِي نَهْسِكَ مَا أُللّه مُبْدِيهِ وَتَخْشَى أُننّاسَ وَأُللّه أَحَقُ أَن تَخْشِيه قَلَمّا \* وَقَجْنَكَها ﴾ [الأحزاب: ٣٧] الآية، فأمّا من عَقَد عليه من فضيى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْنَكَها ﴾ [الأحزاب: ٣٧] الآية، فأمّا من عَقَد عليه من شرِب من لَبنِه فحرامٌ عليه أن يتزوجهُنَّ، إذ كان ما حرم من الرِّضاع حرم من الوِلادة، من عمَّةٍ، وخالةٍ، وبنتِ أخي، وبنتِ أختٍ، وغير ذلك.

﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ إِلاَّ مَا فَدْ سَلَفَ ﴿ وَمَعناه: ولا ما قد سَلَف فِي الجاهليَّة، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَهُوراً رَّحِيماً ﴾ [النساء: ٢٣].

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ الاَّ مَا مَلَكَتَ آيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤]: هُنَّ المُسْبِيَّات اللاَّتي هُنَّ أزواجٌ يهدِم السِّباءُ عِصمتَهُنَّ ويُملَّكُنَ به، فيَحْلِلن للمُلَّاك، فكمُلْنَ سبعًا من الصِّهْر مُحَرَّمات.

ولا يُجمع بين الأُختين في مِلكِ بوِقاع ولا نكاحٍ، والَّذي رُوي عن عثمان اللهُ وغيره: «أحلَّتُهُما آية، وحرَّمتُهُما آية» (أ)، يُريدون عن الجمع بين الأختين اللَّذي نَطق به القرآن في النِّكاحِ.

ثمَّ قال ﷺ: ﴿ وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ وَ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم ﴾ [النساء: ٢٤] أي: ما شِئتُم من الإِماء ومن الحرائر أربعًا، فأمَّا المَسبيَّات ذوات الأزواج فالكتاب والسُّنة (ق ٩٥/ ب) فسَّرت هذا، وقد قال الفَرَزدق فيها:

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في ك: النكاح، باب: ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، ح: ١٩٧٤.

وذاتُ حليلٍ أَنْكَحَتْنا رِماحُنا حَلالًا لِمِن يبني بها لم تُطلَّقِ (١) فأمَّا قوله ﷺ: ﴿ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَاهِحِينَ ﴾، يقول: عفائفٌ غير زوانٍ.

﴿ فِهَمَا إَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ قِئَاتُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ قِرِيضَةً ﴾: هذا الصَّداق، ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ ضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ أِنْقِرِيضَةً ﴾ [النساء: ٢٤] من نُقصانِ أو هِبةٍ أو تركٍ، وبالله التَّوفيق.

### باب نِكاح الإماء

### 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله - جلَّ اسمُه - : ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا آن يَّنكِحَ أَلْمُومِنَاتِ ﴾ أَلْمُحْصَنَاتِ أَلْمُومِنَاتِ هَمِن مَّا مَلَكَتَ آيْمَانُكُم مِّن قِتَيَاتِكُمُ أَلْمُومِنَاتٍ ﴾ الله قوله ﷺ : ﴿ يُرِيدُ الله أَن يُّخَقِف عَنكُمْ وَخُلِق أَلِانسَانُ ضَعِيقاً ﴾ [النساء: ٢٨].

فهذا نِكَاح الإماء المؤمنات، ﴿ وَاللّهَ أَعْلَمُ بَإِيمَنِكُم بَعْضُكُم مِّنُ بَعْضُكُم مِّنُ بَعْضُكُم مِّن الكافر، ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بَإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ : يعلمُ المؤمنَ منكم من الكافر، ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بَإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ : السَّادة، فمن نَكَح بغير ذلك فالنّكاح فاسدٌ غير ماضٍ بإجازةٍ ولا غيرها، لأنّه نكاحٌ بغير ولايةٍ، ﴿ وَءَاتُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ ﴾ : صدُقاتهنَّ، ﴿ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْلِهِ حَلْتِ ﴾ : غير ما وصفتُ لك قبله، عفائفٌ غير زوانٍ، ﴿ وَلاَ مُتَّخِذَتِ

<sup>(</sup>١) الكشَّاف للزمخشري (١/ ٤٩٧).

أَخْدَارِ اللّهِ: أصدقاء، الخِدنُ: الصَّديق، ﴿ قِإِذَا أَحْصِلُ اللّهِ عَلَى أَلْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْحَرون ﴿ أَحْصَنَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْحَرون ﴿ أَحْصَنَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَجَدَابِ ﴾ : من هنا وَجَب على العبيد والإماء من الحدود نصف ما على الأحرار، ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِن حُمْ ﴾ : أي لا يجلُّ لمُؤمنٍ أن ينكح أمةً مسلمةً حتَّى لا يستطيع طَوْلًا، والطَّولُ: المالُ، قال الله هَ : ﴿ إِسْتَذَنَكَ أُولُوا أَلطُّولِ مِنْهُمْ ﴾ [التوبة: ٨٦]، ويخشى مع هذا العَنت.

وقد قالت طائفةٌ أنَّ هذه الآية منسوخة، لقوله ﷺ: ﴿ وَأَنكِحُواْ أَلاَيَامِيٰ مِنكُمْ ﴾ [النور: ٣٢] الآية، فإن تصبروا [عن] (١) نكاحِ الإماءِ خيرٌ لكم، لأنَّ الحُرَّ الحُرَّ الحُرَّة عُتق نصفُه، إذا نكح أمّةً فقد رقَّ نصفُه، لأنَّ ولده رقيقٌ، والعبدُ إذا نكح الحُرَّة عُتق نصفُه، لأنَّ ولده رقيقٌ، والعبدُ إذا نكح الحُرَّة عُتق نصفُه، لأنَّ ولده رقيقٌ، والعبدُ إذا نكح الحُرَّة عُتق نصفُه،

﴿ وَاللّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يُرِيدُ أَللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ أَلذِينَ مِن فَبْلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٥-٢٦]: بيّنَ لكم ما حرَّمَ عليكم، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ سُنَنَ أَلذِينَ مِن فَبْلِكُمْ ﴾ تبيينًا، أيضًا الهُدى هنا هو البيان، ويتوب عليكم من (ق٩٦/أ) كلِّ ما كُنتم تعملونه جهلا في الجاهليَّة، ﴿ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَاللّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ أَلذينَ يَتَّيعُونَ أَلشَّهَوَ اللّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَاللّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ أَلذينَ يَتَّيعُونَ أَلشَّهَوَ اللّهُ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيماً ﴾ [النساء: ٢٦-٢٧]: عن الحقّ، كما هُم عليه، وهم من لا يُؤمن بعدُ، ﴿ يُرِيدُ أَللّهُ أَنْ يُحَقِّفَ عَنكُمْ ﴾: بنكاحِ الإماء إذا لم تجدوا الطَّوْلَ إلى يُؤمن بعدُ، ﴿ يُرِيدُ أَللّهُ أَنْ يُحَقِّفَ عَنكُمْ ﴾: بنكاحِ الإماء إذا لم تجدوا الطَّوْلَ إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل: على.

الحرائر وخشيتُم العَنَت، ﴿ وَخُلِقَ أَلِانسَلُ ضَعِيماً ﴾ [النساء:٢٨] :يحتاج إلى التَّخفيف لضعفِه وضعفِ يقينِه.

فمن نَكَح أَمَةً وتحتَه حُرَّةً، فُسخ نكاح الأَمَة، إلاَّ أَن ينكِحها على هوى وقع له فيها، فيُقَرُّ فعلُه، وإن كان مِمَّن لم يُؤذن له في نِكاحِهنَّ، ومن وَجَد صَداق حُرَّةٍ فلا ينكحْ أَمَةً وإن لم يجد النَّفقة.

والعَنتُ هو الزِّنا، وللعبدِ أن يتزوَّجَ الأمَة على الحُرَّة، والحرَّةَ على الأمة، وليس كالحُرِّ، ومن نكح أمةً وهو عِن يحلُّ له نكاحُها، ثمَّ وَجَد الطَّوْلَ ولم يَخْشَ عَنتًا لم يُحرم عليه، ولَسنا نقول بقول مسروقِ (۱): «هي كالمَيتة، إذا وَجد غيرها حرُمت عليه» (۱)، ولا بقولِ الكُوفيِّ في الآية كالاختيار لا على الحمّم لما ختمتُ به: ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ [النساء: ٢٥]، لأنَّ أوَّل الآية إيجاب، فلو كان أوَّلُما اختيارًا ما احتيجَ إلى اختيار ثاني، وعِدَّة الأمّة من الحُرِّ والعبدِ عدَّةُ الأمّة وعِدَّةُ المُرَّة منها عدَّةُ الحُرَّة، وبالله التَّوفيق.

### باب الحَكَمَيْن

### عال أبو إسحان:

قال الله ﷺ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فَانْعَثُواْ حَكَماً مِّنَ آهْلِهِ،

<sup>(</sup>۱) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعى، أبو عائشة الكوفى، من كبار علماء التابعين، توفي (۲۲هــ)، ينظرالتهذيب (۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة (۳/ ٤٦٨)، ح:١٦٠٨٣.

وَحَكَماً مِّنَ آهْلِهَآ إِنْ يُّرِيدَآ إِصْلَحاً يُوقِينِ أَللَّهُ بَيْنَهُمَّآ إِنَّ أُللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ﴾ [النساء:٣٥].

فإذا قَبُح ما بين الزَّوجَيْن، فلم تُدْرَ الإساءة مِمَّن هي، بَعث الوالي في ذلك حَكَمَا من أهلِه، وحكمًا من أهلِها ينظُران بينهما، ويجتهدان، فإن استطاعا أن يُصلِحا أصْلَحا، وإلاَّ فَرَقا، وتجوز فُرقتُهما دون الإمام، وإن رَأيا أن يأخذا له من مالها شيئًا حتَّى يكون خُلعًا فَعَلا، كما فعل عثمان بن عفّان به بعبد الله بن عبّاس ومُعاوية بن أبي سُفيان بين عَقيل بن أبي طالبٍ وزوجِه فاطمة بنت عُقبة بن ربيعة بن عبد شمس في، وكانا قد تفاقم أمرُهما، فليّا اقتربا إذا رائحةٌ طيّبةٌ وهدوءٌ من الصّوت، فقال معاوية: إرجع، فإنّي أرجو أن يكونا قد اصطلحا، فقال ابن عبّاس: أفلا نقضي وننظر في أمرِهما؟ فقال معاوية: فنفعل ماذا؟ (ق٥٩/ب)، فقال ابن عبّاس: أقسم بالله لَئِن دخلتُ عليهما، فرأيتُ الّذي أخافُ عليهما منه فقال ابن عبّاس: أقسم بالله لَئِن دخلتُ عليهما، فرأيتُ الّذي أخافُ عليهما منه فقال ابن عبّاس: أقسم بالله لَئِن دخلتُ عليهما، فرأيتُ الّذي أخافُ عليهما منه لأحُكُمنَ بالخُلع، ثمّ لأُفرّقنّ بينهما.

وفعل ذلك عليُّ بن أبي طالبٍ ﴿ فِي رجلٍ وامرأةٍ أَتَياه، مع كلِّ واحدٍ منهما فِئامٌ من النَّاس، وأَمَر الحكمين بمثل ما قال ابنُ عبَّاسٍ ﴾

وإن طلَّقَ الحَكمان ثلاثَة كانت تطليقةً بائنةً، وإن اختلف الحَكمان الْتُمس غيرهُما، وإن اتَّفقا جازَ حُكمُهما، ولا تجوز في ذلك امرأةٌ ولا صبيٌّ ولا كافرٌ، وبالله التَّوفيق.

# باب العقد على اليكتيمة

# 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله - جلَّ ذكرُه - : ﴿ وَيَسْتَهْتُونَكَ فِي النِّسَآءِ فَلِ الله يُهْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلِىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكَتِبَ فِي يَتَلَمَى النِّسَآءِ اللهِ لا تُوتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ الآية [النساء:١٢٧]، فكان الرَّجل تكون في حجرِه وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ الْآية [النساء:١٢٧]، فكان الرَّجل تكون في حجرِه النتيمةُ لها المالُ يرغبُ في العَقدِ عليها من نفسِه أو من ولدِه بدون صداقِها، ولا فنهاهُم عَن ذلك، حتَّى يقوموا لها بالقسطِ، لا تُحَطُّ من صداقِ مثلِها، ولا تُعلَى في دون حالِها إن كان ما يُعقد عليها حطٌّ لما فعل، هذا القسط، وإن كان بغير التَّي هي أحسن مُنع منه فاعلُه.

• ٢٥ وحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم البغدادي قال: أنبأنا بن أبي مُطيع قال: أنبأنا بن أبي مُطيع قال: أنبأنا هُشيم، عن مُغيرة، عن إبراهيم، أنَّ عمر بن الخطَّاب هُ كان إذا جاءه وليُّ البَّنيمة، فكانت حسَنةً غنيَّةً، قال: زوِّجُها غيرَك، والْتَمِس لها من هو خيرٌ منك، وإن كانت بها دَمامةٌ، وكانت لا مال لها، قال: تزوَّجها، فأنتَ أحقُّ بها، وبالله التَّوفية.

### باب فراق النساء

### خال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ وَإِنْ يَّتَهَرَّفَا يُغْسِ أَلَّهُ كُلَّا مِّس سَعَتِهُ ، وَكَانَ أَلَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ﴾ [النساء:١٣٠].

وقال ﷺ: ﴿ مَأْمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ آوْ مَا رِفُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [الطلاق: ٢].

فمن قال لزوجتِه: قد فارقتُك بمعروف، فهي تطليقة واحدة، وإن قال: قد فارقتُك، ولم يقُل بمعروف، فقد اختُلف في ذلك، فقيل: هي واحدة، إلاَّ أن ينويَ أكثر من ذلك، وقيل: هي ثلاثٌ، إلاَّ أن ينويَ أقلَ منها، والأوَّل آثر، لأنَّ الواحدة تُوقع الفراقَ حتَّى يكون بعد الرِّجعة، ولا تكون رجعةً إلاَّ بعد فراقِ، وإن لم (ق٩٧/أ) ينوِ شيئًا بهذا فهي تطليقة.

وكذلك لو قال: قد افترقنا، وكذلك لو قال: قد وقَعَ الفراقُ بيننا، وكذلك لو قال: قد فراقًا يُغن الله به كلَّا من سَعَته، وكذلك لو قال: قد فرَّق الله بيننا، وكذلك لو قال: قد جعلتُ فراقَك بيدِك، فقالت: قد فارقتُك، وكذلك لو قال: قد وقع بيننا الافتراق، وكذلك لو قال: قد وقع التَّفرُّق، وكذلك لو قال: قد أوقعتُ بيني وبينك حُكم الفراقِ.

هذا كلُّه ما لم يَنْوِ شيئًا غير ما لَفَظ به، والنَّوبة واحدة، ولو كان هذا في غير مدخول بها كانت تطليقةً تنقطعُ بها العِصمة (...)(١) بينهُما، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) كلمة عليها مسح في آخرها، يظهر من أولها: الر، فلعلُّها: الرِّجعة.

# باب نِكاح الزَّانِيَيْن والمُشْرِكين

# 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ أُلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهُ إِلاَّ زَانِ اَوْ مُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ ﴾ [النور:٣].

فاختلف أهلُ العلم في هذه الآية، فقالت طائفةٌ منهم: هي منسوخة بقوله على الله المنافعة على الله المنافعة على الله المنافعة على الله المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الله على الله على المنافعة الله على الله على المنافعة المنافع

وكانت منهُنَّ امرأةٌ يُقال لها: عَناق، وأخرى يُقال لها أمُّ مهزولٍ، وكُنَّ يُسمَّين بالفَلَقِيات، أي هُنَّ من أهلِ الفَلق، والفلقُ وادٍ في جهنَّم يُسمَّى الفلق السَّين بالفَلقيات، أي هُنَّ من أهلِ الفلق: انصداعُ الفجر الثَّاني، وقال آخرون: هو الوطء، الزَّاني لا يطأُ إلاَّ زانيةً أو مُشركةً، والزَّانية لا يطأُها إلاَّ زانٍ أو مُشرك.

ولا بأس على من زنى بامرأةٍ أن يتزوَّجها بعد الاستبراء، أوَّلُه سِفاح، وآخره نكاح، وكذلك يتزوَّج أُمَّها وابنتَها، ولو زنى بأُمِّ زوجِه وابنتِها لم يحرُم عليه الزَّوجُ، لأنَّ الحرامَ لا يُحرِّمُ الحلالَ، ولو زَنت المرأةُ بابنِ زوجِها ما حرُمت على الزَّوج.

ولو زنى بامرأة فولَدت من نُطفتِه الحرام بِنتًا، فبلغتِ البنتُ النّكاح، كان في تزويجه لها اختلافٌ بين أصحابِنا، منهم من يقول: إنّها مُحَرَّمةٌ عليه، وبتحليلها أقول، لأنّها ليست ابنتَه (ق٩٧/ب)، إنّها هي ابنةُ الشّيطان، لقول الله ﷺ: ﴿ وَشَارِكُهُم فِي أَلاَمْوَالِ وَالاَوْلَادِ ﴾ [الإسراء: ١٤]، ولو وطِأ بنتَ زوجِه يظُنّها زوجَه حرُمت عليه أمّها أبدًا (١٠).

والوطءُ على وجهِ الشَّبهة كوطءِ الحلال، لأنَّ عمر بن الخطَّاب الله كان يُليط أولاد الجاهليَّة لمِن ادَّعاهم، لأنَّهم كانوا يستحلُّون الزِّنا، إلاَّ بالقرابات والجارات، ولهم في ذلك أشعار تكشف عن هذا، وكذلك أهل الذِّمَّة يُسلمون ثمَّ يسلطون يُلاطُ منهم ما استلاطوا، وبالله التَّوفيق.

# باب اللَّعَان بَين الزُّوجَين

# 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله حلَّ ذكره من ﴿ وَالذِين يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ وَالذِين يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنْهُسُهُمْ فَشَهَلَاهُ أَحْدِهِمُ وَأَرْبَعَ شَهَلَدَاتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ أَلْصَلافِينَ ﴿ وَيَدْرَوُا عَنْهَا وَالْخَلِمِينَ ﴿ وَيَدْرَوُا عَنْهَا وَالْخَلِمِينَ ﴿ وَيَدْرَوُا عَنْهَا أَلْخَلْمِينَ أَلْكَلْدِبِينَ ﴾ وَيَدْرَوُا عَنْهَا أَلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَلَدَاتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ أَنْكَلَابِينَ ﴾ والْخَلِمِسَةُ أَنْ

<sup>(</sup>١) قال ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٤٣٢): «وعلى هذا القول الأول الأكثر، وبذلك أخذ الفقيه أبو بكر بن التبان ففارق زوجته حين نزلت به، ونصَّ عليه الشيخ أبو إسحاق في كتابه الزَّاهي» اهـ بتصرف يسير.

غَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ أَلصَّادِفِينَ ﴾ [النور:٩-٦].

واللِّعان يجبُ بأحدِ وَجهين: إمَّا برُؤيةٍ يقوم عندها فيُخبر بها، أو يدفعُ حملًا أو ولدًا تأتي به، قد استبرأ قبلَه استبراءً لا يكون بعده الولدُ الَّذي ينفيه، وقد اختُلف في الاستبراء هُنا، فقيل: بحيضةٍ، وقيل: ثلاثُ حيضٍ، وبحيضةٍ أقول.

وإذا كان هذا حضرا بمحضر الوالي بعد صلاة الصَّبح، أو بعد العصر (۱) بمحضر من النَّاس وجَمع يُدعا إليه، فيُخوَّ فان بالله هَ يُهَا يُذكَّران عذابَ الآخرة، ويُقال للزَّوج: تُب إلى الله تُجلد وتسقُط عنك المآثم، ويُقال لها نحو هذا، فإن ثبتا على ما هُما عليه، وقف الزَّوج قائمًا في القبلة في المسجد الأعظم، وإن كان بالمدينة ففي الرَّوضة عمَّا يلي القبر، وإن كان بمكَّة فبين الرُّكن والمقام (۲)، يُقال له: قُل أشهدُ بالله، أشهدُ بعلم الله، إن كان في الرُّؤية، لقد رأيتُها تزني كالمرود في المحكلة، وإنِّ لمِن الصَّادقين، يقول هذا أربع مرَّات، ثمَّ يقول في الخامسة: لعنةُ الله عليه إن كان من الكاذبين، ثمَّ يُقال لها: قولي أشهدُ بالله، أشهدُ بعلم الله ما رآني أزني، وإنَّه لمِن الكاذبين أربعًا، تقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان الصَّادقين، ويُقال لكلِّ واحدٍ منها قبل اللَّعن والغضب: اتَّقِ الله، عليها إن كان الصَّادقين، ويُقال لكلِّ واحدٍ منها قبل اللَّعن والغضب: اتَّقِ الله، فإنَّ هذه المُوجبة التي

<sup>(</sup>۱) قال ابن الجلاَّب: «يكون بعد العصر»، ومثله قول سحنون، وفي كتاب الأقضية من المدونة (۶/ ۵) نفي الوقت، وقال فيه: «اللِّعان منها عند الإمام دبر الصلوات» ا.هـ، وينظر شرح ابن ناجي على الرسالة (۲/ ۸۶).

<sup>(</sup>٢) جاء في المدونة (٢/ ٣٤٥): «ويلتعن المسلم في المسجد على طريق الأَولى..وهي عبارة المتقدِّمين» ا.هـ وقال ابن ناجي في شرحه على الرسالة (٢/ ٨١): «والنُّصوص تردُّ على ابن شعبان»ا. بتصرف.

تُوجب عليك العذابَ.

وإن كان التَّلاعُن في الحملِ قال الرَّجُل: أشهدُ بالله، أشهد بعلمِ الله، ما هذا الحملُ منِّي، وإنِّي لمِن الصَّادقين، وقد قال بعضُ أصحابنا أنَّه يقول: ولقد استبرأتُ قبلَه، ولا أراه، وتقول هي أيضًا مثل ذلك للحملِ منه، وما حلف على غيره.

ومن النَّاس من يقول: لا يقول وما جلف على غيره، لأنَّ ذلك لو كان لم ينفِ الوَلَد، لأنَّ الوَلد للفراش، وللعاهر الحجر، وقيل: لا تحلفُ أنَّ الحملَ منه، لأنَّه يتأوَّلُ الحديث، فيُصدّق، ولكن تحلِفُ بالله أربعَ مرَّاتٍ أنَّها ما زَنَت في الوَجهين جميعًا، وهو أحوطُ، وتُضيف معه: أنَّ الحملَ منه، فإذا تَمَّ هذا بينهُما وقعت الفُرقة للأبدِ بغير طلاقٍ.

وإن أكذَبَ نفسَه بعد اللِّعانِ لم يرجِع إليها، وقال عبد العزيز بن أبي سَلَمة الماجِشون: «إذا كذَّبَ نفسَه حلَّت له بنكاحٍ جديدٍ، وكان بذلك تائبًا»، وأشهبُ ينحو إليه، والأوَّلُ أصوب، لأنَّ الفُرقة عندهما بغير طلاقٍ.

فلو كانت تطليقةً عادت على تطليقتَين، ولو كانت ثلاثًا ما حلَّت إلاَّ بعد زوج، واللَّعْنُ إبعادُ، والأربعُ شهاداتٍ أربعُ أَيْهان، ولو كانت شهادةً ما كان على الشَّاهد أن يحلِف أربعَ شهاداتٍ، لأنَّ الشَّاهدَ لا يَمين عليه، ولو حلَف الشَّاهدُ أيضًا بطُلت شهادتُه (١)، فإذا كان هذا لم يُدعَ ولدُها لأبٍ، ولم تُرْمَ هي ولا ولدُها،

<sup>(</sup>۱) قال ابن بطال في شرح البخاري (۸/ ۳۱): «والمعروف غير هذا عن مالك» ا.ه، وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (۹۰/۱۰) متعقبا كلام ابن شعبان: «والصَّواب: أن لا تبطل بذلك شهادته، إلاَّ أن يتبين من يمينه أن له شهودا قبل المشهود عليه؛ لأن الله تبارك وتعالى قد أمر نبيه باليمين فيها أمره به من الشهادة في غير ما آية من كتابه » ا.ه

ومن رماهُما أو رمى أحدَهما وجبَ عليه الحدُّ، ولا نفقةَ للحملِ المَنفيِّ، وقد اختُلف في السُّكنى، وأحبُّ إليَّ أن يسقُط، لأنَّها غير مُطلَّقةٍ، ولا مُتوفَّى عنها، وهكذا جاء في الخَبر<sup>(۱)</sup>، ولأنَّ الحَملَ أيضًا لا يُلحقُ، ويُقال لهما بعد الفراغ: الله يعلمُ أنَّ أحدَكُما كاذبٌ، فهل من تائبِ؟ وقد وَجَبت النَّار لأحدِكما.

ويُلاعنُ العبدُ الحُرَّةَ فِي الرَّمْي ونفي الولَد جميعًا، ولا يُلاعن حُرُّ ولا عبدٌ أَمَةً ولا يهوديَّةً ولا نصرانيَّةً في القذفِ يُلاعنها في نفي الولَد، والسَّفيه المحجور عليه يُلاعن، والمحدودُ في القذفِ يُلاعن، وكذلك الفاسقُ المُعلن، وإذا لمحجور عليه يُلاعن، والمحدودُ في القذفِ يُلاعن، وكذلك الفاسقُ المُعلن، وإذا لم (٩٨/ب) تلتعن المرأةُ رُجمت إذا كانت مدخولًا بها، لقول الله عَنْ: ﴿ وَيَدْرَوُا عَنْهَا أَلْعَذَابَ أَنَ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللّهِ إِنَّهُ لَينَ أَلْكَاذِينَ ﴾ : وهذا هو عذاب الدُّنيا لا عذاب الآخرة، كما قال غيرُنا بدل ما قُلنا، قُلنا: قول الله عنى عذاب الآخرة، كما قال غيرُنا بدل ما قُلنا، قُلنا: وقد كشف عن هذا قولُ رسول الله ، بقولِه: ﴿ عذابُ الدُّنيا أهونُ من عذاب الآخرة ﴾ [النساء: ٢٥]، وقد كشف ولو نفي ولدَها فصدَّقته كان فيها قولان، أحدهُما: أنَّه مَنفيٌّ بغير لِعانٍ، والآخر: لا يُنفى إلاَّ بلِعانٍ، وبه أقول، لأنَّه حقُّ للمولود.

ولو رأى الحملَ ظاهرًا، فتَرَكه حتَّى وضعت، ثمَّ نفاه، حُدَّ ولُحق به، وإنَّما يجبُ القيام ساعةَ ظهورِه، على اختلافٍ من أصحابِنا في لِعان الحامل، إلاَّ أنَّ هذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في ك:تفسير القرآن، باب:ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ح:٤٧٤٧، ومسلم في ك:الطلاق، باب:انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، ح:١٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في ك:الطلاق، باب:انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، ح:٩٣.

هو الاختيار، وكذلك لو رآها تزني، وترَك القيامَ بعضَ يومٍ، سَقَط اللِّعان، ولو وضعت اثنين، فاستلاط أحدهما ودَفَع الآخرَ لِحِقا به جميعًا، وحُدَّ.

ولم يكُن بالمدينة بعد النَّبي الله لِعانٌ إلاَّ في أيَّام عمر بن عبد العزيز، وعبد العزيز بن عبد المُطَّلب (١)، قاض كان عندهم.

واللّعان بين كلِّ زَوجين إلاَّ الكافرين، وإذا قال: ليس هذا الحملُ منّي، ولم تَزني، جُلد الحدّ، ولحق به.

ولو اِلْتَعنا في المَرض الَّذي يُهلك فيه ورِثَتهُ، ومن رمى زوجَه، ثمَّ طلَّقها ثلاثًا أو خالَعها لاعَنها، ولو نفى ولدَها فهلكت قبل اللِّعان ورِثَها ولاعَن لنفي الولد، ولو رماها الزَّوجُ فلاعَن، ثمَّ رماها غيرُه قبل أن تلتعنَ وُقف الحدُّ عنه، لأنَّه كرَامي من شهِد عليها أربعةٌ بالزِّنا، فإن اِلْتَعَنت خَرَجت من رمي الزَّوجِ وحُدَّ الرَّامي، وإن لم تلتعن لم يُحدًّا جميعًا، وحُدَّت هي، ولو رماها أجنبيُّ قبل لِعان الزَّوجُ أو بعد التِعانها حُدَّ الرَّامي وإن الْتَعنا.

ومن اِلتَعنَ بالرُّؤية، ثمَّ جاءت بوَلدٍ، فقد اختُلف فيه، فقيل: يُنفى بلِعانٍ ثانٍ، وبه أقول، وقيل: ينفيه اللِّعان الأوَّل.

ولو رماها فصدَّقتهُ رُجمت، ولم يُحدَّ هو، فإن رجعَت عن قولِها سَقط عنهما جميعًا ما يلزمُهم الذَّلُ، ولو رماها فلم تدفعهُ لم يلزم الزَّوج، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) الأشهر أنَّ اسم أبيه المطَّلب، فهو عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله المخزومي، قاضي المدينة، صدوق الحديث، توفي (١٧٠هــ)، ينظر أخبار القضاة (٢٠٢/١)، وتهذيب التهذيب (٦/٣٥٧).

### باب نِكاح الأيامي

# (ق٩٩/أ) 🕰 فال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ وَأَنكِحُواْ الآيَامِيٰ مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآيِكُمُ وَالصَّلِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَآيِكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ مِن فَضَلِهُ عَلَيمٌ اللَّهُ مِن فَضَلِهُ عَلَيمٌ اللَّهُ مِن فَضَلِهُ عَلَيمٌ وَلَيْ يَعُنِيهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهُ عَلَيهُ وَلَيْ يَعُنِيهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهُ عَلَيهُ اللهُ مِن فَضَلِهُ عَلَيهُ وَالنور:٣٢-٣٣].

فالأيامى من النّساء: من لا بَعل لها، كانت بِكرًا أو ثيبًا، والأيّمُ من الرّجال: من لا زوجَ له، هذا معلومٌ عند العرب لا خلاف فيه، لهم فيه شواهد من الشّعر وأخبارٌ تشدُّه.

فأمًّا حديث النَّبي ﷺ: «الأَيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها، والبِكرُ تُستأذن وتُستأمر، وإذْنُه البِكْر صُماتُها دون وتُستأمر، وإذْنُه البِكْر صُماتُها دون كلامِها، وأنَّ الأيامى اللَّآتِ أنزلَ الله عليه إنكاحَهُنَّ يَحَتَجْنَ أن يُستأذنَّ في ذلك.

وكان للأبِ أن يُزوِّجَ الصَّغيرة مِن الأبكار من بناتِه إجماعًا، إذْ كانت لا إذنَ لها في نفسِها، والكبيرة كذلك عندنا، لقولِ الله في في قِصَّة شُعيب وموسى: ﴿ فَالَ إِنِّيَ أُرِيدُ أَنُ انْكِحَكَ إِحْدَى إَبْنَتَى هَلتَيْسِ ﴾ [القصص: ٢٧]، ولم يذكُر في هذا استئهارًا، وقد كانتا بالِغَتين، بدليل القرآن، ولأنّه في زوَّجَ عثمان بن عفّان في هذا استئهارًا، وقد كانتا بالِغَتين، بدليل القرآن، ولأنّه في زوَّجَ عثمان بن عفّان في هذا استئهارًا، وقد كانتا بالِغَتين، بدليل القرآن، ولائنه في المُفسِّر، والمُفسَّر، والمُفسَّر، والمُفسَّر، والمُفسَّر، والمُفسَّر، والمُفسَّر، والمُفسَّر،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في ك:النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق، ح:١٤٢١.

يقضي على المُجْمَل: أنَّ البِكْر اليتيمة تُستأذن في نفسِها، ولِما فعله أكثرُ العَشرة في بناتِهم، والحُجَّة لهذا في موضعِ غير هذا.

وصِفة استئذان غير الأبِ من الجدِّ للأبِ وغير البِكر أن يقول: إنِّ مُزوِّ جُكِ من فُلان بن فلان بِصَداقِ كذا وكذا، على صِفة كذا وكذا، فإن رَضيت فاصمُتي، وإن كرهتِ فانطِقي، يرُدُّ ذلك عليها ثلاثًا (١١)، ولا يُعجِّل القيام، فإن دامَ صمتُها قبل قيامِه [عَقَد](٢)، وإن نَطَقت بقولِ لَا لم يَعقِد.

ثمَّ قال ﷺ: ﴿ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآبِكُمُ رَا ﴿ وَقَدْ قَرَأُهَا بِعُضُ مُتَقَدِّمِي الصَّدر الأوَّل: «من عبيدِكم وإمائِكم» (٣)، وهي كذلك في العَبيد والإماء، وقد قدَّمتُ لكَ ذكرَ من قال أنَّها ناسخةٌ لما أعلمتُك.

ثمَّ أَبَان \_ جلَّ ذكرُه \_ فقال (٩٩/ب): ﴿ إِنْ يَّكُونُواْ فَفَرَآءَ يُغْنِهِمُ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ } وهذا يدُلُّ على أَنَّ العَبيد والإماءَ يملكون، لأنَّ الله \_ جلَّ وعلا \_ لا يصِفُ بالفقرِ من لا يقعُ عليه اسمُ المُلك، بل وصَفَهم ﷺ بالفقرِ والغِنى جميعًا، وهذه صِفة المالِكين، بقولِه ﷺ: ﴿ إِنْ يَّكُونُواْ فَفَرَآءَ بِلُقَمِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مُ أَللَّهُ مِن قَضْلِهِ ، وهذه عَلِيه عَلِيه مَا الموضع.

ثمَّ قال ﷺ: ﴿ وَلْيَسْتَعْهِمِ إلذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) قال خليل في مختصره: «ونُدب إعلامها به»، قال الخرشي (٣/ ١٨٤): «وظاهره الاكتفاء بمرَّة، ولا بن شعبان ثلاثا»ا.هـ

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قعد، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص(١٠٤).

يعفظون فروجَهم ويغضُّون من أبصارِهم، كما قال ﷺ: ﴿ فُل يَلْمُومِنِينَ يَغُضُّواْ مِن اَبْصِارِهِم وَيَحْقَظُواْ فِرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْجِى لَهُمْ وَالنور: ٣٠]، وقد علِمَ أَنَّ البَصَر لا يُغضُّ كلُّه، لأنَّ فيه النَّظرة الأولى، وهي مُباحة، فمِن هنا قال ﷺ: ﴿ مِن البَصَر لا يُغضُّ ولم يقُل: يغضُّوا أبصارَهم، كما قال ﷺ: وَيَحْقِظُواْ فِرُوجَهُمْ ﴾، انْصِارِهم، كما قال ﷺ: وَيَحْقِظُواْ فِرُوجَهُمْ ﴾، فيجبُ حفظ الفرْج بجميع أطرافِه، وقد قال ﷺ: «من لم يستطِع الباءة فليصُم، فإنَّ الصَّومَ له وِجاء» (١٠).

وقد قيل في هذه الآية: أنَّ النِّكاحَ هنا هو الوطءُ من حُرَّةٍ تحتاج إلى بَعلٍ، وأُمَةٍ تحتاج إلى امرأةٍ لا وأمَةٍ تحتاج إلى أن تُجامع ولا يُفرض لها ذلك على سيِّدها، وعبدٍ يحتاج إلى امرأةٍ لا يُؤذن له في ذلك، ويدخُل فيه ما قدَّمْنا ذكرَه: أنَّهم كلَّهم يستعِفُّون حتَّى يُغنِيَهم الله من فضلِه بأحوالٍ يملكون فيها ما يريدون مِمَّا قد كان بَعُد عليهم.

ومعنى التَّعْفُف: التَّخفُّر عن المعصية والاستِتار منها، والبُعد عنها، كما قال عنَّ ذكرُه - : ﴿ وَالْفَوَاعِدُ مِنَ أُلنِّسَآءِ أَلتِ لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحُ أَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ عَيْرَ مُتَبَرِّجَتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَّسْتَعْهِمْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ جُنَاحُ أَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ عَيْرَ مُتَبَرِّجَتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْهِمْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٢٠]، فأباح [لمُنَّ ] (٢) كشف رؤوسهن للنَّاظرين ووُجوهِهِنَ لغير رِيبةٍ يُحِدِثْنَها في ذلك، فيعُدنَ مُتبرِّجاتٍ، ثمَّ يُبدين، ثمَّ اختارَ لهُنَّ لَهُ عُرمة الاستعفاف عن هذا في ذلك، وإن يكُن من غيرهنَّ من الشَّواب، لأنَّ له حُرمة الاستعفاف عن هذا في ذلك، وإن يكُن من غيرهنَّ من الشَّواب، لأنَّ له حُرمة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في ك:الصوم، باب:الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، ح:٥٠٥، ومسلم في ك:النكاح، باب: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، ح:٠٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فأباحهُنَّ.

الفُروج، ثمَّ حذَّرهُنَّ الله ﷺ بسمعِه وعلمِه بِما يفعَلْنَ أَنَّه يسمَعُه ويعلمه، فقال ﷺ: ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾.

ومعنى قوله ﷺ: ﴿ إِلَتِهِ لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً ﴾، بمعنى اللَّاتي (ق ١٠٠١) قد يئِسْنَ من النِّكَاح، [ف] (١٠٠ الرَّجاء هنا هو اليأسُ، يدُلُّ على هذا قوله ﷺ: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يقولُون: لا حِساب، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يقولُون: لا حِساب، ﴿ وَكَذَّبُوا بِعَايَاتِنَا كِذَّاباً ﴾ [النبأ: ٢٧-٢٨]، وبالله التَّوفيق.

#### باب الحضائن

#### قال أبو إسحاف:

قال الله ﷺ عن أُخت موسى \_ صَلى الله عليه وسلَّم تسلياً \_ حين قالت لأسية امرأة فرعون ذي الأوتاد: ﴿ هَلَ آدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكْمُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَاصِحُونَ ﴾ [القصص:١٢] .

وقال \_ جلَّ ذكرُه \_ : ﴿ وَكَهِلَهَا زَكَرِيًّا آءً ﴾ [آل عمران:٣٧].

ولا خِلاف في كَفل الأطفالِ، وهي الحضانة، لأنَّ (٢) النَّبي الله قال للمرأة المُطلَّقة من أبي الطِّفل حينَ قالت له: إنَّ ابْني هذا كان بطْني له وعاءً، وتَديي له سِقاءً، وحِجري له حِواءً، وأنا له الفِداء، فزَعَم أبوه أنَّه ينزِعُه منِّي حين طلَّقني،

<sup>(</sup>١) زيادة منى يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أنَّ.

فقال لها: «أنتِ أحقُّ به ما لمْ تُنكَحى»(١).

وإن أبا بكرٍ حَكَم بذلك على عُمر الله في ابنِه عاصم، حينَ طلَقَ أمَّه، فالأُمُّ احتُّ بحضانة الأطفال من ولدِها، ومن بَلَغ المَحيض من الإناثِ منهم، ما لم تنكح الإناثُ زوجًا يدخُل بالمنكوحةِ منهُنَّ، ويحتلمُ الذَّكر صحيحُ العقل والبَدَن إذا وقع الطَّلاق بين الزَّوجين من الأبِ ما لم ينكِح غيرَ عَمِّ الوَلَد ويدخُل بها النَّاكحُ، فإن نكحت فأُمُّها إن كان بعلُها جدَّهم لأمِّهم، أو كانت غير ذاتِ زوج.

فإن لم يكُن كذلك، أو لم يكُن، فجدَّتُها إن كانت أيَّا، أو كان بعلُها جَدَّا منهم، فإن لم يكُن كذلك فأُختُها، وهي خالَتهم إن كانت أيَّا، أو كان بعلُها عمُّهم، وإن لم يكُن فخالتُها إن كان أيَّا، أو كان بعلُها عمَّهم، وإن لم يكُن فخالتُها إن كان أيَّا، أو كان بعلُها عمَّهم، وإن لم يكُن فخالتُها إن كانت أيًّا، أو كان بعلُها ذا محرم من الولد، فإن لم يكُن فأُمُّ الأبِ ما كانت أيًّا أو كان بعلُها جدَّهم، فإن لم يكُن كذلك وكانت أُمَّها فهي أحقُ إن كان بعلُها جدَّ أبيهم.

فإن لم يكُن فأختُ الطِّفل من أيِّ حالٍ كانت ذا زوجٍ من المَحارم، فإن لم يكُن فعمَّةُ الطِّفل إن كانت كذلك، فإن لم يكُن فابنةُ أخِ الطِّفل، فإن لم يكُن فابنةُ أخِ الطِّفل، فإن لم يكُن فالأبُ، ولا حقَّ في الحضانة لِبناتِ أخواتِهم ولا لبناتِ خالاتِهم ولا لِبناتِ عَاتِهم، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ح: ٧٠٧٦، وأبو داود في ك: الطلاق، باب: من أحق بالولد، ح: ٢٢٧٦.

#### باب تَحْيير النِّساءِ وتَمليكِهِنَّ

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ قَالَ الله ﷺ أَنْ قَالَمُ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ ا

وقال ١٠٤ ﴿ مَمَّتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٩٩].

وإنّا أُنزلت هذه الآية حين تظاهَرْنَ عليه ومَنَعْنَه من مارية، فقد مل المتاع على السّراح، وهذا حُجَّةٌ عندنا في تقديم الكَفّارة قبل الجنث، مع حديث سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة هذه عن النّبي في: «من حَلَف على يَمينٍ، فرأى خيرًا منها، فلْيُكفِّر عن يَمينه، ولْيَأْتِ الّذي هو خيرٌ»(١)، ولم يقصد لهذا إلا أنّ موضِعَه حضر [فأبانَه](١)، فلمّا نزلت عليه هاتان، بَدأ بعائشة ها أنّ موضِعَه حضر [فأبانَه](١)، فلمّا نزلت عليه ان لا تعجلي حتّى تستأمِري أبوَيكِ»، قالت: وما هو؟ فقَرَأهما عليها، قالت: فإنّي اختارُ الله ورسولَه، ولا تُخبرُ بهذا أحدًا من نسائك، تُريد أن يُفارقنَهُ لِتَنفرِدَ به، فقال: «إنّي بُعِثْتُ مُبلّغًا، ولم أبعث أحدًا من نسائك، تُريد أن يُفارقنَهُ لِتَنفرِدَ به، فقال: «إنّي بُعِثْتُ مُبلّغًا، ولم أبعث

<sup>(</sup>۱) سبق عزوه ص(۱۶۳).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فأبناه.

<sup>(</sup>٣) زيادة مني يقتضيها السياق.

مُتعنِّتًا ﴾ (١)، فَخَيَّرُهُنَّ رسول الله ﷺ كلَّهُنَّ، فاختَرْنَه، فلم يكُن طلاقًا.

إلا في واحدة منهُن اختارت الفِراق فطلقت ثلاثًا، وهي عَمْرة بنتُ يزيد الكِلابيَّة، فبلاها الله في بالجُنون، ويُقال أنَّ أباها تركها ترعا غنا له، فصارتْ [في طلب] (٢) إحداهُنَّ، فلم يُعلم ما كان من خبرها على اليوم، ويُقال أنَّها كِنديَّةُ ابنةُ عمِّ لأسهاءَ بنتِ النَّعان، ويُقال أنَّها ابنةُ الضَّحاكِ العامِري، ويُقال أنَّها لم تُخير، وإنَّها إستعاذت من رسول الله في فردَّها، وقال: «لقد استَعَذتِ بمُعاذٍ» (٣)، ويُقال أنَّها دعاها فقالت: إنَّا قومٌ نُوتي ولا نأتي، وكانت بدويَّة، ولمَّ اختَرْنَ الله ورسولَه قصَرَه عليهنَّ، فأنزل الله في: ﴿ لا يَحِلُّ لَكَ أُلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن الأَوراب (٢٤).

الجيارُ أن يقول لزوجتِه: إختاري، أو اختاري نفسكِ، [أو] (١) إختاري الطّلاق، أو اختاري الرّجوع على أهلِك، واختاري الانصراف، أو ما هذا نحوه، فإن قالت: قد اخترتُ نفسي، فهو ثلاث تطليقات، وإن قالت: قد اخترتُ، ولم تقُل: نفسي، فإن كان أصل الخيار إن قال اختاري نفسك فهو كذلك، وإن كان غير ذلك (ق١٠١/أ) سُئلت ما اختارت، فإن قالت: اخترتُ الطّلاقَ ولم أُرد منه عددًا معلومًا، فهو ثلاث، وإن قالت: أردتُ ما هو أدنى من ذلك، لم يلزم، وإن قالت: قد اخترتُ زوجي، فالعِصمة قائمةٌ على ما جاءت به السُّنة، وفي هذا قالت: قد اخترتُ زوجي، فالعِصمة قائمةٌ على ما جاءت به السُّنة، وفي هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في ك: الطلاق، باب: في الإيلاء، ح: ١٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل، والاستدراك من أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٥٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك -: ٦٨١٣.

<sup>(</sup>٤) زيادة مني يقتضيها السياق.

اختلافٌ من الصَّحابة.

والتَّمليك يُخالف هذا، إذا قال: قد ملَّكتُك أمرَك، أو اختاري أمرَك، أو أمرَك، أو أمرُك، أو ما هذا نحوُه، أمرُك بيَدِك إليك، أو طلقِّي نفسَك، أو قد جعلتُ الفِراقَ بِيَدِكِ، أو ما هذا نحوُه، فقالت: أنا طالقٌ تطليقةً، لزِمَته، وكانت رِجعيَّةً، وقد اختلف في هذا أهل المدينة، وإن قالت: قد طلَّقتُ نفسي اثنتين، أو ثلاثًا، فسئل الزَّوجُ ما أراد حين ملَّك؟ فإن قال: لم أُرِد شيئًا، فالقضاء ما قضت، وفيه أيضًا اختلافٌ من بينهم، وإن قال: أردتُ حينئذٍ واحدةً، كان القولُ قولَه.

وله الرِّجعة في العِدَّة، ومتى أرادها حَلَف قبلَها بالله لقد كان ذلك كذلك، ويَشهد عليه باليمين متى أراد الرَّجعة، أو عند النّكاح بعد العِدَّة إن كانت قضت بالانتين فاليَمين عليه متى أرادَ الرُّجوعَ أو العقدَ بعد تطليقةٍ أخرى تكون منه، وهذا كلُّه إن كان لم يُطلِّق قبل هذا طلاقًا بينًا ما كان بالتَّمليك عليه، وإن ردَّتِ التَّمليكَ أو قالت: قد اخترتُ، ولم تُرد شيئًا، كانت الزِّوجيَّة قائمةً بغير طلاقٍ أوجبَهُ هذا التَّمليك، وفي هذا أيضًا اختلافٌ بين الصَّدر الأوَّلِ، وبين المَدنيِّين، وكان عبد العزيز بن أبي سَلمة الماجِشون يجعلُ الحَيار والتَّمليك تمليكًا كلَّه له حُكمه، ولَسنا نقولُه، وإن كان قد اختاره كثيرٌ من أصحابِنا، واختلف أيضًا أصحابُنا في الرَّجُل يُملِّك زوجَه بغير شيء، ثمَّ يقول لها في المجلس: قد ملَّكتُك أمرَك بدرهم، فكان ابنُ القاسم يقول: الأمرُ على ما أدف، وخالفه غيرُه، فقال: هي مُحيَّرةٌ بين أن يُحكم بالأوَّلِ، ولما تقدَّم، لا على ما أدف، وخالفه غيرُه، فقال: هي مُحيَّرةٌ بين أن يُحكم بالأوَّلِ، ولما تُحكم الرَّجعة، أو يُحكم بالثَّاني، ويُملِّكُها نفسَها بالعوض، وبه أقول.

وكِلا الأمريْن مُتخيِّرةً كانت أو مُملَّكةً إنَّما لها القضاء ما داما في المجلس،

فإن افترقا فلا قضاء لها بعدُ ما لم تُعجِّل بالقيام ويطُول المجلس حتَّى يخرُجا إلى غيرِه، فيبطُل حُكم (ق ١٠١/ب)، لقول الله ﷺ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَرِه، فيبطُل حُكم (ق ٢٠١/ب)، لقول الله ﷺ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَدِيثٍ غَيْرِهِ } [الأنعام: ٦٨]، فجَعَل المجلسَ يفترقُ بالمَعْنيَيْن.

وليس كذلك لو كان هو النَّاظر أو المُكرِه لها على القُبلة أو استعمالِ شيءٍ من المُلاذ، ذلك لا يُبطل اختيارَها، وإيقاعُ تطليقةٍ باختيار المُمَلَّكة لها ماضٍ عند جميع العلماء، وإنَّما اختلفوا في كيفيَّة الرِّجعة، فقُلنا نحن: له الرِّجعة، وقال غيرُ واحدٍ من المَدنيِّن وغيرهم: إليها الرِّضا، غير طاووس بن كيسان اليَمانيِّ، فإنَّه قال: لا يقعُ بالتَّمليك طلاقٌ، وقال: ليس الطَّلاقُ إلى النِّساء، وإنَّما الطَّلاق إلى الرِّجال، وبالله التَّوفيق.

# باب إيقاع الطلاق بالتسريح

#### ه قال أبو إسحاف:

قال الله ﷺ: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ آوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وقد ذكرتُ أنَّ النَّبي على قال: التَّسريح بإحسان، قال: هي التَّطليقة الثَّالثة.

وقال ﷺ :﴿ فَتَعَالَيْنَ الْمَتِّعْكُنَّ وَالسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب:٢٨].

فذكر التَّسريح بالإحسانِ والجميلِ جميعًا، والطَّلاق بهذين أحسنُ الطَّلاق وأجملُه، وكان التَّسريح في نفسِه هو الطَّلاق، فمن قال لزوجِه: قد سرَّحتُك، كانت طالقًا تطليقةً واحدةً، إلاَّ أن ينويَ أكثر من ذلك فيلزمُه، وإن لم ينوِ شيئًا لم يزِدْ على واحدةٍ، ولو قال: قد سرَّحتُك بجميلٍ، كان كمَن قال: أنتِ طالقٌ تطليقةً لا غيرها، فهي واحدةٌ، ولا أنظُر إلى ما سِوى ذلك، لأنَّه قد كَشَف عن معناه.

وكذلك لو قال: سرَّحتُك بإحسانٍ، لو قال: أنتِ طالقٌ طلاقَ السَّراحِ، أو أنتِ السَّراح، أو أنتِ مُسرَّحة، أو قد جعلتُ لكِ السَّراح، كان كقولِه: قد سرَّحتُك.

ولو قال: سراحُك بِيَدِك، أو جعلتُ إليكِ السَّراحَ، أو جعلتُ سَراحي منكِ، أو سراحي إليكِ، فقَضَت بتطليقةٍ لَزِمَت، وإن قَضَت بأكثرَ سُئل عن مُرداِه

كما وصفتُ لك في التَّمليك.

ولو قال: سرَّحكِ الله، كان بمنزلة: طلَّقكِ الله، لا شيءَ عليه، إذا لم يُرد به طلاقًا، وهذا من وجهِ الدُّعاء عليها، وكذلك لو قال له قائلٌ: من دَخَل هذه السَّفينة فقد سرَّحَ زوجَه، أو طُلِّقت عليه زوجُه، فدَخَلها، لم تُطلَّق.

ولو قال: لكِ السَّراحُ الجميل، والسَّراح بإحسانِ إن دَّخَلَتِ دارَ زيدٍ، فدَّخَلَها، كانت تطليقةً.

وفيها قولٌ ثانِ: أنَّ تلكَ التَّطليقة بِيَدِها إن اختارَتها، فإن لم تَخْتَر فلا شيءَ عليه أصلًا، وبالأوَّل أقولُ، لأنَّ (لكِ) بمنزلةِ (عليكِ)، لو قال: عليكِ السَّراحُ أو الطَّلاقُ، لكان كذلك، لقول الله ﷺ:﴿ الْوَثَمِيكَ لَهُمُ أَللَّائَهُ وَلَهُمْ سُوٓءُ أَللَّالُهُ اللهُ اللهُ عَلَيهم اللَّعنةُ وعليهم سوءُ الدَّار. ألبّارِ الرعد: ٢٥]: فكان [لهم] (١) هُنا بمنزلة: عليهم اللَّعنةُ وعليهم سوءُ الدَّار.

ومنه أيضًا قولُه ﷺ: ﴿ هَآنتُمْ هَآوُلاَءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ مِي الْحَيَوةِ الدُّنْيا قِمَنْ يُجَادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ أَم مَّنْ يَّكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ [النساء:١٠٩]، إنَّما هو: هُم وكيلًا.

ومنه قولُه ﷺ: ﴿ إِنَ آحْسَنتُمْ وَأَحْسَنتُمْ لِلْانْهُسِكُمْ وَإِنَ آسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ [الإسراء:٧]، معناه (٢): فعَلَيها.

ومن هُنا أيضًا أمرُ النَّبيُّ الله له له المَّر النَّبيُّ الله المَّر الله المَّر الله المَّر الله المَّر الله المَر ال

<sup>(</sup>١) في الأصل: له.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: معنى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ك:الزكاة، باب:الصدقة على موالي أزواج النبي على، ح: ١٤٩٣، ومسلم في

ولو قال: [قد سرَّحتُك] (١) ثلاثًا، كانت تطليقةً، إلاَّ أن يُريدها أكثر من ذلك، لو قال: قد سرَّحتُك ثلاثًا، لم تجلَّ له حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَه، ولو قال: قد سرَّحتُك، وقد سرَّحتُك، والآثان ثلاثًا، ولو قال: أحدُها: أنَّها طالقٌ ثلاثًا، والآخر أنَّه إن قال: أردتُ بالقولِ الثَّاني تأكيدَ فِعلي الأوَّلِ، حَلَف بالله، وكان ذلك تطليقةً واحدةً.

ولو قال: السّراحُ لي لازمٌ، كان كقولِه: الطَّلاقُ لي لازمٌ، وهو تطليقةٌ، ما لم يُرد أكثر منها، ولو قال: أنا منكِ السَّراح أو مسروحٌ، كان كذلك، ولو قال: قد سرَّحتُك، وقال: إنَّما أردتُ أنِّي قد حلفتُ بينكِ وبين ما أردتِ من خروجٍ أو فعلِ شيءٍ، فإن كان قولُه جوابًا لقولٍ يدُلُّ على ما قال صُدِّق على (خصو[مة])(٢) منه كانت بينها، أو على شيءٍ كان لم يُصدَّق.

والمرأةُ فِراشُ الرَّجُل ولِباسُه، ومحَلُّ إزارِه، وهي مُقيمةٌ عليه، ومعقولةٌ به، ومُحتبسةٌ عنده، فإذا سرَّحها فقد أطلقها مِمَّا هي فيه، وجَعَل لهَا مَسْرحًا، كالبَعير السَّارح، قال الله ﷺ في الأنعام: ﴿ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ [النحل:٦].

وقد ذكر الله هم ما تنقطعُ به العِصمةُ بين الزَّوْجَين، بالطَّلاقِ، والفِراقِ، والفِراقِ، والفِداء، والسَّراح، والطَّلاق مُشتقٌ من الإطلاقِ، لأَنَّه أطلَقَ سبَبًا كان بِيَدِه، وهو

ك: البيوع، باب: إنها الولاء لمن أعتق، ح: ١٥٠٢.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين جاء مُكرَّرا مرتين في هذا الموضع من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) الميم والتاء ساقطة منها في الأصل.

الحبل، وقَطَعه، فانفَصَم عنه.

قال الله ﷺ: ﴿ قِلْيَمْدُدْ بِسَبَ إِلَى أُلسَّمَآءِ ﴾: وهو حَبلُ، ﴿ فُمَّ لِيَفْطَعْ قِلْمَ لِيَفْطَعْ قِلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

وكانت العَرب تُطلِّقُ بثلاثة أشياء: الطَّلاقُ، والإيلاءُ، والظِّهار، فأنزل الله -عزَّ ذكرُه - لكلِّ فريقٍ منهم حُكمًا، وقد ذكرتُ لكَ قبل هذا أنَّهم كانوا يُطلِّقون تطليقةً تطليقةً، ثمَّ يرتجِعون، ولو بلغوا ألفَ تطليقةٍ، حتَّى جَعَل الله ﷺ في ذلك أمَدًا يُنتهى إليه.

ورُوي أَنَّ أُوَّلَ من ذَكَرَ الطَّلاقَ منهم الأعشى بقولِه: «أجارتُنا بِينِي فإنَّكِ طالقة»، فنزَلَ الطَّلاق بقولِه، والبَيْنُ طلاقٌ أيضًا، لو قال لها: بِينِي، لطُلِّقت ثلاث تطليقاتٍ، يدُنُّ على هذا ما ذكرَ الأعشى في قولِه (١):

وبِينِي فإنَّ البَينَ خيرٌ من العصا وإلاَّ تـزالُ فـوقَ رأسِكِ بارقـهُ حَسْتُكِ حتَّى لاَمَني النَّاسُ كلَّمهم وخِفـتُ بـأن تـأي لـدَيَّ ببائقـهُ وذوقـي فتــى حــيٍّ فـإنيِّ ذائــقٌ لِحَسِيِّ مثــل مــا أنــتِ ذائقــهُ (ق٣٠١/أ) فجَعَل البَيْنَ منها (...)(٢)، وهذا قبل نزولِ حُكم الزَّوج بعد

(ق٣٠١/أ) فَجَعَلَ الْبَيْنَ مَنْهَا (…) ُ ''، وهذا قبل نزولِ حُكم الزَّوجِ بعد الطَّلاقِ ثلاثًا، وقال عبد الله بن (الزَّبْعري)<sup>(٣)</sup>:

ياغُرابَ البَيْن أسمعتَ فقُل إنَّما تنطقُ شيئًا قد فُعل وشواهد الشَّعرِ في هذا أكثرُ من أن يحتمِلَها البابُ.

<sup>(</sup>١) ينظر بحر العلوم للسَّمرقندي (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) كلمة مطموسة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الربعدا، وهو تصحيف، والبيت في سيرة ابن هشام (٢/ ١٣٦).

وكلَّ لفظٍ نوى لا (...) (١) به الطَّلاق فهو كما نوى إذا أرادَ بلفظِه أنتِ بها أقولُ طالقٌ، ولو قال: يا فلانة الطَّلاق، كان فيها قولان، أحدُهما: أنَّها طالقٌ، وبه أقول، والآخر: لا تُطلَّق، ولو قال أرادَ الطَّلاق، فأخطاً، فلَفَظَ بحرفٍ لا يكونُ من حروفِ الطَّلاقِ لم يكن [طلاقاً] (١) إذا لم يرد به الطلاق، ومن طلَّق بعضَ تطليقةٍ لزِمته تطليقةٌ عند جميع الأُمَّة.

ومن أرادَ أن يحلِف على شيءٍ وقال لِزوجِه: أنتِ طالقٌ البتَّةَ إنْ...، ثمَّ قَطَع لِمَا بَدَأُ له، فلا شيءَ عليه، ومن قال ولهُ زوجٌ: ليس لي زوجٌ، فلا شيءَ عليه إذا لم يُرد به الطَّلاقَ.

والطَّلاقُ لا يلزمُ بالنِّية بغيرِ قولٍ، وطلاقُ الإفصاحِ راجعٌ إلى الإرادة، وكذلك كلَّ كلمةٍ أريدَ بها الطَّلاقُ، وإن لم يكُن من حروفِ الطَّلاق، وفي طلاقِ السَّكرانِ المتلطِّخِ قولان، وبوقوعِه أقول، وطلاقُ المُكره لا يلزمُ، ولهاتين المسألتين كِتابان مِمَّا عملتُ، وبالله التَّوفيق.

## باب نكاح المَوهوبيّ والنّكاح بالإجارَةِ

#### a فال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ وَامْرَأَةً مُّومِنَةً إِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّءِ انَ آرَادَ ٱلنَّبِيَّءُ أَنْ

<sup>(</sup>١) كلمة لم أتبينها في الأصل، ورسمها قريب من كلمة: يُلفظُ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: طالق.

يَّسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ إِنْمُومِنِينَّ فَدْ عَلِمْنَا مَا هَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِحَ أَزْوَ جِهِمْ وَمَا مَلَكَتَ آيْمَنْنُهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]: مِن الحرائِر أربعًا، ومِن الإماءِ ما ملكوا.

واختلف أهلُ العلم في اسمِ المَوهوبةِ، ورأيتُ الأصحَّ عند غير عالمٍ مَدَنيًّ أَمَّا خَولةُ بنتُ حَكيمٍ، وفي حديثِ أبي حازمٍ، عن سهل بن سعد هُ، أمَّا قامت قيامًا طويلًا، فقال رجلٌ للنَّبي هُ: يا رسول الله، زوِّجنيها إن لم تكُن لك بها حاجةٌ... ثمَّ ذكر الحديث (١).

وقال الله الله الله على البانا عن قولِ شُعيبٍ لموسى ـ صلّى الله عليه وسلّم وعلى جميع الأنبياء تسليًا ـ حين قال: ﴿ قَالَ إِنّى أَرِيدُ أَنُ انكِحَكَ إِحْدَى إَبْنَتَى هَنتَيْسِ عَلَىٰ أَن تَاجُرَنِي ثَمَنيَى حِجَجَ هَإِن آتْمَمْتَ عَشْراً هَمِنْ عِندِكَ وَمَآ الْبِيدُ أَن اَشُقَ عَلَيْكَ أَن تَاجُرَنِي ثَمَيْنِي حِجَجَ هَإِن اَتْمَمْتَ عَشْراً هَمِنْ عِندِكَ وَمَآ الرّيدُ أَن اَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ الله مِن الصّلِحِين فَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَ فَضَيْتُ قِلاً عُدُونَ عَلَى قَالَ الصّلِحِين هَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَ فَلَى الله عَدْوَن عَلَى الله عَلَى مَا نَفُولُ وَكِيلُ الله عَمَّد الله الله عَمْد الله عَلَى مَا نَفُولُ وَكِيلُ الله عَلَى مَا نَفُولُ وَكِيلُ الله عَلَى مَا فَصَى أَمَّةُ إِنْ وَافَاهُما، وكانت هذه شِرعة من كان قبلنا، ولنا ما شرَع نبينًا، قال الله عَن عَلَى الله عَن إِبْرَاهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسِينَ الله عَن نُوحاً وَالذِنَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسِينَ الله عَن العَربُ وَمُنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَن العَربُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَن العَربَ عَلَى الله عَن العَراء وَالله عَن العَربُ مَن البيوع، وَعُولًا مَا يُحَلِّمُهَا ما يُحَلِّمُها ما يُحَرِّمُها ما يُحَلِّمُها ما يُحَلِّمُها ما يُحَلِّمُها ما يُحَرِّمُها ما يُحَرِّمُها ما يُحَلِّمُها، فلا تُجعل والإجارة بَيعٌ من البيوع، يُحَلَّها ما يُحَلِّمُها البيوع، ويُحَرِّمُها ما يُحَرِّمُها، فلا تُجعل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في ك:فضائل القرآن، باب:خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ح:٥٠٢٩، ومسلم في ك:النكاح، باب: الصداق، وجواز كونه من القرآن، ح:١٤٢٥.

الإجارةُ صَداقًا.

وأصلُ نِكاحِ المَوهوبة خالصٌ للنّبي هُ من دونِ المؤمنين، فها كان خالصًا له وخاصًا به فَعَل فيه ما هو إليه هُ، وكُنّا مَنوعين من ذلك لما مَنع الله هُ، فالحناصُّ مُنفردٌ بنفسه لا يُقاس عليه، وهذه خاصّةٌ، فمن نكح على هذا فُسِخ قبلُ وثبَت بعدُ، وكان لها صَداقُ المِثل في المَوهوبة والإجارة جميعًا لا كنِكاحِ التّفويض، وقد قيل: إنّ نِكاحَ المَوهوبة يُفسخ قبلُ وبعدُ، ولها الصّداقُ بالمسيس، والأوّلُ أشبهُ بالأصولِ، ولا يضرُّ تركُهها ما هو مرجوعٌ إليه في أمرِهما، وكذلك عندي كلُّ نِكاحِ بِها لا يجوزُ من الأعراضِ، أو بِها لا يلزمُ من الاشتراطِ، وفي هذا البابِ ثلاثُ أقاويلَ، أحدُها هذا، والثّاني: فسخُه قبلُ وبعدُ، وإنّها تأخذُ الصّداقَ بالمَسس، والثّالثُ: ثباتُه قبلُ وبعدُ، (ق ٤٠١/أ) كنكاح التّفويضِ.

وكان بعضُ أصحابِنا من أهل النَّظَرِ يختارُ مضاءَه أجمعَ على سبيلِ التَّفويضِ، وبعضُهم يفسخُه على كلِّ حالٍ، وبعضُهم يختارُ فسخَه قبل، لأنَّه لم يفت، وإثباتَه بعدُ لِما حَصَل من البُضع، وهو حَسَن، وكِبارُ أصحابِنا يَميلون إليه، وكان الصَّدْرُ الأوَّلُ لا يجعلون في الصَّداقِ مُؤخَّرًا، وينبغي أن يُستعمل ذلك.

ومن اشترَطَ مع النّكاحِ ما لا يجِلُّ شرطُه من تركِ نِكاحِ غيرِها، أو طلاقِ أخرى، أو قطعِ تسرُّرِ، أو ما أشبه ذلك، أُدِّبَ المُشترط، والمُتحبَّب: لم يشهد فيه، فإن شهد فيه شاهدٌ عُوقِب، قال النَّبي عَلَى: «لا تسألُ إحداكُنَّ طلاقَ أختِها لتستفرغ ما في صحْفَتِها، فإنَّما لها ما قُدِّر لها» (١).

ويبطُل الشَّرطُ مع هذا، لقوله أيضًا الله عنه ال

<sup>(</sup>۱) سبق عزوه ص(۳۲۸).

وأمَّا قولُ النَّبي ﷺ: «أحقُّ الشُّروطِ أن يُوفى بها ما اسْتَحلَلْتُم به الفروجَ» (٢) فهذا ما كان لله ﷺ فيه من الشُّروطِ طاعةٌ، مثل: ألاَّ يَمنعَ أبوَيْها منها، ولا مِن الحجِّ إذا عَزَمت عليه، ولا مِن المسجدِ، وما أشبه ذلك، وبالله العِصمة والتَّوفيق.

## بابُ لِباس الحرائر ومنعِهِنَّ من إبداءِ ما يظهرُ من زينتِهنَّ

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

قال الله عَلَيْ: ﴿ يَا أَيُّهَا أُلنَّيِحَ ءُ فُل لِآرْ وَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُومِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنِينَ أَنْ يُعْرَفِنَ قِلاَ يُوذَيْنَ وَكَانَ أُللَّهُ عَفُوراً رَّحِيماً ﴾ [الأحزاب: ٥٩].

فوَجَب على كلِّ حُرَّةٍ أَن تنكَفَّ عند الخروج لمعرفةِ أَنَّهَا حُرَّة، فلا يعترضُ لها مُعترض، وأباح [لها] (٣) النَّبيُّ ﷺ أَن تُسيلَ خَلفَها من جِلبابِها شِبرًا أو ذِراعًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك: البيوع، باب: البيع والشراء مع النساء، ح:٢١٥٥، ومسلم في ك:الطلاق، باب:إنها الولاء لمن أعتق، ح:١٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في ك: الشروط، باب:الشروط في المهر عند عقد النكاح، ح. ٢٧٢١، ومسلم في ك:النكاح، باب:الوفاء بالشروط في النكاح، ح.١٤١٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أباحها.

لا تزيدُ على ذلك، وقال على: ﴿ وَفُل لِلْمُومِنَاتِ يَغْضُضْ مِنَ آبُصِرِهِ قَ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُ قَ وَلَا يُنْدِينَ زِينَتَهُ قَ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: ٣١]، وفيها ظهر اختلافٌ يكثُر، وأصحُه عندي اللِّباس، وقد قال بعضُ أصحابنا أنَّ الأصحَّ منه الكُحلَ (ق٤٠/ب) والخاتَم.

﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾: تُسدل الخِهارَ على جَيْبِ قميصِها، ﴿ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾: وهم أزواجُهُنَّ.

﴿ أَوِ الطِّهْلِ الذِيلَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَآءِ ﴾: فهؤلاء كلُّهم ذو محارم، وهُنَّ غيرُ البالِغ والطِّفل الَّذي لم يبلُغ أباحَهُما الله ﷺ، ذلك لما سقطت به التُّهمة عنهما.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك:المغازي، باب: غزوة الطائف، ح:٤٣٢٤، ومسلم في ك:السلام، باب: منع المخنث من الدخول على النساء، ح: ٢١٨٠.

وقال في نِساء النَّبي ﷺ: ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَ ابَآيِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآيِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ اخْوَاتِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخْوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآيِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ اخْوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآيِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَ إِخْوَاتِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ اخْوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآيِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَ الْمُنْهُنُّ وَاتَّفِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ﴾ [الأحزاب:٥٥]، وأسقط من هؤلاء والدَ البَعلِ ووَلَدَه، لعلمِه ﷺ بهلاكِ أبِ نبيّه ﷺ، ولأنَّه لا ذكرَ له من بعده، وأنَّه لا يَحلِلن لأحدِ بعدَه.

ومن هنا نهى عمر بن الخطّاب ﴿ الأمة أن تخرُج كما تخرج الحُرَّة (١) الأنّها سِلعة ، والحُرَّة مخصوصة بهذا دون غيرها ، حتَّى لقد أجازَ من أجاز من أهل المدينة \_ وهو الحقُّ \_ أن تخرُج الأمّة الَّتي مثلُها تصلُح للوطء مكشوفة الرَّأس والعضُد والسَّاقَين والثَّدين ، وما والى ذلك من البَطن إلى السُّرَّة ، وتُواري ما وراء ذلك ، على اختلافٍ من بعضهم في الفخِدين ، ولستُ أقول إذا كان لمثلِ هذه حقُّ ذلك ، على اختلافٍ من بعضهم في الفخِدين ، ولستُ أقول إذا كان لمثلِ هذه حقُّ في نفسِها أن تقولَ: أنا أقدِرُ أن أكون من أُمَّهاتِ الأولادِ ، فلا أكشفُ عن حالٍ يُعرف مني بعد اليوم ، وبِما قد انضاف مع هذا من قبيحٍ ما عليه النَّاس ، وبالله التَّوفيق .

## باب الظُّهَار

#### خال أبو إسحاف:

ذُكر أنَّ الطَّلاقَ [عند](١)أهلِ الجاهليَّة (ق٥١٠/أ) الَّذي إذا تكلُّم به

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ح: ٦٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) زيادة منى يقتضيها السياق.

ورُوي أنَّهم كانوا يُطلِّقون بثلاثةِ أوجُه: الظِّهار، والإيلاء، والطَّلاق، فأنزل الله ﷺ لكلِّ وجهِ منها حُكمًا، فأمَّا الطَّلاق والإيلاء [فقد](١) ذكرتُ فيها تقدَّم ما يلزمُ فيهما وكيفيَّتِهما، وأمَّا الظِّهار فنزل في شَأْنِ أبي سَلَمة أوْسِ بن الصَّامت، وزوجُه هي الَّتي جادلت في زوجِها رسولَ الله ، واشتكت إلى الله ، وقالت عائشة ، «فوالله لقد إشتكت ذلك إلى النَّبي ، وأنا جالسةٌ، ما سمعتُ ما قالت، فها برِحتُ حتَّى أنزل الله ﷺ: ﴿ فَدْ سَمِعَ أَلَّهُ فَوْلَ أَلْتِي تُجَادِلُكَ مِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِحَ إِلَى أُلَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ ۚ إِنَّ أُلَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ۞ ألذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآيِهِم مَّا هُنَّ المَّهَائِهِمْ وَإِنَّ المَّهَاتُهُمُ وَ إِلاَّ أَلْح وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَفُولُونَ مُنكِراً مِّنَ أَنْفَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ أَلَّهَ لَعَهُوٌّ غَهُورٌ ۞ وَالذِينَ يَظُّهُّرُونَ مِن نِّسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا فَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مِّن فَبْلِ أَنْ يَّتَمَآسًا ۚ ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ء وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ قِمَن لَّمْ يَجِدْ قِصِيَامُ شَهْرَيْس مُتَتَابِعَيْس مِي فَبْلِ أَنْ يَّتَمَاّسًا ۖ فَمَي لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَالِكَ لِتُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْجَاهِرِينَ عَذَابُ آلِيمُ [المجادلة: ١ - ٤]) (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: وقد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ح: ١٩٥٥، والنسائي في الصغرى في ك:الطلاق، باب:الظهار، ح: ٣٤٦، وابن ماجه في باب: فيها أنكرت الجهمية، ح:١٨٨.

وَهُوَ يَهْدِكُ أَلسَّبِيلَ ﴿ آدْعُوهُمْ ءَلِابَآيِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ هَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا ءَابَآءَهُمْ قِإِخْوَانُكُمْ فِي أَلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ﴾ [الأحزاب:٤-٥] [الآيتان](١).

وهذا في زيد بن حارثة ﷺ، فأمر ﷺ أوسَ بنَ الصَّامت ـ وهو من بني بياضة، وقيل أنَّه يُكنَّى أبا سَلمة بن صخر، وكان رجُلًا كثيرَ الوَطء، فلمَّا دَخل عليه شهرُ رمضان، جَعَل امرأته عليه كأُمِّه، فرآها ليلةً في القَمر، ورأى بريقَ ساقِها، فأعجَبَته، فواقَعها، فأمرَ النَّبيُّ ﷺ بها أمره (٢).

الخريث الخيره الحسين بن ألا المسوي قال أخبره الحسين بن الحريث الشري قال أخبره الحسين بن الحريث الشرق قال: أخبره الفضلُ بن موسى، عن معمر، عن الحكم، عن الحريث النبي قد الحريث أبان، عن عِكرمة، عن ابن عبّاس: أنَّ رجلًا أتى النبي قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إنِّي ظاهرتُ من امرأتي، فوقعتُ عليها قبل أن أُكفِّر، قال: «فها محمَلك على هذا يا رحِمك الله؟» قال: رأيتُ خَلْخالها في ضوءِ القَمر، قال: «فلا تقربها حتَّى تفعلَ ما أمرَك الله» (٤).

۲۷ قال: وحدَّثنيه محمَّد بن عبَّاس بن أَسْلم قال: حدَّثنا عبد الجبَّار قال: حدَّثنا سفيان قال: حفظتُه من الزُّهري منذ سبعين سنة، عن سعيد بن الأشجِّ، عن أبي سَلمة بن صَخر أخى بنى بَياضة، فذكر الحديث.

ورُوي أنَّ النَّبي ﷺ كلَّمَها فيه، فجادلته وقالت: «إلى الله أشتكي ما

<sup>(</sup>١) في الأصل: الآية، والصواب أنَّها آيتان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ح:١٥٨٢٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: حويب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في ك:الطلاق واللعان، باب:ما جاء في المظاهر يجامع قبل أن يكفر، ح:١١٩٩، والنسائي في الصغرى في ك:الطلاق، باب: الظهار، ح:٣٤٥٧.

ألقى منه».

والتَّحاوُر: هو مُراجعة الكلام.

﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَفُولُونَ مُنكِراً مِّنَ الْفَوْلِ وَزُوراً ﴾: من جَعل زوجَه كأُمّه فقد قال مُنكرًا وقال زُورًا، ﴿ وَإِنَّ أَللّهَ لَعَهُو تُ عَهُورٌ ﴾ : كما قاله أوسُ بن الصّامت لما جعل له من المخرج بالكفّارة، ﴿ وَالذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا فَالُواْ ﴾ : والعَودُ أن يُجمع على إمساكِها وإصابتِها، فإن أجمَع على ذلك وَجَبت عليه الكفّارةُ أمْسِك أو طلّق، وإن لم يُجمع على ذلك حتّى طلّق فلا كفّارة عليه، ثمّ إن تناكحا بعد ذلك لم يقرُبها حتّى يُكفّر، ومعنى (يَعُودُون) : يريدون أن يعودوا لما قالوا، ولو كان العَودُ الجِماع ما قال في بعد ذكرِه العَودَ : ﴿ مِن فَبْلِ أَنْ يَتَمَاّسًا ﴾ : وهذا غيرُ مُشكلٍ .

ومعنى ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا فَالُواْ ﴾: يرجِعون عَمَّا قالوا، كما يُقال: عاد في هِبَتِه، ورَجع فيها، أي رَجع عنها، والعَرب يقولون: نزلتُ به، ونزلتُ عليه، قال الله عَنَّ: ﴿ قَاسُلُتُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ ﴾ [المؤمنون:٢٧]، وقال: ﴿ وَالْآصَلِبَنَّكُمْ فِي الله عَنَى أَنْهُلُكِ تُحْمَلُونَ ﴾ [المؤمنون:٢٧]، وقال: ﴿ وَالْآصَلِبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ أَلنَّخُلِ ﴾ [طه:٧٧]، أي عليها، وقال عَنَّ: ﴿ يَحْمَلُونَ فِيهِ ﴾ [المطور:٣٧]، جُدُوعِ أَلنَّخُلِ ﴾ [طه:٧٧]، أي عليها، وقال عَنْ: ﴿ يَحْمَلُونَ فِيهِ ﴾ [المطور:٣٧]، إلله عناه: ﴿ وَالله عَناه: إِذَا أَرْدَتَ أَنْ فَلُوا القرآن، وقال عَنْ: ﴿ يَاللَّهِ مِنَ أَلشَّيْطُنِ أَلرَّجِيمٍ ﴾ [النحل: ١٩٨]، إنّا معناه: إذا أردتَ أن تقرأ القرآن، وقال عَنْ: ﴿ يَاللَّهُمْ صَدَفَةً ﴾ وَامَنُواْ إِنَا يَكُمْ صَدَفَةً ﴾ وَامَنُواْ إِنَا يَكُمْ صَدَفَةً ﴾ والمَنْ فَقَلْ مُواْ بَيْنَ يَدَعُ نَجُولِكُمْ صَدَفَةً ﴾ والمَنْ وَالَّ اللهِ مَنْ اللهُ عَنَاهُ وَالَّ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ال

[المجادلة: ١٢]، ذلك إذا أردتُم أن تُناجوا، وقال النَّبي الله الدَّام الحُكم الجُمعة فليُغتسل (١١)، يُريد: إذا أراد أحدُكم أن يجيء.

﴿ مَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مِن فَبْلِ أَنْ يَّتَمَاّسًا ﴾: وهذه الرَّقبة لا تكونُ غير مؤمنة (ق7 ١ / أ)، لأنَّهم يُمنعون من العَيبِ فيها، فلو جازَ فيها الكاملُ كان الكُفر أعيبَ العُيوب، وهذه الرَّقبة ليس فيها شِركٌ، ولا عتاقةٌ، ولا تدبيرٌ، ولا كِتابةٌ، ولا أمُّ ولدٍ، ولا أعمى، ولا مُقعد، ولا أخرسٌ، ولا أجذمٌ، ولا أبرصٌ، ولا أقطعٌ، ولا مجنونٌ مطبقٌ، ولا ما أشبه هذا من العيوب، وقد اختُلف في الأصمّ، وتركُه أحبُ إليَّ، وقد ذكرتُ في بابِ الرَّقبة كفَّارة اليَمين من هذا ما أغنى عن إعادتِه.

وَ اللّٰهِ عَمدًا، فإن فَعَل ابتداًه، ولا يَطأُ من ظاهرَ في ليَالِ الصّّيام، فإن فَعَل لم يُتابع، فيها عمدًا، فإن فَعَل ابتداًه، ولا يَطأُ من ظاهرَ في ليَالِ الصّيام، فإن فَعَل لم يُتابع، وإن أفطر بمرضٍ أو نسيانٍ بنى، فإن لم يبنِ ابتَدَأ، وقد قال كثيرٌ من كبار أهل المدينة وتابعيهِم أنّه يبتدئ ولا يبني، وقاله معه (٢) غيرهم وتقلّد ذلك بعض المُفتين، والّذي قال هذا القاسمُ بن محمّد بن أبي بكرٍ الصّديق، وسعيد بن جُبير، وتقلّده الشّافعي.

وإن سافرَ فأفطرَ ابتدأ، لأنَّه أدخلَ ذلك على نفسِه.

﴿ قِمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ قِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ﴾: وذلك قبل الوطء أيضًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ك:الجمعة، باب:فضل الغسل يوم الجمعة، ح:٨٧٧، ومسلم في ك:صلاة المسافرين وقصرها، ح:٨٤٥ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

فإن وَطَأَ قبل إتمامِ إطعامِهم ابتدأ، لأنّه لو وطأ قبل الإطعامِ وطئ وهو لا يدري ما كفّارَتُه إذ (...) (١) إن وَجد الرَّقَبة قبل الوطءِ كانت عليه، فصارَ واطنًا قبل العِتق الَّذي مُنع من الوطءِ قبلَه، وكذلك لو أطاق الصّيامَ ولو كان من أهلِ الصّيامِ فصامَ يومًا، ثمَّ وَجَد الرَّقبة لم يكُن عليه أن يرجِع إليها ومضى على صيامِه، لأنّه لو كان عليه أن يُعتق إذا وَجَد بعد الصّيام، لكان إذن واطنًا قبل الكفّارة، وفي الإطعام اختلافٌ، ومُدّان لكلّ مسكينٍ أحبُ إليّ.

ومن تظاهر من أَمَتِه لزِمه الظّهار، لقول الله ﷺ: ﴿ وَلاَ تَنكِخُواْ مَا نَكَحَ اَبَا وَمُعُ مِّسَ النِّسَآءِ ﴾ [النساء:٢٢]، فإذا وطئ الأبُ أَمَةً حرُمت على ابنه، واللَّفظُ واحدٌ، كما قال هناك: مِن نِّسَآيِهِم ﴾ [المجادلة:٣]،وكذلك: ﴿ وَالْمَهَاتُ نِسَآيِهِم ﴾ [المجادلة:٣]،وكذلك: ﴿ وَالْمَهَاتُ نِسَآيِهِم ﴾ [المجادلة:٣]،وكذلك: ﴿ وَالْمَهَاتُ نِسَآيِهِم ﴾ النَّظُ واحدٌ، كما قال هناك: مِن وطئ أَمَةً له حرُمت عليه ابنتُها، ويحرُم هؤلاء عندنا بالنَّظ للذَّة دون غيره، والظِّهار يلزمُه في الكافرة، وكفَّارة العبد ككفَّارة الحرِّ في الصِّيام خاصَّةً شهران، ومن جَعَل زوجته عليه كظهرِ جارتِه أو أختِه أو ذواتِ محرم لزِمه الظِّهارُ، لو جَعل ظهرَها كظهر (ق٢٠١/ب) من تحِلُّ له من إمائه وأزواجِه ما كان ظِهارًا، ومن جَعَل ظهرَها كظهرِ أبيه أو غيرِه من الرِّجال كان مُظاهرًا، ولو قال: ظهرُها كظهرِ بهيمةٍ.

ولا يتلذَّذُ المُظاهر بشيءٍ منها حتَّى يُكفِّر، ومن قال لزوجتِه: أنتِ طالقٌ الْبَتَّة، وأنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي، فهو مُطلِّقٌ غيرُ مُظاهرٍ، ومن قال: أنتِ عليَّ كظهرِ أُمِّي، فهو مُطلِّقٌ غيرُ مُظاهرٍ، ومن قال: أنتِ عليَّ كظهرِ أُمِّي اليومَ إلى اللَّيلِ، فلا كفَّارة عليه إن لم يطأ ذلك اليوم، هذا أحبُّ إليَّ من غيرِه،

<sup>(</sup>١) كلمة مطموسة في الأصل.

وقد رُوي عن أهل البصرة فيمن حرَّم عليه زوجَه أنَّ عليه كفَّارةَ الظِّهار.

ومن قال لزوجتِه: أنتِ عليَّ كبعضِ ما حرَّمَ القرآن، فهو مُظاهرٌ، ومن ظاهرَ أُدِّبَ، لقولِه المنكرَ والزُّورَ، ومن ظاهرَ ثمَّ ظاهرَ في أمرٍ واحدٍ قبل أن يُكفِّر، فهو ظِهارٌ واحدٌ، ولو ظاهرَ في أمرٍ، ثمَّ ظاهر في غيرِه، ثمَّ ظاهر في غيرِه، كان مُظاهرًا، ومُظاهرًا، ومُظاهرًا، وبالله التَّوفيق.

والظِّهارُ مُشتقٌ من قولِه: أنتِ عليَّ كظهرِ أُمِّي، لذكرِ الظَّهر، ولو قال: كبطنِ أمِّي، كان كالظَّهر، وبالله التَّوفيق.

#### باب مِحنة النّساء

## 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله على: ﴿ يَآ أَيُهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِذَا جَآءَكُمُ الْمُومِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُ وَالْمُنوَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُنوَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

فَجَعَلَ المَحنة في علمِه \_ جلَّ علمُه \_ بإيها خِنَّ إليه في الباطنِ، وجَعَلَ عِلمَ المؤمنين في الإقرارِ منهُنَّ، ﴿ قَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُومِنَنَتِ قِلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى المؤمنين في الإقرارِ منهُنَّ، ﴿ قَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُومِنَنَتِ قِلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْحَهِدُ بِينه وبينهم عامَ الحُديبية ، ﴿ لاَ هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلاَ يَجِلُّ لَهُمْ وَلاَ يَجِلُّ لَهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [المتحنة:١٠]: فلا تحِلُّ الوَثنيَّة لمُؤمنٍ، ولا يجلُّ لها، ﴿ وَلا يَجلُّ لها، ﴿ وَلا يَجلُّ لها، ﴿ وَلا تُمْسِكُوا الْمَوْمَا مِنَ أَنْ وَجِها ما أَنْفَقَ عليها، ﴿ وَلا تُمْسِكُوا يَعِصَمِ إِنْكَوَاهِمِ ﴾: يُردُّ على زوجِها ما أَنْفَقَ عليها، ﴿ وَلا تُمْسِكُوا يَعِصَمِ أَنْوَلَتَ هَذَهُ الآية كلَّ امرأةٍ كَافرةٍ تحت بِعِصَمِ أَنْ اللّهِ تَلَا الْمَوْمَا وَلا يَعْلَقُ المؤمنون حين أُنزلت هذه الآية كلَّ امرأةٍ كافرةٍ تحت

رجلِ منهم، فطلَّق عُمر بن الخطَّاب ، أمرأته قريبة بنت أبي أميَّة بن المُغيرة، من بني مخزوم، أخت أمِّ سَلمة بنت أبي أميَّة زوج النَّبي ﷺ، فتزوَّجها معاوية بن أبي سفيان، وبنتَ جَرْوَل من خُزاعة، تزوَّجها أبو جَهم بن حُذيفة العَدوي، وجعل الله ذلك حُكمًا حَكَم به بين المؤمنين والمُشركين في هذه المُدَّة الَّتي كانت، ﴿ وَسْعَلُواْ مَاۤ أَنْهَفْتُمْ وَلْيَسْعَلُواْ مَاۤ أَنْهَفُواا ۚ ذَالِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُّ (ق٧٠١/أ) وَالله عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ وَإِن فِاتَكُمْ شَعْءٌ مِّنَ ٱزْوَاجِكُمْ إِلَى أَنْكُمِّارِ فِعَافَبْتُمْ فِئَاتُواْ أَلذِينَ ذَهَبَتَ آزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنِفِفُواْ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ أَلذِحَ أَنتُم بِهِ عُمُومِنُونَ ﴾ [المتحنة:١٠-١١]، فإن ذهبت امرأةٌ من أزواج المؤمنين إلى الْمُشركين، ردَّ المؤمنون إلى زوجِها النَّفقةَ الَّتي أنفقَ عليها من العقب الَّذي بأيديهم، الَّذي أُمروا أن يردُّوه على المشركين من نفقاتِهم الَّتي أنفقوا على أزواجِهنَّ، اللَّاتي آمنَّ وهاجرنَ، ثمَّ رَدُّوا إلى المشركين فضلًا إن كان بقي لهم و (...)(١) ما كان بأيدي المؤمنين من صَداقِ نساء الكُفَّار حينَ آمنَّ وهاجَرْنَ، ثمَّ مُحكمةٌ، لقولِه ﷺ:﴿ وَلا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ أَنْكَوَاهِرِ ﴾، وآيةَ السَّيف: ﴿ فِافْتُلُواْ أَنْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة:٥].

وهذا كلُّه مُبيَّنٌ بطُرقه فيها [ عمِلتُ](٢) من كُتب الأحكام، وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) كلمة مطموسة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: علمت.

# بابُ الطَّلاق للعِدَّة

## 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله ﴿ يَتَأَيُّهَا أُنَّيِحَ الْهَا النَّيِحَ الْهَا النَّيِحَ الْهَا اللهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ال

وتُطلَّق الحاملُ والَّتي قد يئِست من المَحيض والَّتي لم تبلُغ ما شاءَ ثمَّ لا يُتبعُها طلاقًا، ومُنع من الطَّلاق في المَحيضِ لأنَّها لا تعتدُّ به، فليس له أن يترُكها غير مُعتدَّةٍ ولا ذاتَ زوج.

ومُنع من الطَّلاقِ في طُهرٍ قد مسَّ فيه، لأنَّه لا يدري ما عِدَّتُها، إلاَّ قُرءً أو وضع حملٍ إن كان، وأخَّرنا له طلاقَ الحائضِ قبل الدُّخولِ لأنَّه لا عِدَّة عليها.

ومَنَع النّبي هُ من الطّلاقِ في طُهر الحَيضةِ الّتي طلّق فيها حتّى تحيض أخرى، ثمّ تطهر، لأنّه طُهرٌ فاسدٌ، فأخرجها عنه إلى أن تحيض حَيضة مُستقبلة، فأخرى، ثمّ تطهرٌ صحيح تُطلّق فيه، والنُّفساء كالحائض، لأنّه دَمُ الحَيضِ خرجَ، لا تُطلّقُ في دمِ النّفاسِ ولا تعتدُّ به، ولو أخرَّ طلاقَ الحاملِ إلى آخرِ حملِها جازَ، لأنَّ الزُّبير بن العوّام هُ طلّق أمّ كلثوم بنت عُقبة عند ولادتِها، لم تمكن بعد الطّلاقِ حتَّى

<sup>(</sup>۱) سبق عزوه ص(۳۰۶).

وضعت، إلا توصية (١) الصَّلاة وإتيانه المسجد، فذكر ذلك فلم يُنكر عليه (٢).

لو طلّق حائضًا فلم يُجبر على (ق٧٠/ب) الرِّجعة حتَّى انقضت الحيضة، ثمَّ طهُرت، ثمَّ حاضت، ثمَّ طهُرت، لم أُجبر هنا، لأنَّه الموضع الَّذي لو الجبرتُه على الرِّجعة، لجعلتُ له أن يُطلِّق فيه، فكيف أُجبرُه في موضع له فيه الطَّلاق؟ بهذا أقول، وهو قول أشهب، وقال ابن القاسم وعبد الملك: أُجبرُه على الرِّجعة ما لم تنقضِ العِدَّةُ، والإجبارُ حبسُه حتَّى تُرتجع، فإن لم يفعل حتَّى تطهُر، الرِّجعة ما لم تنقضِ العِدَّةُ، والإجبارُ حبسُه حتَّى تُرتجع، فإن لم يفعل حتَّى تطهُر، ثمَّ تحيض، أشهَد الإمامُ أنَّه قد أرجع وحكم بأنَّها زوجٌ، فكانت رِجعة بها تجبُ العِصمةُ، وبالله التوفيق.

#### باب منع المُطلَقات من الخُروج من بُيوتِهنَّ

#### 🕰 قال أبو إسحاق:

قال الله ﷺ: ﴿ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَنْ يَّاتِينَ بِهَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَفَد ظَّلَمَ نَهْسَهُ ﴿ كَالَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدُودَ اللَّهِ فَفَد ظَّلَمَ نَهْسَهُ ﴿ كَالُطُلاقِ: ١]، أي: لا تخرُّج المبتوتة، ولا المُختلعة، ولا من عليها الرِّجعة من بيتها حتَّى تنقضي عِدَّتُها، والفاحشة المُبيِّنة: بذاءُ اللِّسان، كما جاء في حديث عائشة ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه في ك:الطلاق، باب: باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت،
 ح:۲۰۲٦.

وقولِها في فاطمة بنتِ قيسِ: «إنَّها كانت تبدو على أحمائها»(١).

وقد قيل أنَّ الفاحشة المبيِّنة: أن تأتي الفَجَرة (٢)، فتخرُج لإقامة الحدِّ عليها، وقالت طائفةٌ: خروجُهنَّ من بُيوتهنَّ قبل انقضاءِ العِدَّة فاحشةٌ، وقالت طائفةٌ: هي الفاحشة نفسُها، وبالأوَّل أقولُ، فأمَّا المُتوفَّى عنهنَّ فالسُّنة أوجبت مقامَهُنَّ في منازلهِنَّ حتَّى يبلُغ الكتاب أجله، كما قال النَّبي اللهُ لفُريعة بنت سِنان أختِ أبي سعيد الخدريِّ مالك بن سِنان (٣): «إجلسي في بيتِك حتَّى يبلُغ الكتاب أجله» (٤)، وبالله التَّوفيق.

#### باب حُدوثِ الأمر

#### هـ قال أبو إسحاق:

قال الله \_ جلَّ ذكرُه \_: ﴿ لاَ تَدْرِك لَعَلَّ أَللَهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْراً ۞ قَالَ الله \_ جلَّ ذكرُه \_: ﴿ لاَ تَدْرِك لَعَلَّ أَللَهُ يُحْدِثُ بَعْدَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٢٥٢)، والبيهقي في الكبري ح:٩٣ ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بن أبي سنان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في ك:الطلاق، باب:مقام المتوفى عنها زوجها، ح:٢١٩٣، وأبو داود في ك:الطلاق، باب: في المتوفى عنها تنتقل، ح:٢٢٠، والترمذي في ك:الطلاق واللعان، باب:ماجاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، ح:٢٠٤، والنسائي في الطلاق، باب:مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها، ح:٣٥٣، وابن ماجه في ك:الطلاق، باب:أين تعتد لمتوفى عنها زوجها، ح:٢٠٣١.

آوْ هَارِفُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [الطلاق:٢] فالأمْرُ الَّذي يحدُث عنه الأمر هو الرِّجعة، وقد ذكرتُ ما في الفراق فيها تقدَّم، وبالله التَّوفيق.

# باب الشهادة على الطَّلاق

#### 🕰 قال أبو إسحاف:

قال الله ﷺ: ﴿ وَأَفِيمُواْ أَلشَّهَادَةَ لِلهَ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَس كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَ خِرَ وَمَنْ يَّتَى إِللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً ۞ وَيَرْزُفْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكُّلْ عَلَى أُللَّهِ فِهُوَ حَسْبُهُ وَ إِلَّ أَللَّهَ بَلِغُ آمْرَهُ فَدْ جَعَلَ أَللَّهُ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكُّلْ عَلَى أُللَّهِ فِهُو حَسْبُهُ وَ إِلَّ أَللَّهَ بَلِغُ آمْرَهُ فَدْ جَعَلَ أَللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ فَدْراً ﴾ [الطلاق:٢] فمِن هنا سقطت شهادة النِّساء في الطَّلاق، ليَّكُلُ شَيْءٍ فَدْراً ﴾ [الطلاق:٢] (ق٨٠١/أ) (...)(١) لقوله ﷺ ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَعْ عَدْلِ مِن هنا سقطت شهادة النِّساء في الطَّلاق، الشَّاهِد فيه أَيضًا لذلك، وسَقَط العَدل فيه، وبالله التَّوفيق.

## باب عِدَّة من يئِسَت مِن المَحيض، ومن لم تبلُفه

#### 🕰 قال أبو إسحاف:

قال الله \_ عزَّ ذكرُه \_ : ﴿ وَالَمْ يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمُ وَ إِن إِرْتَبْتُمْ فِعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَمْ لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: ٤] وهذا في الطَّلاقِ لا في

<sup>(</sup>١) كلمتان مطموستان في الأصل.

الوَفاة، وقد ذكرتُ هذا وما (...)(١) فيها تقدُّم من هذا الكتاب، وبالله التَّوفيق.

#### بابُ عِدَّة الحامِل

#### ال أبو إسحاق:

قال الله على: ﴿ وَأُوْلَتُ الْآخَمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّى إِللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنَ آمْرِهِ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْراً ﴾ [الطلاق:٤-٥] وأجلُ الحاملِ وضعُ الحَملِ من (...) (٢) جميعًا، كما نصَّ رسول الله في في سُبَيعة الأسلميَّة في، وهذه (...) (٣) السُّورة الَّتِي يُذكر فيها البقرة، وقد ذكرتُ حديثَ أبي السَّنابِل وهذه (...) بطُرقه في كتاب الأحكام عِمَّا عملتُ (٥)، ووضعُ الحمل أجزاءَ العدد من (...) وبالله التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) طمس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) طمس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: علمت.

# بابُ سُكنى المُطلِّقات

#### 🕮 قال أبو إسحاق:

# باب (...)(۳)

(ق۸۰۸/ب) ...

﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فِأَنْفِفُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فِإِن

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) مسح في الأصل بمقدار أربعة أسطر يتعذر معه قراءته، يتضمن باباً آخر.

آرْضَعْنَ لَكُمْ قِنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَاتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفِ \* وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فِسَتُرْضِعُ لَهُ وَخْرِي ﴿ لَيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن فَدِرَ عَلَيْهِ رِزْفَهُ قِلْيُنْفِقُ فِسَتُرْضِعُ لَهُ وَخْرِي ﴾ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن فَدِرَ عَلَيْهِ رِزْفَهُ قَلْيُنْفِقُ مِسَاتًا لِللَّا مَا وَاتِيلَهَا السَّهُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ مِمَّا وَاتِيلَهَا السَّهُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْراً ﴿ الطلاق:٦-٧].

فوَجَب للمُطلَّقات اللَّاتي قد بِنَّ من أزواجِهنَّ بانقضاء عدتهنَّ [إرضاع] (١) أولادِهنَّ، ﴿ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَ الخُرِي ﴾: إذا أبت أن تُرضعه بِها ترضعه غيرُها انتُزع منها ودُفع إلى غيرِها، وأجرُ الرِّضاع ما تراضوا عليه واصطلحوا إلاَّ ما يُقام به عند المراضِع وعليهم مع أجر الرَّضاع ما يحتاج إليه ولدُه، وبالله التَّوفيق.

#### باب تحريمِ الإماءِ واليَمين على تركِ وطئهنٌ

#### قال أبو إسحاق:

قال الله - عزَّ ذكرُه - ﴿ يَكَأَيُّهَا أُلنَّيِحَ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ فَدْ هَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَننِكُمْ وَاللهُ مَوْلِيكُمْ وَهُو أَنْعَلِيمُ أَنْحَكِيمُ ﴾[التحريم:١-٢] إلى قولِه ﷺ: ﴿ ثَيِّبَكُ وَاللهُ مَوْلِيكُمْ وَهُو أَنْعَلِيمُ أَنْحَكِيمُ ﴾[التحريم:١-٢] إلى قولِه ﷺ: ﴿ ثَيِّبَكُ وَأَبْكَاراً ﴾ [التحريم:١٥] فكان هذا في تحريم مارية، ويمينُه ﷺ (...) (٢) ﷺ

<sup>(</sup>١) في الأصل طمس، وما أثبته يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) طمس بمقدار كلمتين.

بالكفّارة في اليَمين الَّتي فَرض كيفِيَّتها، ونهاه عن التَّحريم، وكان تحريم (...) (۱)، وقد رُوي أنَّ ذلك كان في مَغافيرَ يأكُله، وقيل: في عسلٍ كان عند حفصة... وكانت أقربهُنَّ منزلًا إليه، ويُقيم عندها، ثمَّ يعودُ إليهنَّ، فيُسلِّم عليهنَّ (...) وتواصين أن يقُلن له: إنَّا نجِدُ منك ريحَ مغافير! فقُلن ذلك له، فقال: والله لا آكُله، وكانت عائشة إذا ذكرَت هذا تبكي، وتقول: مَنعناه ما كان يشتهيه... (۲).

<sup>(</sup>١) طمس.

<sup>(</sup>٢) الورقة الأخيرة رديئة جدا، فلا تصلح للنشر.

# الفهارس

فهرس المراجع فهرس الموضوعات



# فمرس المراجع

- 1. إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطيّ، شهاب الدين الشهير بالبناء (المتوفى: المحقق: أنس مهرة، الناشر: دار الكتب العلمية لبنان، الطبعة: الثالثة، ٢٠٠٦م ١٤٢٧هـ.
- الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة، المؤلف: أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، ميارة (المتوفى: ١٠٧٢هـ)، الناشر: دار المعرفة.
- ٣. الإجماع، المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ١٩هـ)، المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م.
- أحكام القرآن، المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ٣٧٠هـ)، المحقق: محمد صادق القمحاوي عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، تاريخ الطبع: ١٤٠٥هـ.
- أحكام القرآن، المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: ٣٤٥هـ)، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،

- الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤هـ-٣٠٠٢م.
- آخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي، (المتوفى: ۲۷۲هـ)، المحقق: د. عبد الملك عبد الله دهيش، الناشر: دار خضر بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ.
- ٧. الآداب الشرعية والمنح المرعية، المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج،
   أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى:
   ٣٢٧هـ)، الناشر: عالم الكتب.
- أدب النساء الموسوم، بكتاب العناية والنهاية، المؤلف: عبد الملك بن حبيب بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي، أبو مروان (المتوفى: ٢٣٨هـ)، المحقق: عبد المجيد تركي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.
- ٩. أسد الغابة في معرفة الصحابة، المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم الجزري، عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ١٣٠هـ)، المحقق: علي محمد معوض عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، سنة النشر: ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- 10. إسفار الفصيح، المؤلف: محمد بن علي بن محمد، أبو سهل الهروي (المتوفى: 8٣٣هـ)، المحقق: أحمد بن سعيد بن محمد قشاش، الناشر: عهادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ.
- 11. الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، المؤلف: سعد الملك، أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن

- ماكولا (المتوفى: ٤٧٥هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.
- ١٢. الأم، المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (المتوفى: ٢٠١هـ)، الناشر: دار المعرفة بيروت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر: ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.
- 14. الأموال، لابن زنجويه، المؤلف: أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه (المتوفى: ٢٥١هـ)، تحقيق: الدكتور شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود، الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية، الطبعة: الأولى، فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية، الطبعة: الأولى،
- 11. الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه، المؤلف: محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ، أبو عبد الله بن المناصف الأزدي القرطبي (المتوفى: ٢٦٠هـ)، المحقق: (مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)، الناشر: دار الإمام مالك، مؤسسة الريان.
- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، المؤلف: قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي (المتوفى: ٩٧٨هـ)، المحقق:
   يحيى حسن مراد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: ١٤٢٤هـ ٢٠٠٤م.
- 17. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ٣١٩هـ)، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن

- محمد حنيف، الناشر: دار طيبة الرياض، السعودية، الطبعة: الأولى،١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م.
- البحر المحيط في أصول الفقه، المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: ٧٩٤هـ)، الناشر: دار الكتبي، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هــ-١٩٩٤م.
- 11. البهجة في شرح التحفة (شرح تحفة الحكام)، المؤلف: علي بن عبد السلام بن علي، أبو الحسن التُّسُولي (المتوفى: ١٢٥٨هـ)، المحقق: ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية لبنان / بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.
- 19. البيان والتبيين، المؤلف: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ (المتوفى: ٢٥٥هـ)، الناشر: دار ومكتبة الهلال، بيروت، عام النشر: ١٤٢٣هـ.
- ۲۰. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، المؤلف:
   أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٤٥٠هـ)، حققه: د محمد حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- ۲۱. تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف: محمد بن عبدالرزّاق الحسيني، أبو الفيض، اللقّب بمرتضى، الزّبيدي (المتوفى: ١٢٠٥هـ)، المحقق: مجموعة من المحققن، الناشر: دار الهداية.
- ۲۲. تاج والإكليل لمختصر خليل، المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: ۸۹۷هـ)،

- الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ-١٩٩٤م.
- 77. تاريخ أصبهان (أخبار أصبهان)، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠هـ)، المحقق: سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م.
- ٢٤. تاريخ الطبري أو تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري، المؤلف:
   محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ)، (صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي، المتوفى: ٣٦٩هـ)، الناشر: دار التراث بيروت، الطبعة: الثانية المتوفى: ٣٨٩هـ.
- ۲۰. تاریخ المدینة لابن شبة، المؤلف: عمر بن شبة (واسمه زید) بن عبیدة بن ریطة النمیري البصري، أبو زید (المتوفى: ۲۲۲هـ)، حققه: فهیم محمد شلتوت، طبع علی نفقة: السید حبیب محمود أحمد جدة، عام النشر: ۱۳۹۹هـ.
- ٢٦. تاريخ دمشق، المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: ٥٧١هـ)، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٧٧. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، المؤلف: إبراهيم بن على بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري (المتوفى: ٩٩٩هـ)، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.
- . ٢٨. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الإسلام، للقاضي برهان الدين

- ابي الوفاء إبراهيم بن علي بن ابي القاسم فرحون اليعمري المدني المالكي (ت٧٩٩هـ)، تعليق الشيخ جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.
- ۲۹. التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)، المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: ۱۳۹۳هـ)، الناشر: الدار التونسية للنشر تونس، سنة النشر: ۱۹۸٤م.
- ٣٠. ترتيب الأمالي الخميسية للشجري، مؤلف الأمالي: يحيى (المرشد بالله) بن الحسين (الموفق) بن إسهاعيل بن زيد الحسني الشجري الجرجاني (المتوفى: ٩٩هـ)، رتبها: القاضي محيي الدين محمد بن أحمد القرشي العبشمي (المتوفى: ٩١٠هـ)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسهاعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م.
- ٣١. ترتيب المدارك وتقريب المسالك، المؤلف: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (المتوفى: ٤٤٥هـ) المحقق: جزء ١: ابن تاويت الطنجي، ١٩٦٥ م، جزء ٢، ٣، ٤: عبد القادر الصحراوي، ١٩٦٦ ١٩٧٠م.
- ٣٢. تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م.
- ٣٣. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوف:

- ٣٢٧هـ)، المحقق: أسعد محمد الطيب، الناشر: مكتبة نزار، مصطفى الباز المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة، ١٤١٩هـ.
- ٣٤. التقرير والتحبير، المؤلف: أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد المتوفى: محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (المتوفى: ٨٧٩هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ-٩٨٣م.
- ٣٥. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ٧٤٨هـ)، المحقق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، الناشر: دار الوطن الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ-٠٠٠٠م.
- ٣٦. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: ٧٤٧هـ)، المحقق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٠هـ–١٩٨٠م.
- ٣٧. تهذيب اللغة، المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: ٣٧هـ)، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٠٠١م.
- ٣٨. تهذيب في اختصار المدونة، المؤلف: خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد ابن البراذعي المالكي (المتوفى: ٣٧٦هـ)، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الطبعة: الأولى، البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الطبعة: الأولى،

- ٣٩. التوحيد ومعرفة أسماء الله ﷺ وصفاته على الاتفاق والتفرد، لابن منده، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي (المتوفى: ٣٩٥هـ)، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.
- 3. توضیح شرح جامع الأمهات، تألیف: خلیل بن إسحاق الجندي (ت۲۰۰۸هـ)، تحقیق: أحمد نجیب، مرکز نجیبویه، ۱٤۲۸هـ ۲۰۰۸م.
- 13. جامع بيان العلم وفضله، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٣٦٥هـ)، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ-١٩٩٤م.
- 23. الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ٦٧١هـ)، تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية القاهرة، الطبعة : الثانية، ١٣٨٤هـ–١٩٦٤م.
- 27. جامع للترمذي، المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ)، تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر (جـ ١، ٢) ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ ٣)وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ ٤، ٥)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، الطبعة: الثانية، ١٣٩٥هـ– ١٩٧٥م.

- ٤٤. جامع، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (المتوفى: ١٩٧هـ)، المحقق: الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب الدكتور على عبد الباسط مزيد، الناشر: دار الوفاء، الطبعة: الأولى ١٤٢٥هـ على عبد الباسط مزيد، الناشر: دار الوفاء، الطبعة: الأولى ١٤٢٥هـ ٢٠٠٥م.
- 23. الجهاد، المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم المروزي (المتوفى: ١٨١هـ)، حققه وقدم له وعلق عليه: د. نزيه حماد، الناشر: الدار التونسية تونس، تاريخ النشر: ١٩٧٢م.
- 23. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: ١٢٣٠هـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
- 24. حاشية الصاوي على الشرح الصغير، للشيخ الدردير، المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: ١٢٤١هـ)، الناشر: دار المعارف.
- 24. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، المؤلف: أبو الحسن على بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط) (المتوفى: ١٨٩هـ)، المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1٤١٤هـ-١٩٩٤م.
- 24. حجة القراءات، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة (المتوفى: حوالي ٤٠٣هـ)، محقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغاني، الناشر: دار الرسالة.

- ٥. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، المؤلف: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة (المتوفى: ٥٣٥هـ)، المحقق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي، الناشر: دار الراية السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، عمير المدخلي، الناشر: دار الراية السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، ١٤١٩هـ–١٩٩٩م.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠هـ)، الناشر: السعادة بجوار محافظة مصر، ١٣٩٤هـ–١٩٧٤م.
- الحيوان، المؤلف: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو
   عثمان، الشهير بالجاحظ (المتوفى: ٢٥٥هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية بروت، الطبعة: الثانية، ١٤٢٤هـ.
- ۵۳. ديوان ابن مقبل، تحقيق: عزة حسن، دار الشرق العربي، ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.
  - ٥٤. ديوان الأعشى الكبير، تحقيق: محمد حسين، ١٩٥٠م.
- الذخيرة، المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ١٨٥هـ)، المحقق: جزء ١، ٨،
   ١٣: محمد حجي، جزء ٢، ٦: سعيد أعراب، جزء ٣-٥، ٧، ٩-١٢: محمد بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٩٤م.
- ٥٦. الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني، المؤلف: محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد الله،

- الواقدي (المتوفى: ٢٠٧هـ)، المحقق: يحيى الجبوري، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هــ-١٩٩٠م.
- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوفى: ٥٨١هـ)، المحقق: عمر عبد السلام السلامي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.
- راد المسير في علم التفسير، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي (المتوفى: ٥٩٧هـ)، المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة: الأولى ١٤٢٢هـ.
- وهد، المؤلف: أحمد بن حنبل، المتوفى: ٢٤١هـ، المحقق: يحيى بن محمد سوس، الناشر: دار ابن رجب، الطبعة: الثانية، ٢٠٠٣م.
- ٦٠. السبعة في القراءات، المؤلف: أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي (المتوفى: ٣٢٤هـ)، المحقق: شوقي ضيف، الناشر: دار المعارف مصر، الطبعة: الثانية، ٠٠٤١هـ.
- 71. سنن ابن ماجه، المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: ٣٧٧هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي.
- 77. سنن أبي داود، المؤلف: أبو داود سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)، المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا بروت.
- ٦٣. سنن الدارقطني، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي

- البغدادي الدارقطني (المتوفى: ٣٨٥هـ)، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٤م.
- 7٤. سنن الدارمي، أو مسند الدارمي، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي (المتوفى: ٢٥٥هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ- دريم.
- 70. سنن الصغرى، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، الطبعة: الثانية، ٢٠٤١هـ–١٩٨٦م.
- 77. سنن الكبرى، المؤلف: أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 80٨هـ)، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.
- 77. سنن الكبرى، لمؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ)، المحقق: حسن عبد المنعم شلبي، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ– ٢٠٠١م.
- 7۸. سنن سعيد بن منصور، المؤلف: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الحراساني الجوزجاني (المتوفى: ۲۲۷هـ)، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: الدار السلفية الهند، الطبعة: الأولى، ١٤٠٣هـ –

- ۱۹۸۲م.
- 79. سير أعلام النبلاء، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ٧٤٨هـ)، المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ٧٠. سيرة النبوية لابن هشام، المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: ٢١٣هـ)، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الثانية، ١٣٧٥هـ مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الثانية، ١٣٧٥هـ ١٩٥٥م.
- المرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة، الشرح لقاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي المتوفى سنة ١٨٣٧هـ والمتن لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة ١٨٣٦هـ، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هــ-٢٠٠٧م.
- ٧٢. شرح السنة، المؤلف: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: ١٦٥هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤ وط-محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية، الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٩٨٧هـ ١٩٨٣م.
- ٧٣. شرح العلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي، المعروف بزروق (المتوفى: سنة هرح العلامة أحمد فريد المزيدي، ١٤٢٩هـ)، على متن الرسالة. اعتنى به وكتب هوامشه أحمد فريد المزيدي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦م-٢٤٢٧هـ، منشورات محمد علي بيضون، دار

- الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ٧٤. شرح حدود ابن عرفة، أو الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، المؤلف: محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي (المتوفى: ١٨٥٤هـ)، الناشر: المكتبة العلمية، الطبعة: الأولى، ١٣٥٠هـ.
- ٧٥. شرح ديوان زهير، لأبي العباس ثعلب (ت٢٩١هـ)، تحقيق د: حنا نصر الحتى، ط دار الكتاب العربي ببيروت، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- ٧٦. شرح صحيح البخارى، المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: ٤٤٩هـ)، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م.
- ٧٧. شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المنهاج، المؤلف: أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة: الثانية، ١٣٩٢هـ.
- ٧٨. شرح على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي (المتوفى: ١١٢٢هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى ١٤١٧هـ-١٩٩٦م.
- ٧٩. شرح مشكل الآثار، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي، (المتوفى: ٣٢١هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ الارنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ ١٤٩٤م.
- ٠٨. شعب الإيمان، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَ وْجِردي

الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ)، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي الهند، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ-٣٠٠٢م.

- ٨١. شفاء الغليل في حل مقفل خليل، لمحمد ابن غازي المكناسي، تحقيق: أحمد نجيب، الناشر: مركز نجيبويه، ١٤٢٩هـ.
- ٨٢. صحاح تاج اللغة وصحاح العربية، المؤلف: أبو نصر إسهاعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: ٣٩٣هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين بيروت، الطبعة: الرابعة ١٤٠٧هـ- ١٩٨٧م.
- ٨٣. صحيح ابن حبان، أو الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، المؤلف: عمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ)، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: ٣٧٩هـ)، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى،
- ٨٤. صحيح البخاري، محمد بن إسهاعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة:الأولى،

- محيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، (المتوفى:٢٦١هـ)، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الجيل- بيروت، الطبعة: مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة ١٣٣٤هـ.
- ٨٦. صلاة الليل، أو مختصر قيام الليل، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المُرْوَزِي (المتوفى: ٢٩٤هـ)، اختصرها: العلامة أحمد بن علي المقريزي، الناشر: حديث أكادمي، فيصل اباد باكستان، الطبعة: الأولى، المقريزي، الناشر: حديث أكادمي، فيصل اباد باكستان، الطبعة: الأولى، المقريزي، الناشر: حديث أكادمي، فيصل اباد باكستان، الطبعة: الأولى، المقريزي، الناشر: حديث أكادمي، فيصل اباد باكستان، الطبعة: الأولى، المقريزي، الناشر: حديث أكادمي، فيصل اباد باكستان، الطبعة: الأولى، المقريزي، الناشر: حديث أكادمي، فيصل اباد باكستان، الطبعة: الأولى، المقريزي، الناشر: حديث أكادمي، فيصل اباد باكستان، الطبعة: الأولى، المؤلفة الم
- ٨٧. طبقات الفقهاء، المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوفى:٤٧٦هـ)، هذبه: محمد بن مكرم ابن منظور (المتوفى:١١٧هـ)، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الرائد العربي، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ١٩٧٠م.
- ٨٨. طرح التثريب في شرح التقريب، المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (المتوفى: ٢٠٨هـ)، أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة (المتوفى: ٨٢٦هـ)، الناشر: الطبعة المصرية القديمة.
- ٨٩. عقد الجواهر الثمينة، في مذهب عالم المدينة، جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاش (ت٦١٦هـ)، تحقيق محمد أبو الاجفان وعبد الحفيظ منصور، باشراف الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، دار الغرب الإسلامي، ١٤٢٣م ٢٠٠٣م.
- ٩٠. عقد الفريد، المؤلف: أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (المتوفى: ٣٢٨هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت،

- الطبعة: الأولى، ١٤٠٤هـ.
- 91. العمدة في محاسن الشعر وآدابه، المؤلف: أبو على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي (المتوفى: ٣٦٥هـ)، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: دار الجيل، الطبعة: الخامسة، ١٤٠١هـ-١٩٨١م
- 97. عمل اليوم والليلة، المؤلف: أحمد بن محمد بن إسحاق بن بُدَيْح، الدِّيْنَوَرِيُّ، المعروف بـ «ابن السُّنِّي»، المتوفى: ٣٦٤هـ)، المحقق: كوثر البرني، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن جدة / ببروت.
- ٩٣. عين، المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: ١٧٠هـ)، المحقق: د.مهدي المخزومي، د.إبراهيم السامرائي.
- 98. فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة بيروت، ١٣٧٩هـ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز.
- ٩٥. الفروق، أو أنوار البروق في أنواء الفروق، المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوف: ٦٨٤هـ)، الناشر: عالم الكتب.
- 97. فضائل الصحابة، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (المتوفى: 87. فضائل المحقق: د. وصي الله محمد عباس، الناشر: مؤسسة الرسالة -

- بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.
- 90. فضائل القدس، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٩٧هـ)، حققه وقدم له: الدكتور جبرائيل سليهان جبور، الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٠هـ ٩٨٠م.
- ٩٨. فضائل رمضان، المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ٢٨١هـ)، حققه وخرج أحاديثه: عبد الله بن حمد المنصور، الناشر: دار السلف، الرياض السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- ٩٩. فضائل مكة الواردة في السنة، جمع ودراسة د.محمد بن عبد الله الغبان،
   الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ.
- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المؤلف: أحمد بن غانم
   (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي
   (المتوفى: ١١٢٦هـ)، الناشر: دار الفكر.
- 1.۱. قاعدة في الجرح والتعديل (مطبوع مع كتاب «أربع رسائل في علوم الحديث»)، المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: ۷۷۱هـ)، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة،الناشر: دار البشائر يروت، الطبعة: الخامسة، ۱۶۱۰هـ، ۱۹۹۰م.
- ۱۰۲. القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب، الناشر: دار الفكر. دمشق سورية، الطبعة: الثانية ۱٤٠٨هـ ۱۹۸۸م.

- 100 القاموس المحيط، المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: ۱۸۷هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م.
- 10.5. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: ٥٣٨هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٧هـ.
- 100. الكنى والأسهاء، المؤلف: أبو بِشْر محمد بن أحمد الدولابي الرازي (المتوفى: ٣١٠هـ)، المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، الناشر: دار ابن حزم بيروت/ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م.
- 107. اللباب اللَّباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب، تأليف أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي، (المتوفى: ٧٣٦هــ)، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هــ البكري القفصي المالكي، (المتوفى: ٧٣٦هــ)، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.
- 10.۷. لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ٢١١هـ)، الناشر: دار صادر بروت، الطبعة: الثالثة، ٢٤١٤هـ.
- 1.۸. لسان الميزان، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)، المحقق: دائرة المعرف النظامية الهند، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان، الطبعة: الثانية،

- ۱۳۹۰هـ-۱۷۹۱م.
- ١٠٩. المبسوط، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي
   (المتوفى: ٤٨٣هـ)، الناشر: دار المعرفة بيروت.
- ١١٠ متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، المؤلف: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (المتوفى: ٣٣٤هـ)، تحقيق: عبد الله الجبرين، مكتبة العبيكان، ط١، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- 111. مجرد أسماء الرواة عن مالك، يليه المستدرك على الخطيب والعطار، المؤلف: يحيى بن علي رشيد الدين القرشي الاموي النابلسي ثم المصري، المعروف بالرشيد العطار (المتوفى: ٢٦٢هـ)، المحقق: أبو محمد سالم بن أحمد بن عبد الهادي السلفي، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة: الأولى ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.
- 111. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ)، المحقق: محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار الوعى حلب، الطبعة: الأولى، ١٣٩٦هـ.
- 117. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، المتوفى: ٣٩٦هـ)، الناشر: وزارة الأوقاف-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الطبعة: ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م.
- 114. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى:

- ٥٤٢هـ)، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب، العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ.
- ١١٥. المحلى بالآثار، المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ٤٥٦هـ)، الناشر: دار الفكر بروت.
- 117. ختار الصحاح، المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي (المتوفى: ٦٦٦هـ)، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية الدار النموذجية، بيروت صيدا، الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- 11۷. المخصص، المؤلف: أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى: ٥٥٨هـ)، المحقق: خليل إبراهم جفال، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- 11٨. المدخل، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج (المتوفى: ٧٣٧هـ)، الناشر: دار التراث.
- 119. المدونة، المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ١٧٩هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هــ-١٩٩٤م.
- ۱۲۰. المسالك في شرح موطأ مالك، المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري، شهرته: ابن العربي، المحقق: محمد بن الحسين السليهاني، وعائشة بنت الحسين السليهاني، الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م.

- 1۲۱. مساوئ الأخلاق ومذمومها، المؤلف: أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي السامري (المتوفى: ۳۲۷هـ)، حققه وخرج نصوصه وعلق عليه: مصطفى بن أبو النصر الشلبي، الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع، جدة، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- 1۲۲. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، المؤلف: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: ٢٥١هـ)، الناشر: عهادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٢م.
- 1۲۳. المستدرك على الصحيحين، المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٥٠٥هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ-١٩٩٠م.
- 17٤. مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ٢٤٢١هـ ٢٠٠١م.
- 1۲٥. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو ٧٧٠هـ)، الناشر: المكتبة العلمية بيروت.
- 1۲٦. المصنف في الأحاديث والآثار، المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ٢٣٥هـ)،

- المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٠٩هـ.
- 17۷. المصنف، المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: ٢١١هـ)، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة: الثانية، ٢٠٣هـ.
- 1۲۸. معجم ابن الأعرابي، المؤلف: أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي (المتوفى: ٣٤٠هـ)، تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م.
- 1۲۹. معجم البلدان، المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: ٢٢٦هـ)، الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٩٩٥م.
- . ١٣٠. معجم الكبير، المؤلف: سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفى، دار النشر: مكتبة ابن تيمية القاهرة، الطبعة: الثانية.
- 1۳۱. معجم لغة الفقهاء، المؤلف: محمد رواس قلعجي حامد صادق قنيبي، الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م.
- 187. معجم مقاييس اللغة، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: ٣٩٥هـ)، المحقق: عبد السلام محمد

- هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م.
- 187. معرفة السنن والآثار، المؤلف: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي (المتوفى: معرفة السنن والآثار، المؤلف: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي (المتوف: جامعة المحتق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي باكستان)، دار قتيبة (دمشق بيروت)، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ ١٩٩١م.
- 178. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، المؤلف: أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي، المحقق: محمد حجي، دار النشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية ودار الغرب الإسلامي، بلد النشر: الرباط -بيروت، سنة الطبع:
- 1۳٥. المغني، المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٢٠٠هـ)، الناشر: مكتبة القاهرة.
- ١٣٦. مقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، المؤلف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (المتوفى: ٩٠٧هـ)، المحقق: محمد عثمان الخشت، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- 1۳۷. المقدمات الممهدات، المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٢٠هـ)، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هــ-١٩٨٨م.
- ١٣٨. المنتقى شرح الموطأ، المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن

- أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: ٤٧٤هـ)، الناشر: مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، ١٣٣٢هـ.
- 1٣٩. منح الجليل شرح مختصر خليل، المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي (المتوفى: ١٢٩٩هـ)، الناشر: دار الفكر بيروت.
- 18. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي (المتوفى: ٩٥٤هـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ–١٩٩٢م.
- 181. المؤتلِف والمختلِف، المؤلف: أبو الحسن علي بن عُمَر الدارقطني، المتوفى: همه المحقق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٨٦م.
- 187. موسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت، عدد الأجزاء: ٤٥ جزءا، الطبعة: (من ١٤٠٤هــ-١٤٢٧هــ)، الأجزاء ١-٣٣: الطبعة الثانية، دارالسلاسل الكويت، الأجزاء ٢٤-٣٨: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة مصر، الأجزاء ٣٩-٤٥: الطبعة الثانية.
- 187. الموطأ برواية يحيى الليثي، المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ١٧٩هـ)، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية أبو ظبي الإمارات، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م.

- 182. النفقة على العيال، المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ٢٨١هـ)، المحقق: د نجم عبد الرحمن خلف، الناشر: دار ابن القيم السعودية، الدمام، الطبعة: الأولى، ١٤١هـ ١٩٩٠م.
- 140. النهاية في غريب الحديث والأثر، المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: ٢٠٦هــ)، الناشر: المكتبة العلمية بيروت، ١٣٩٩هــ الأثير (المتوفى: طاهر أحمد الزاوى محمود محمد الطناحي.
- 187. النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني، المحقق: عبد الفتاح الحلو محمد الأمين بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإسلامي الطبعة: الأولى، سنة الطبع: ١٩٩٩م.
- 12۷. نيل الأوطار، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٢٥٠هـ) تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- 18۸. ودائع السلك في طبائع الملك، المؤلف: محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي، أبو عبد الله، شمس الدين الغرناطي ابن الأزرق (المتوفى: ٨٩٦هـ)، المحقق: د. علي سامي النشار، الناشر: وزارة الإعلام العراق.
- 189. وصل بلاغات الموطأ، المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح، (المتوفى: ٣٤٣هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: المطبوعات الإسلامية حلب.

## فمرمرالموضوعات

| الصفحن | الموضوع                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| ٥      | المقدمة                                    |
| V      | أسباب اختيار البحث                         |
| ۸      | خطة البحث                                  |
|        | القسمُ الأوَّل: القسم الدِّراسي            |
| ١٣     | الفصل الأوَّل: التَّعريف بمؤلِّف الكتاب    |
| ١٣     | المبحث الأوَّل: اسمه ونسبه ومولده          |
| ١٤     | المبحث الثَّاني: الأحوال العامَّة لعصرِه   |
| 10     | المبحث الثَّالث: الوظائف الَّتي تولَّاها   |
| 10     | المبحث الرّابع:عقيدته                      |
|        | المبحث الخامس: شيوخه                       |
| ١٧     | المبحث السَّادس: تلاميذه                   |
| ١٨     | المبحث السَّابع: تصانيفه                   |
| ۲٠     | المبحث الثَّامن: منزلته في الفقه المالكيِّ |
| ۲۲     | المبحث التّاسع: منزلته في علم الحديث       |
| ۲۳     | المبحث العاشر: ثناء العلماء عليه           |
| ۲٤     | المبحث الحادي عشر: وفاته                   |

| الصفحت | الموضوع                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| ۲٥     | مصادر الترجمة                                             |
| YV     | الفصل الثَّاني: التَّعريف بالكتاب                         |
| YV     | المبحث الأوَّل: اسمُ الكتاب                               |
| ۲۸     | المبحث الثَّاني: نسبة الكتاب لابن شعبان المصريِّ          |
| 79     | المبحث الثَّالث: سبب تأليفه للكتاب                        |
| 79     | المبحث الرَّابع: أهميَّة الكتاب                           |
| ٣٠     | المبحث الخامس: منهج المؤلِّف في الكتاب                    |
| ٣٣     | المبحث السَّادس: نصوصٌ ناقصة من الكتاب                    |
| اب     | المبحث السَّابع: الصُّعوبات الَّتي واجهتني في تحقيق الكتا |
| ٣٩     | المبحث الثَّامن: المنهج الَّذي سلكتُه في التَّحقيق        |
| ξ      | المبحث التَّاسع: وصف مخطوطة الكتاب                        |
| ٤٥     | القسم الثَّاني: النَّص المُحقَّق                          |
|        | مقدمة المؤلِّف                                            |
| ٥٤     | باب القيام إلى الصَّلاة                                   |
|        | باب طهارة المياه                                          |
| 71     | باب النية والتَّسمية                                      |
| ٦٢     | باب المضْمَضَة والاستِنشاقِ والإسْتِنثار                  |
| ٦٢     | باب غسل الوجه                                             |
| 77     | باب غسل اليدين                                            |

| الصفحت | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| ٦٧     | باب مسح الرَّأس                                    |
|        | باب غسل القدمين                                    |
| ٦٩     | باب المسح على الحُفَّين                            |
| V*     | باب غسل الجنابة                                    |
|        | باب المسافر والمريض ومن جاءه من الغائط             |
|        | باب اللَّمس                                        |
| VV     | باب التَّيمُّم                                     |
| ٧٩     |                                                    |
| ۸١     | باب المَحيض والاسْتِحاضة                           |
| ٨٥     | بابُ ما يُوجِبُ الغُسْلِ مِن النِّسُوانِ وغيرِهنَّ |
|        | باب ما يُنجِس وما لا يُنجِسُ                       |
|        | باب المَيْتَة                                      |
| ٩٢     | باب جامع في الطهارة                                |
| ٩٤     | باب المحافظة على الصَّلوات والصَّلاة الوُّسطى      |
| 90     |                                                    |
| ٩٧     | باب الأذان                                         |
|        | باب الإقامة للصَّلاة                               |
| 99     | باب اللِّباس في الصَّلاة                           |
| 1      | باب هيئة الإتيان إلى الصَّلاة                      |

| الصفحت | الموضوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
| 1 • 1  | بابُ: سُترة المُصلِّي في الصَّلاة           |
| ١٠٢    | باب القيام إلى الصَّلاة                     |
| 1 • 7  | باب القيام في الصَّلاة                      |
| 1.7    | باب استقبال الكعبة                          |
| ١٠٤    | باب التَّكبير في الصَّلاة                   |
| 1 . 0  | باب رفع اليدين في الصَّلاة عند التَّكبير    |
| ١٠٦    | باب وضع اليدِ على اليدِ في الصَّلاة         |
| ١٠٦    | باب القراءة في الصَّلاة                     |
| 1 • V  | باب قولِ آمين                               |
| ١٠٨    | باب قراءة السُّورة في الصَّلاة              |
| 1 • 9  | باب القنوت في صلاة الصُّبح                  |
|        | باب الرُّكوع                                |
| 117    | باب الرَّفع من الرُّكوع                     |
| 118    | باب السُّجود                                |
| 117    | باب قيام المُصلِّي من الرَّكعة إلى الرَّكعة |
|        | باب التَّشهُّدين                            |
| 114    | باب السَّلام                                |
| 177    | باب فعل المصلِّي بعد الصَّلاة               |
| 178    | باب الإمامة في الصَّلاة                     |

| الصفحت | الموضوع                                |
|--------|----------------------------------------|
| 170    | باب الأماكن الَّتي يُصلَّى فيها وعليها |
| 179    | باب ما رُخِّص فعلُه في الصَّلاة وكُره  |
| ١٣٢    | باب إحداث الصَّلاة                     |
| ١٣٣    | باب الرُّعاف                           |
| ٠٣٦    | باب صلاة المريض والحائض ومن أشبههما    |
| ١٣٩    | باب صلاة الجمعة                        |
| 18٣    | باب صلاة العيدين                       |
| ١٤٤    | باب صلاة الخسوف                        |
|        | باب صلاة الخوف                         |
| ١٤٧    | باب صلاة الاستسقاء                     |
| ١٤٨    | باب السَّهو في الصَّلاة                |
| ١٥٠    | باب صلاة المسافر                       |
| 101    | باب صلاة الوِتر                        |
| 107    | باب ركعتي الفجر                        |
| ١٥٤    | باب سجود القرآن                        |
| 107    | باب قيام رمضان                         |
| ١٥٨    | باب صلاة النَّافلة                     |
| ١٦٠    | باب الدُّعاء                           |
| ١٦٣    | كتاب الزَّكاة                          |

| الصفحت | الموضوع                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ١٦٥    | باب فرض الزَّكاة                                              |
| 179    | باب زكاة الورِق                                               |
| ١٧١    | باب زكاة الذَّهب                                              |
| ١٧٣    | باب زكاة الثِّهار                                             |
| ١٧٦    | باب زكاة الأنعام                                              |
| 179    | باب زكاة البقر                                                |
| ١٨٠    | باب زكاة الضَّأن والمعز                                       |
| ١٨٤    | باب زكاة الحُلِيِّ وغيره                                      |
| ١٨٥    | باب زكاة القِراض وغيره من المعدن والرِّكزة                    |
|        | باب زكاة المعدن                                               |
| ١٨٧    | باب زكاة الفطر                                                |
| 19     | باب معرفة من تجب لهم الزَّكاة وأصنافهم                        |
|        | باب عشور أهل الذِّمَّة وجزيتهم وما يتبع ذلك                   |
| 199    | كتاب الصِّيام                                                 |
|        | مقدمة كتاب الصِّيام                                           |
| ۲۰۳    | باب صيام المريض والمسافر                                      |
| ن ﴾    | باب ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِ |
|        | باب ما يؤمر به الصَّائم ويُنهى عنه                            |
| Y11    | باب صيام النُّذور والتَّطُوُّع                                |

| الصفحت       | الموضوع                                              |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 718          | باب الاعتكاف                                         |
|              | كتاب الحجِّ                                          |
|              | باب فرْضِ الحجِّ                                     |
| 777          | باب الإحرام والإهلال                                 |
|              | باب الطَّواف بالبيت                                  |
|              | باب موضع الرُّكوع بعد الطَّواف                       |
| 777          | باب الصَّفا والمروة                                  |
| YY9          | باب عرفاتٍ                                           |
| م            | باب الرَّفعِ من عَرَفة والوقوفِ عند المشْعَرِ الحَرا |
|              | بابُ الإفاصةِ عن المشْعَرِ الحرامِ إلى مِني          |
|              | باب وفاءِ النُّذورِ                                  |
|              | باب نحر الهدي                                        |
| 778          | باب قَضَاءِ التَّفَثِ                                |
| 778          | باب طَوافِ الإِفاضَةِ                                |
| 770          | باب الآيَّامِ المعْدُودَاتِ                          |
| Y <b>r</b> v | باب دُخولُ البَيْتِ                                  |
| Υ٣Α          | بابُ طوافِ الصَّدْرِ                                 |
|              | باب ذِكْرِ زَمْزَم                                   |
| 781          | باب الهدي والقَلائدِ                                 |

| الصفحت     | الموضوع                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7 ٤ ١      | باب الإحْصارِ                                                            |
| 7 £ 7      | باب الفِدْيَة                                                            |
| 7 £ ₹      | باب التَّمتُّع                                                           |
| 7 £ £      | باب ما اسْتَيْسَر من الهَدْيِ                                            |
| 337        | باب الصِّيام لِن استيسَرَ من الهدي                                       |
| 7 8 0      | باب ﴿ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْلُهُ مَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ |
| 727        | باب قتلِ المُحْرِمِ الصَّيْدَ                                            |
| ۲٤۸        | باب العُمْرَة                                                            |
|            | كِتابُ الجِهَاد                                                          |
| Y 0 V      | باب التَّرغيب في الجِهاد                                                 |
| Y09        | بابُ العَزْمِ مع من يتَّخِذ المَغْنَم دُولًا                             |
| 177        | باب الأَمانِ والفداءِ والسُّهان                                          |
| 377        | باب قَسْمٍ الغنائمِ والفَيْءِ                                            |
| VF7        | باب جامع الجِهادِ والسُّهمانِ وأحكامِ ذلك                                |
| 779        | باب قِتالِ العَدُوِّ                                                     |
| <b>YVY</b> | بابُ النَّفْلِ وغيرِه                                                    |
| YV0        | باب السَّبْقِ والرَّمْي                                                  |
| YV0        | باب غسل الميت                                                            |
| ۲۷۸        | باب الكَفَنِ والحَنوطِ وما يتبَعُ ذلك                                    |

| الصفحت      | الموضوع                                              |
|-------------|------------------------------------------------------|
| ۲۸۰         | باب حَمْلِ اللَّيْتِ                                 |
| YAY         | باب الصَّلاة على الميِّت                             |
| YA7         | باب حَمْلِ المَيِّتِ بعد الصَّلاةِ عليه إلى المقابرِ |
| YAY         | باب القَبْر وإقبارِ المَيِّتِ                        |
| Y91         | كتاب النُّذور والأَيْمانِ                            |
| Y9 <b>Y</b> | باب النُّذُورِ                                       |
| 790         | باب عُرضةِ اليَمِينِ                                 |
| 790         | باب لغو اليمين                                       |
|             | باب عَقدِ اليَمينِ وكفَّارتِها                       |
| Y9V         | باب العَهْدِ                                         |
| Y9A         | باب الميثاق                                          |
|             | باب تَوْكيدِ اليَمينِ                                |
| Y9A         | باب كفالةِ الله ﷺ                                    |
| Y99         | باب القَسَم بالله - جلَّ ذكرُه                       |
| Y99         | باب الشَّهادَةِ باللهِ ﷺ                             |
| ٣٠٠         | بابُ معْرِ فَةِ من قالَ لَعَمْري                     |
| ٣٠١         | باب الذِّمَّة                                        |
| ٣٠١         | باب الاستثناء في اليمينِ                             |
| ٣٠٢         | بابُ ما يجبُ على من حَلَف بِصَدَقةِ مالِه            |

| الصفحت     | الموضوع                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------|
| ٣٠٣        | باب مَن حَلَف ألا يُكلِّم إنسانًا حِينًا                   |
| ٣٠٣        | من حَلَف ألاَّ يُكلِّم امرءًا الدَّهرَ                     |
| ٣٠٤        |                                                            |
| ٣٠٥        | باب من حَلَف ألاَّ يُكلِّمَ امْرَأَ أَيَّامًا              |
| ٣٠٥        | باب من حَلَف ألاَّ يفعلَ شيئًا الآيَّامَ                   |
| ٣٠٦        | باب من حَلَف على ترْكِ شيءٍ الشُّهورَ                      |
|            | باب من حلَفَ على ترْكِ شيءٍ السِّنينَ                      |
| ٣٠٧        | باب يَمينِ الحَرَجِ<br>باب الأمانةِ                        |
|            |                                                            |
|            | كتاب الضَّحايا                                             |
|            | باب سُنَّة الضَّحايا                                       |
|            | باب فضْلِ الأُضْحِيَة                                      |
| <b>TIT</b> | باب الضَّحَايا                                             |
|            | باب ما يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا                           |
| ٣١٥        | باب النَّهي عنِ الذَّبْحِ والنَّحْرِ قبل الإمامِ           |
| <b>*1V</b> | باب جامع الضَّحَايا                                        |
|            | باب العَقِيقَةِ                                            |
|            | بابُ الصَّيد لِغير المُحْرِمين                             |
|            | باب الذَّبيحَةِ                                            |
| ۲۲۸        | بَابُ أَكْلِ الْوَحْشِ والطَّيْرِ والجِيتَانِ وغيرِ ذلكَ . |

| الصفحت |                                         | الموضوع                         |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 777    |                                         | باب الأشْرِبَةِ                 |
| 777    |                                         |                                 |
| 78.    |                                         | باب المُساقاة                   |
| ٣٤٣    |                                         | باب الشَّفْعَة                  |
| ٣٤٨    | َدَِ                                    | باب عِتْقِ أُمَّهاتِ الأوْلا    |
| ٣٥٤    |                                         |                                 |
| ٣٥٩    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | باب العِتق                      |
| *1*    |                                         | باب الوّلاءِ                    |
|        |                                         |                                 |
| ٣٧٠    | _                                       |                                 |
| ٣٧٢    |                                         |                                 |
| ٣٧٤    |                                         | باب نِكاحِ الْوَثَنيَّاتِ وَالْ |
| ٣٨٠    |                                         | باب الإِيلَاء                   |
| ٣٨١    |                                         |                                 |
| ٣٨٦    |                                         |                                 |
| TAY    |                                         |                                 |
| ٣٨٨    | احِ غير المُطلُق                        | باب الطِّلاَق ثلاثًا، ونِك      |
| ٣٩٠    | •••••                                   | باب طلاق الثّاني                |
| ٣٩٠    |                                         | 1                               |
| ٣٩١    |                                         | باب عَضْلِ النّساء              |

| الصفحت     | الموضوع                                   |
|------------|-------------------------------------------|
| ٣97        | باب رضاع الوالدات وإلزام الأب النَّفقات   |
| ٣٩٢        | باب ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ﴾ |
| ٣٩٣        | باب عِدَّة المُتوقَى عنها                 |
| <b>*9v</b> | باب التَّعريض والمواعدة والقول بالمعروف   |
| ٣٩٩        | باب نِكاحِ التَّفويضِ                     |
| ٤٠١        | باب الطَّلاقِ قبل الدُّخول وبعد الفريضة   |
| ٤٠٢        | باب العَفْوِ عن نِصْفِ الصَّدَاقِ         |
|            | باب المَتاعِ                              |
| ٤٠٤        | باب ما يحُلُّ من عددِ النِّسوانِ          |
| ٤٠٨        | باب النَّشُوزِ                            |
| ٤١٠        | باب صَدُقات النِّساء                      |
| ٤١٢        | باب النَّهي عن نِكاحِ ما نَكَح الآباء     |
| ٤١٤        |                                           |
|            | باب نِكاح الإِماء                         |
| ٤٢٠        | باب الحَكَمَيْن                           |
| ٤٢٢        | باب العَقد على اليَتيمة                   |
|            | باب فِراقِ النِّساء                       |
| £7£        | باب نِكاحِ الزَّانِيَيْن والمُشْرِكين     |
|            | باب اللِّعَانِ بَين الزَّوْجَين           |

| الصفحت      | الموضوع                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| ٤٣٠         | باب نِكاحِ الأيَامي                                   |
| ٤٣٣         | باب الحضَانَة                                         |
| ٤٣٥         | بَابِ تَخْيِيرِ النِّساءِ وتَمَليكِهِنَّ              |
| ٤٣٩         | باب إِيقاع الطَّلاق بالتَّسْرِيح                      |
| £ £ ₹       | باب نكاحِ المَوهوبةِ، والنِّكاحِ بالإجارَةِ           |
| ن زيتِهنَّن | بابُ لِباسَ الحرائرِ، ومنعِهِنَّ من إبداءِ ما يظهرُ م |
| ££A         | باب الظِّهَارِ                                        |
| ٤٥٤         | باب مجِنة النِّساء                                    |
| ٤٥٦         | بابُ الطَّلاق للعِدَّة                                |
| ξοV         | باب منعِ المُطلَّقات من الخُروجِ من بُيوتِهنَّ        |
| ٤٥٨         |                                                       |
|             | باب الشَّهادة على الطَّلاق                            |
| ٤٥٩         | باب عِدَّة من يئِسَت مِن المَحِيض، ومن لم تبلُغه      |
|             | بابُ عِدَّة الحامِلِ                                  |
| 173         | بابُ سُكنى المُطلَّقات                                |
|             | بابٌب                                                 |
| 773         | باب تحريمِ الإماء، واليَمين على تركِ وطئهنَّ          |
|             | الفهارس                                               |
| £7V         | فهرس المصادر والمراجع                                 |
| 297         | فهرس الموضوعات                                        |